BTD 1/3/3

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية قسم التاريخ

معارضة إقليم خراسان للدولة الأمسوية 100 – 132 هـ / 718 – 749 م ( أسبابها وأثرها في سقوط الدولة )

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في التاريخ الإسلامي

إشراف الأستاذة الدكتورة: بوخالفة نور الهدى

إعداد:

جهيدة بوجعة

#### أعضاء لجنة المناقشة :

- أ. د / حاجيات عبد الحميد ( جامعة تلمسان ) رئيسسا .
- اً . د / بوخالفـــة نور الهدى ( جامعة وهران ) مشوفة ومقورة .
- أد / دحمو فغرور ( جامعة وهران ) عضوا منساقسشا .
- أ د / بـخاري حمانـة ( جامعة وهران ) عضوا مناقـشا .
- العنوني يستوسي ( جامعة تلمسان ) عضوا مناقـــشا .
- £ د/ معروف بلحاج (جامعة تلمسان) عضوا مناقشا .

السنة الجامعية : 2002 / 2003 م.



## 

إلى زوجي الحكتور عز الحين المعزومي الذي لولاء ما كان لمحا المحث أن يظمر إلى الوجود أبداً. وإلى أمل حياتي وأزهار عمري ...أبنائي :

- مدمد الدبيب.
  - ولي الدّين.

جهسيدة. ب



يعود اهتمامي بموضوع هذا البحث إلى بدايات النصف الثاني من الثّمانينيات، سنوات إعدادي لرسالتي للماجستير عن " مجتمع سجستان في ظل الدولة الصفّاريّة " المسجّل آنذاك بجامعة عين شمس بالقاهرة — حيث كنت أتنقل بين مكتبات كل من جامعة عين شمس وجامعة القاهرة و دار الكتب ومعهد الدراسات العربية العالي والمكتبة الأمريكية، لجمع مادة بحثي ، وأثناء اطلاعي على كتاب " السيادة العربية و الإسرائيليات في عهد بني أمية " لفان فلوتن ، أذهلتني أوصافه لأحوال الموالي السياسية والإجتماعية في خراسان واتهامه — المتعصب — لخلفاء بئي أمية بالظلم واللاعدل واللادين، الشيء الذي دفعني — في أوقات الفراغ — إلى العودة إلى بعض المصادر و المراجع العربية ، مثل الأغاني للأصفهاني والعقد الفريد لابن عبد ربه وتاريخ الدولة العربية لفلهوزن و تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ، بغية التّحقق في ما قيل عن الدولة الأموية، ولكني فوجئت باتفاق تلك المؤلفات على إدانتها و الحطّ من شأنها .

وقد كانت هذه المواقف دافعا قويا لاهتمامي أكثر بهذا الموضوع الذي رسّخته في ذهني مطالعات كثيرة — بعد مناقشتي لرسالة الماجستير — في الكثير من الدراسات الحديثة التي وجدت معظمها لا تختلف عن أفكار فان فلوتن وترى أن بني أمية ظلموا الموالي واحتقروهم وخنقوهم بالضرائب مما جعلهم يتمردون عليهم في معارضات صارخة ، ظهرت أشدُها في الثلث الأول من القرن الهجري الثاني ، والتي نجحت في ختامها المعارضة العباسية التي أسقطت الدولة الأموية ، والتي يعدها البعض معارضة فارسية قامت على أكتاف الفرس ، معبرة عن مدى كرههم ومقتهم للأمويين .

وشكل كل ذلك قناعتي بالبحث في المعارضات التي قامت في خراسان ، في الثلث الأول من القرن الهجري الثاني - بالذّات - ، ذلك أن هذا الإقليم أصبح مجمعا لمعارضات عديدة . من بينها معارضات آل هاشم الذين رأوا في الإقليم المكان الأمثل ، بعد أن فشلت معارضاتهم الكثيرة في العراق من قبل .

والشّيُّ الذي شجعني أكثر على البحث في هذا الموضوع هو أن الدراسات التي تعرضت للدولة الأموية لم تتطرق إلى دراسة المعارضات في خراسان ،وإن كانت هناك بعض

الإشارات عند فان فلوتن و فلهوزن ، جاءت - كما سبق الذكر - بصورة مُغْرِضَة حاقدة على الدولة العربية ، بعيدة عن كل موضوعية .

وبناء على هذه القناعة سَجُّلْتُ موضوعي لدكتوراه الدوّلة تحت عنوان:

" معارضة إقليم خراسان للدولة الأموية ( 100 -132 هـ) (718 - 749م)
(أسبابها وأثرها في سقوطها).

ومن هذا المنطلق بدأت أُولَى خطواتي في البحث التي تمثلت في جمع المادة من مكتبة قسم اللغة العربية بكلية الآداب ومكتبة الجامعة بوهران ، ومكتبة جامعة القاهرة ،ومكتبة كلية الآداب ومكتبة الجامعة بعين شمس ، ودار الكتب ، ومعهد الدراسات العربية العالي بالقاهرة ، ومعهد الدراسات الشرقية بالقاهرة ، حيث صورت وترجمت الكثير من المادوبة باللغة الفارسية ...واستفدت كذلك من المكتبات الخاصة بمجموعة من الأساتذة . وبعد تدوين المادة وتصنيفها توصلت إلى الخطة التالية :

#### قسمت البحث إلى خمسة فصول وخاتمة:

- الفصل الأول: جغرافية إقليم خراسان وتطوره التاريخ إلى نهاية القرن الهجري الأول.
- الفصل الثاني : ولاة بني أمية في خراسان وسياستهم (100-132هـ/718-
  - الفصل الثالث : دراسة الأسباب الشائعة لمعارضة الدولة الأموية في خراسان .
- الفصل الرابع : معارضات إقليم خراسان وأسبابها الحقيقية ( 100-132هـ/ 718 -749م) .
  - الفصل الخامس: سقوط خراسان وأثره في سقوط الدولة الأموية.

تعرض الفصل الأوّل إلى دراسة أحوال خراسان الجغرافية والتاريخية إلى نهاية القرن الهجري الأول ، وقد كان الهدف من ذلك هو رسم الحدود الجغرافية لإقليم خراسان الذي اختلف الجغرافيون العرب القدامي والمحدثون و المستشرقون في تعيينها ، وإعطاء صورة

شاملة عن طبيعة هذا الإقليم وتضاريسه ومناخه وأهم مدنه وقراه ومعرفة خصائصه البشرية و الفلاحية والحرفية ، ثم توقفنا عند أهم معالمه التاريخية ، من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الهجري الأوّل، التي استطعنا ، بوقوفنا عندها ، أن نتعرض إلى أهم التطورات السياسية التي عرفها هذا الإقليم ، منذ خلافة عثمان ( رضي الله عنه) إلى عهد عمر بن عبد العزيز .

وتناول الفصل الثاني بالدراسة والتحليل سياسة ولاّة بني أمية في الإقليم من (100-130هـ) ( 718-749م ) ، متعرضا لأهم إنجازاتهم وغزواتهم والمشاكل الدّاخلية والخارجية التي واجهتهم .

وعالج الفصل الثالث — الذي يعد أطول فصل — بالدراسة والتحليل والنقد أسباب المعارضات الشائعة ، كما يراها الكثير من المؤرخين ، المتمثلة في احتقار الموالي الفرس وإبعادهم عن الوظائف المهمة واستغلالهم في الغزوات دون منحهم العطاء وخنقهم بالضرائب، وبخاصة الجزية والخراج ، وإبقاء الجزية على من أسلم منهم ، وكرههم لآل أمية وولاً تهم الدنيويين البعيدين عن الدين الإسلامي .

ودرس الفصل الرابع مظاهر المعارضات وأسبابها الحقيقية والمواجهات التي حدثت بين المعارضين وولاة بني أميّة ، مركزا على تطور المعارضة العباسية في الإقليم إلى سقوط عاصمته مَرْو .

وأما الفصل الخامس والأخير فقد تعرض بالدراسة والتحليل إلى مراحل سقوط خراسان وإعلان الدولة العباسية التي خرجت من السّريّة إلى الجهر ، وخروج الجيوش العبّاسية من خراسان لفتح العراق والشام ثم ملاحقة آخر خليفة أموي إلى أن قتلوه في مصر وناقش هذا الفصل – إلى جانب كل ذلك – هوية الدّعوة العباسية وتقويم دور أبي مسلم الخراساني في إنجاح الدعوة العباسية ، وانتهى هذا الفصل بالوقوف عند الأسباب الحقيقية لسقوط الدولة الأموية .

وأما الخاتمة فقد عرضت أهم الاستنتاجات التي توصّل إليها هذا البحث .

وأمّا المنهج المتبع في هذه الرسالة فهو منهج تَشكًل من مجموعة من المناهج أوّلها المنهج التاريخي الوصفي الذي حاولنا من خلال تطبيقه الوقوف عند الأحداث والوقائع التاريخية كما عرضها أو رآها أصحابها ، وذلك للمحافظة على روح الموضوعية والحياد . وأما المنهج الثاني فهو المنهج التحليلي الذي كان الهدف من تطبيقه هو الوصول إلى حقائق القضايا والآراء المتمثلة في منطلقات أصحابها العقائدية والمذهبية والفكرية . وأمّا المنهج الأخير فهو المنهج النقدي الذي استطاع هذا البحث أن يقف ، بتطبيقه ، عند الحقائق الموضوعية لسير الأحداث في مسارها التاريخي المنطقي ، وبه استطاع البحث أن يقف الموضوعية لسير الأحداث في مسارها التاريخية مهما كان مصدرها . وهو إذن " منهج وصفي تحليلي نقدي ".

وأما الشق الثاني من هذه المقدمة فيتمثل في عرض أهم مصادر هذا البحث التي استطاع بها أن يأتي على صورته الحالية . وهي تنقسم إلى :

- \* مصادر تاریخیة .
- \* مصادر جغرافية .
  - « مصادر **فقهية** 
    - \* مصادر أدبية

والمراسلات والأشعار.

أوّلا: المصادر التاريخية: ويعدّ كتاب "تاريخ الأمم والملوك "للطبري أهمّ المصادر التاريخية التي قام عليها هذا البحث من حيث التسلسل التاريخي للأحداث، والخطب والمراسلات التي كانت بين الخلفاء وولاتهم، وأفاد منه البحث بالأشعار التي أوردها مثبتة للأحداث و الوقائع التي تعرض لها إقليم خراسان بخاصة والدولة الأموية بعامة. والملاحظ عن هذا المصدر أنه كان يقع — أحيانا — في الغموض في ذكره لبعض الأحداث، حتى إنها لا تكاد تُفهم، وذلك مثل حديثه عن بعض مراحل الدّعوة العباسية في خراسان. ويعد كتاب "الكامل في التاريخ "لابن الأثير مكملا لكتاب الطبري، بل هو — على وجه العموم — نسخة ثانية منه ملخصة، تُخلّص فيها من ذكر العديد من الخطب

وأفاد هذا البحث أيضا من كتاب " فتوح البلدان " للبلاذري ، الذي تميز بالتخصص في الفتوحات والغزوات وعرض معاهدات الصلح التي كانت تتم بين الولاة وحكام الأقاليم والمدن المفتوحة ، وهذا فضلا عن كتاب " البداية والنهاية " لابن كثير الذي أو جز في عرض الأحداث التاريخية ، لكنه تميز بالحديث الموضوعي عن بعض خلفاء بني أمية . وبخاصة منهم معاوية ويزيد ابنه .

ونذكر كذلك " تاريخ الخلفاء " للسيوطي الذي اختص بذكر جوانب كثيرة ، خاصة وعامة من حياة الخلفاء ، هذا فضلا عن حوليات تاريخية أخرى عامة استعان بها البحث.

ثانيا: المصادر الجغرافية: نذكر من أهمها " معجم البلدان " لياقوت الحموي ، الذي أفاد منه البحث — برغم أنه جاء متأخرا عن العصر الأموي — من حيث عرضه لتاريخ الأقاليم والمدن ، منذ العصور القديمة ، مع عرض أهم الأحداث التي وقعت فيه ، فضلا عن عرضه للجغرافية الطبيعية ، وأنواع المزروعات وأهم النشاطات الفلاحية بالإقليم. وقد كان دقيقا في تفصيلاته حتى إنه لم يغفل الحديث عن القرى الصغيرة .

ونذكر كذلك " صورة الأرض " لابن حوقل ، و " المسالك والممالك " للأصطخري و " أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم " للمقدسي ، الذين وإن كانت كتاباتهم متأخرة عن العصر الأموي إلا أنهم تعرضوا بالتفصيل للإقليم جغرافيا وتاريخيا .

ثالثا: مصادر فقهية: قد اعتمدنا في هذا الجانب على " الفتاوى الكبرى " و" منهاج السنة " لابن تيمية ، الذي ربط الأحداث التاريخية المهمة ، المتعلقة بالخلاف بين علي ومعاوية ( رضى الله عنهما ) ، وشرعية الخلافة الأموية وتقويم شخصية بعض الخلفاء من المنظور الديني .

واعتمدنا في تحديد النظم الإسلامية كالتشريع للجزية والخراج على كتاب " الأحكام السلطانية والولايات الدينية " المصاوردي ، الذي أفادنا في عرض شروط الذّمة ، ونذكر إلى جانبه " كتاب الخراج " لأبي يوسف و " كتاب الخراج " لِيَحْيَى بن آدم و " الاستخراج لأحكام الخراج " للحنبلي .

رابعاً: الكتب الأدبية: نذكر منها "الأغاني" للأصفهاني، الذي أخذنا منه وصفه لبعض خلفاء بني أمية و بخاصة وصفه للوليد بن يزيد، ونذكر كذلك "العقد الفريد" لابن عبد ربه الذي أخذنا منه روايات عديدة، عبر بها عن احتقار العرب للقوالي، كما اعتمدنا أيضا على "الكامل " – في اللغة والأدب – للمبرد، الذي أفادنا في بعض الروايات الخاصة بعلاقة العرب بالموالي و أيضا ببعض المراسلات التي كانت بين الخلفاء و وُلاً تهم.

وأتقدّم ، في النهاية ، بعظيم شكري و تقديري لأستاذتي الأستاذة الدكتورة بوخالفة نور الهدى على قبولها الإشراف على هذا البحث و على توجيهاتها النيرة التي أضاءت سُبُلَه وقوّمت ما اعوج فيه . وأتقدم بخالص شكري و تقديري و عرفاني إلى زوجي الدكتور عز الدين المخزومي الذي لولا جهوده المخلصة في جمع مادّة هذا البحث الدكتور عز الدين المخزومي الذي لولا جهوده المخلصة في جمع مادّة هذا البحث من داخل الوطن و خارجه — ما كان له أن يأتي بهذه الصورة التي هو عليها الآن.كما أشكر الأستاذ الدكتور السباعي محمد السباعي – رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ومدير معهد الدراسات الشرقية التابع لها — على توجيهاته و نصائحه لي، فله منّى خالص التقدير

وأخيراً . أرجو أن أكون قد وُفقت ، في هذا البحث المتواضع ، إلى إزاحة بعض الغبار عن حقائق في تاريخنا الإسلامي ظلت مغمورة في عالم التنكر و النسيان .

والله و ليّ التوفيق جهيدة بو جمعة .



# (لفعل (الأول:

جنر (فيه رفيه بر الله مر الله و فكوره (الله بي إله الله من ال

خراسان معناها باللغة الفارسية "بلاد الشرق " أو "بلاد الشمس المشرقة "وهي كلمة مركبة من " خُر" و معناها الشمس ، و " أسان " ومعناها مشرقة (1) وتُنسب إلى خراسان ابن عالم بن سام بن نوح "عليه السلام" الذي خرج هو وأخوه " هَيْطل" لما تبلبلت الألسن ببابل(2) فأستقر " خراسان في المكان الذي أخذ أسمه واتجه أخوه " هيْطل" الى ماوراء نهر جيحون (3) واستقر به (4).

فهي بلاد الشمس المشرقة التي تشمل مساحة واسعة تقع إلى الشرق من بلاد فارس (5) وتترامي إلى نهر جيحون (6) وعرفت في العصور

<sup>(1)</sup> ياقوت، الحموي (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ياقوت بن عبد الله)، معجم البلدان ، مكتبة خياط بيروت ، د.ت. ج2 ، ص 409 ه الدمشقي ، نخبة الدّهر في عجائب البرّ والبحر ، مكتبة المثنى بغداد ، د.ت. ص 223 م لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عوّاد ، مؤسسة الرسالة بيروت 1405 هـ (1985م) ط 2 ص 423 ه دائرة المعارف الاسلامية ، يصدرها باللغة العربية أحمد الشتناوي وآخرون ، مراجمة وزارة المعارف ، القاهرة (دت) طاج 8، ص 282.

<sup>(2)</sup> مدينة ودولة ذات حضارة قديمة ازدهرت في وادي الفرات الأوسط وأطلق عليها العرب إسم " أرض بابل " يقال سكنها نوح بعد انحسار الطوفان ومنها تفرق أبناؤه ومن ثمّ تبلّبلَت السنهم ، أحمد عطية الله ، القاموس الاسلامي ، مكتبة النهضة المصرية القاهرة ( دت) ج1 ص 242 وما بعدها .

<sup>(3)</sup> الإسم الذي أطلقه الترك على النهر المعروف باسم " أمو" أو " أمودارياً " أو " أوكسوس" بتركستان ، ينبع نهر جيجون من مرتفعات هندكوش ويسير غربا في شبه قوس حتى يصب في الطرف الجنوبي من بحر أرال ، ويبلغ طوله 1150 ميلا ، وتبلغ مساحة حوضه نحو 221 ألف م ، سهراب ، كتاب عجائب الأقاليم السبعة التي بها العمارة ، قدم له وحققه هانس فون مريل ، مكتبة أدولف هولزهوزن فينا 1347 هـ 1929 م ص 19 ه الدمشقي نخبة الدهر ص 94 أحمد عطية الله ، القامورالإسلامي ج1 ، ص 665.

<sup>(4)</sup> المقدسي - المعروف بالبشاري - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مطبعة بريل ، ليدن ، 1906 م ط 2ص 161 الدمشقى ، نخبة الدهر ص 221 ياقوت الحموي ، معجم البلدان ج 2 ص 409.

<sup>(5)</sup> عرّفه اليونان بأسم بَرسِس PERSIS و وهو إقليم واحد من أقاليم إيران الجنوبية ، لكنهم ساروا خطأ يقصدون به دولة إيران بأسرها. وشاع وَهُمُهم هذا في استعمال هذا الإسم في أنحاء أوربا إلى يومنا هذا . لقد كانت فارس موطن الدولة الإخميدية وقاعدة حكومتها، كي لسترنج بلدان الخلافة الشرقية ص 283.

رض خراسان مقسومة في الوقت الحاضر بين ثلاث دول : روسيا وأفغانستان ، وإيران ، أمّاما أضيف منها إلى روسيا فيشمل المنطقة المددة من مرو الشاهجان إلى نهر جيحون . وأمّاما ضُمُّ منها إلى أفغانستان فهي الرقعة الواقعة إلى عبد

الميديه (1) القديمة باسم "أريانا" ARYANA نسبة إلى أصل سكانها الآري (2) ويبدوأن هذا الإسم قد حور قليلا حيث جاء في "الأوستا "(3) في صورة "أيرايانا " AIRYANA (4). ولم ينتشر إسم خراسان إلا في القرن الخامس الميلادي (5) وفي عصر الساسانيين (6) ويعلل ذلك

<sup>=</sup> الشرق من الخط الذي يبدأ من سرخس في الشمال ، ويمتد إلى الجنوب مارًا بمنتصف المسافة بين طوس وهراة ، وأمّا سائرها فتابع لإيران ، دائرة المعارف الإسلامية ج8 ، ص 282.

<sup>(1)</sup> دولة قديمة أسسها قوم من الآريين في بداية القرن السابع ق م ، في أذربيجان وكردستان الحالية ، مؤسسها اللك " ديا أوكو" 701-655 ق م ، وتوسعت في إيران حوالي القرن العاشر ، جمعتها مع الدولة الآشورية حروب متقطعة ومستمرة إلى أن حلّ الضعف بالميديزيفي سنة 605 ق م الذي استمر حتى انقراضهم النهائي في سنة 550 ق م وظهر حكم الفرس الهخمانش . " حسن بيرنيا ، تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساساني ، ترجمة محمد نور الدين عبد المنعم ، والسباعي محمد السباعي . مراجعة وتقديم ، يميي الخشاب، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة 1979 . ص 55 و 59 و 557–558.

<sup>(2)</sup> هو اسم أشتهر به فرع من فروع الجنس الأبيض ، استولى الأريون في القديم على السهول الشرقية الواقعة على نهر الأندوس بالهند وعلى حوض نهر الغانج بالهند أيضا ثم توسعوا في الأراضي التربية منها ، محمد فريد وجدى ، دائرة معارف " القرن العشرين دار المعرفة، بيروت ط 3 (1971)، ج 1 ، مادة آري. وكلمة آري كلمة " سنسكريتية " مشتقة من كلمة " آيا " ومعناها شريف عريف ، فالأربون أي الأشراف، محمد عبد الرحمن مرحبا . أصالة الفكر العربي ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1983 ط 2 ، ص 55.

<sup>(3)</sup> تعتبر "الأوستا "أو "الأفستا "أقدم لغة فارسية استعملت في أيام الدولة الهخمانشية "وكانت القوانين والمراسيم الملكية تكتب بها , ولغة الأفستا "هي التي كُتب بها كتاب زردشت الديني حوالي 600 ق م ، رضا زاده الشغق تاريخ الأدب الفارسي ، ترجمة محمد موسى هنداوي،دار الرائد القاهرة ص 18 ه محمد غنيمي هلال ، مختارات من الشعر الفارسي، الدار القومية للنشر القاهرة 430 هـ ( 1965) ص 07 ه إدوارد براون ، تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدى ، ترجمة أمين الشواري ، القاهرة ، 1954 م ص 7 .

<sup>(4)</sup> مير غلام محمد غبار ، أفغانستان درمسير تاريخ ، طبعة كابل 1346 هـ ش : 1967 ص 9، و 10.

<sup>(5)</sup> يُوهاند عبد الحيّ حبيبي ، أَفغانستان بعد ازَاسُلام ، طبعة كابل 1345 هـ ش 1966 م ج 1 ، ص 140.

<sup>(6)</sup> أوآل ساسان ، دولة إيرانية قديمة تنسب إلى ساسان وهو شخصية أسطوريّة أو شخصية تاريخية عاشت في أواخر القرن الثالث الميلادي . قامت على يد أردشير بن بابل عام 226 و الله الكثر من أربعة قرون حكم خلالها 32 ملكا وملكة وطويت بمقتل آخر ملوكها يَزْ دُ جَرد الثالث عام 651 م على يد المسلمين ، وتُعرف هذه الدّولة في المصادر العربية بدولة الأكاسرة ، جمع كسرى ، الدمشقي ، نخبة الدهر من عجائب البرّ والبحر ، ص 257 أحمد عطية الله ، القاموس الاسلامي ، ج3 ، ص 187.

الباحث صلاح الدين السَلْجُوقي (1) -سبب اختيار تسمية خراسان على هذا الإقليم-قائلا: "بدأت فكرة تقسيم المناطق على حسب الكواكب السيارة ، ولما كانت هذه المنطقة على حساب التنجيم آنذاك مرتبطة بالشّمس . سمّوها خراسان أي أرض الشمس" ولا شك أن ذلك التقسيم كان مستمداً من الفكر اليوناني الذي انتشر في إيران في عهد الإسكندر الأكبر(2) الذي ملك بلاد فارس(3).

لقد اختلف الجغرافيون القدامى في تحديد حدود خراسان فقد أدخل بعضهم (4) إقليم ما وراء النهر (5) فيها . وأدخل البعض الآخر (6) إقليم

<sup>(1)</sup> أضواء على ميادين الفلسفة واللغة و الفن والأدب ، المكتبة السّلفية القاهرة 1381 هـ - 1962 م ، ص 14.

<sup>(2)</sup> ملك يوناني ، وهو الاسكندر بن فيلبس بن مصريم بن هرمس يعود نسبة إلى يونان بن يافت بن نوح ، لقد اختلف في أنه هو دو القرنين . ملك بلاد فارس وتزوج إبنة ملكها " دَارا" بعد قتله ودانت له السند والهند والصين والتبت المسعودي ( أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي) المتوفى في عام 346، مروج الذهب ومعادن الجؤمر ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية بيروت 1407 هـ/ 1987 م، ج 1، ص 288.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> المسعودي ، نفس المصد و الصفحة .

ابن الفقيه ( أبوبكر أحمد بن محمد الهمذاني) كتاب البلدان ، ليدن 1891 م ص 295 و ابن رسته ( أبو علي أحمد بن عمر ) ، الأعلاق النفيسة ، ليدن 1891 ، ص 105 و ابن خرداذابة ( أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ) المتوفى في حدود 300 هـ ، المسالك والمالك مكتبة المثنى بغداد (د.ت) ص18 و البلاذري ( الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ) ، فتوح البلدان حققه عبد الله أنيس الطبّاع وعمر أنيس الطباع دار النشر للجامعيين ، بيروت 1377هـ ، 1957م ، ص 567 وما بعدها ، ينظر أيضا ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، 400 و 400 و 400 و 400

ركم وهي الأراضى التى تقع شمال نهر جيحون ، وتسمى أيضا " الهيطل " وهو يعتبر الحد الغاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية والتركية ، أي إيران وتوران ، ياقوت الحموى ، نفس المصدر ج2 ، ص 409 ، كي نسترنج بلدان الخلافة الشرقية ص 476.

<sup>(</sup>أ) الأصطخرى (أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسى الأصطخري المعروف بالكرخي) المتوفى في النصف الأول من الترن الرابع الهجرى المسالك والممالك تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني ، مراجعة : محمد شعيق غربال دار الفلم القاهرة : 1381هـ 1961م، ص 144 ابن حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصيبي) مورة الأرض دار الحياة بيروت ، دت ص 361 ، ابن قدامة (أبو الغرج قدامة بن جعفر) المتوفى 320 هـ ، من نبذ كتاب الخراج وصنعة الكتاب ، مكتبة المثنى بغداد (د.ت) ص 243 ، إبن رُسته ، الأعلاق النفيسة ، ص 105 ، البلاذري ، فتوح البلاذري م 567.



المرجع: نقلا عن كتاب ، بلدان الخلافة الشرقية لد: كي لسترنج- ص 377

قهستان "(1) كما أدخل البعض أيضا (2) إقليم سجستان (3) ويذكر المقدسي (4) أن هناك من لم يفرق بين خراسان وفارس كما اعتبر ابن الفقيلا (5) قُومس (6) منها أيضا. غير أن هناك من فَصَلَ كل تلك الأقاليم منها و أعطاها حدوداً معينة . فأبو الفدا (7) يذكر أن "جميع ما دون جيحون يقال له إيران وهي أرض الفرس وأكمّامًا وراء جيحون فيقال له توران (8) وهي أرض الترك".كما حَدَّدَهَا القرويني (9) قائلا: "إن خراسان بلاد مشهورة، شرقيها ما وراء النهر وغربيها قهستان ".وحددها ياقوت الحموي (10) بدقة أكبر حيث قال : خراسان بلاد واسعة ، أول حدودها مما يلي بلاد

<sup>(1)</sup> معناه بلاد الجبل ، لطبيعة أرضه . ذكره " ماركوبولو " باسم مملكة " تُونُوكاين " ، من أجلّ مُدُنِه مدينة "قَايَن"، كي لسترنج ، بلدان الخلاقة الشرقية ص 392.

<sup>(2)</sup> المقدسي ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 293. ابن خرداذ بة المسالك والمالك ، ص : 18.

<sup>(3)</sup> سينستان وسمتها المراجع العربية القديمة " سجستان " من الاسم الفارسى " سكستان "SAGT STAN ، وهي البلاد السهلية حول بحيرة " زرة " وفي شرقها ، يدخل فيها دَلْتَانهر" الهِلْمَند" عاصمتها "زرنج"، إبن سعيد ( أبو الحسن علي موسى بن سعيد المغربي ) كتاب الجغرافيا ، حققه ووضع مقدمته وعلق عليه إسماعيل العربي ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1982 ط 2 ، ص 162 كي لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص 372 ص 372 ملك أحسن التقاسيم ص 260، و 305.

ر<sup>5</sup>، كتاب البلدان ، ص 322.

<sup>(6)</sup> إقليم صغير في محاذاة جبل " البرز " وهو بين الرّي ونيسابور يقطعها طريق خراسان ، وقد صار ناحية من نواحى الرّي أي طهران الحديثة ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ج 4 ص 203 • كي لسترنج ، بلدان الخلافه الشرقية ص 404.

أبو الغِدَا (عماد الدين إسماعيل أبو الغداء ) المختصر في أخبار البشر ، دار المعرفه لبنان دت ج 1 القسم 1 ص 82

<sup>(8)</sup> وهم آريون برابرة كانوا يعيشون على الساحل أو الجانب الآخر من نهر جيحون ، يُطلق العرب عليهم إسم الهياطلة ، وهم " الأفثلاطيون " EPHTHALITES لدى المؤلفين الإنطيين ، ويعرفون أيضا بالهون الأبيض ، كي نسترنج ، بلدان الخلافة ص 476.

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> القزويني ( زكرياء بن محمود) آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر بيروت ص 361.

<sup>409</sup> معجم البلدان ج2، س

العراق" أزَاذُوار" قصبة جوين وبيه ق، وآخر حدودها مما يلي الهند" طخارستان (أ) وغرنة (أ) وسجستان وكِرْمان (أ) وليس ذلك منها وإنما هو أطراف حدودها ".

ومع ذلك فإنه من الصعب تحديد حدود خراسان تحديدا دقيقا ، ولعل ذلك راجع للظروف التاريخية التي مرّ بها الإقليم ، حيث كان إسم خراسان في العهود الساسانية يطلق على العموم على جميع الأقاليم الإسلامية في الشرق ، حتى حدود الهند ، وكانت خراسان تضم كلّ بلاد ماوراء النهر التي في الشمال الشرقي ما خلا سجستان وقوهستان في الجنوب (4) بل كادت تمثل إيران الساسائية كلها حيث أصبح يطلق عليها إسم إيران شهر و " معنى " شهر " أي بلد ، فكأنهم قالوا بلد إيران " (5) .

أما في العهود الإسلامية فلقد انحصرت حدودها كثيرا ، إذْ إنَّها لم تتعدُّ نهر جيحون

<sup>(1)</sup> تعرف أيضا بطَخِيْرستان ، تقع في شرق بلخ ممتدة بحذاء الضّفة الجنوبية لنهر جيحون حتى حدود بدخشان ، وتحدّها من الجنوب الجبال التي في شمال الباميان وبنجهيرايا قوت الحموي المعلوب 3 ، 518 .

<sup>(2)</sup> تعرف أيضا بغزنين ، ويُعربونها فيقولون " جَزنة " ويقال لمجموع بلادها " زابلستان " وهي ولاية واسعة في طرف خراسان ، وهي الحد بين خراسان والهند، القرويني ، آثار البلاد ص 428 ه ياقوت الحموي معجم البلدان ج 3 ص 798. اشتهرت في ختام المئة الرابعة للهجرة إذ كانت عاصمة للسلطان محمود الغزنوى ، وهي تابعة للهند اليوم، كي لسترنج ، بلدان الخلافة ص 387.

<sup>(3)</sup> ولاية مشهورة ، وناحية معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان ، القزويني آثار البلاد وأخبار العباد ص 247 ياقوت الحموي ، معجم البلدان ج 4 ، ص 313 كي لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص 337.

ابن خرداذبة ، المسالك والمالك ص 18 ، محمد معين وسيد جعفر شهيدي ، لغت نامه ، مؤسسة لغت نامه تهران 1332 هجرى شمسي ، خلد ششم - خدث - دريرچيين ، ص 8257 ، محمد أمان صافي أفغانستان والأدب العربي عبر العصور ، المكتبة السلنية القاهرة 1408هـ ، 1988 ط 1 ص 54 و 55 ء كي لسترنج بلدان الخلافة ص 423 ، رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ، دار الأندلس القاهرة للإعلام 1987 ص 108

<sup>.</sup> كا الدمشقي ، نخبة الدهر من عجائب البر والبحر ، ص 255 و  $^{(5)}$ 

في الشمال الشرقي ، وأصبحت إحدى ولايات إيران فقط (١) لكنها ظلت تشعير على جميع المرتفعات في ماوراء هراة . (2)

تنقسم خُراسان جغرافيا إلى أربعة أقسام ، يجري في كل قسم منها نهر عظيم يفصل الربع عن الآخر (6) ويبدو أن هذا التقسيم الجغرافي فرض على الساسانيين تقسيما إداريًا مماثلاً ، جعلوا فيه كل ربع تحت حكم " مُرزبان" يطلق عليهم البلاذري الهم إسم العظام ، وذلك لأنه كان هناك مرازبة أقل درجة يحكمون المدن والمناطق المهمة ، كما يتضح ذلك في المصادر العربية عندما تتحدث عن الفتوحات الإسلامية. نسب الساسانيون كل ربع من الأرباع الأربعة إلى إحدى أربع مدن كُبرى كانت في أوقات مختلفة عواصم للأقليم بصورة منفردة أو مجتمعة ، وهذه المدن هي ، نيسابور ، ومَرْو و هُراة وبلَخ الله .

نقد حدّد بطرس البستاني موقعها الجغرافي الحالي ما بين خط عرض 30°-30° و 40° -38° شمالا وخط طول 40° -52° و 60° -61° شرقا وذكر أن مساحتها تبلغ 124.400 ميل مربع ، دائرة المعارف ، دار المعرفة بيروت (دت) المجلد السابع ص 353.

ر<sup>2)</sup> كمي لسترنج بلدان الخلا**فة** \ 423.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الدمشقى ، نخبة الدّهر في عجائب البر و البحر ص 224.

المنظماء منه المنابعة على المعربية حارس الحدود ، أو حاكم الحدود ، عبد النعيم محمد حسنين ، قاموس الفارسية ، فارسى /عربي، مطبعة نهضة مصردالقاهرة 1402 هـ/ 1982م ط 1 ، 641 ، و مرزبان من " مرز" (حدود ) كان العظماء منهم يطلق عليهم لقب " شاه " أي ملك ، ولذلك لقب الملك ب " شاهنشاه " محمد عبد القادر محمد ، إيران من فجر التاريخ حتى الفتح الإسلامي، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ، 1982 ، ط1 ص 212.

الخشاب خرداذبة ، المسالك والممالك ص 18 ، كرستنسن آرثر ، إيران في عهد الساسانيين ، ترجمة يحيى الخشاب راجعه عبد الوهاب عزام، دار النهضة العربية لبنان ( دت ) ص 502 • حسين عطوان ، الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي ، دار الجيل لبنان 1409هـ ، 1989 ط 2ص 72 • رضى عبد الله عبد الحليم دراسات في تاريخ خُراسان ص 109.

رقع فتوح البلدان ص 570.

هم الأصطخرى ، المسالك والممالك ص 145 ، ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص 361 الدمشقي نخبة الدهر ص 361 الأصطخرى ، المسالك والممالك ص 1424 ، وقل ، صورة الأرض ، ص 361 الشرقية ص 424 ، وضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 109.

ومع خضوع إقليم خراسان للفتح الإسلامي ، ظلَّ المرازبة يُبَاشرون مسؤوليتهم مثلما كانوا في العصر الساساني تحت إشراف عمال عرب على أن يخضع الجميع إلى والي الإقليم الذي كان يعين مباشرة من الخليفة أحيانا ، أو من قبل والي العراق أحيانا أخرى (1) كما ظل تقسيم خراسان إلى أرباع مستمرا أيضا إلا أننا نجد أن عاصمة ربع "بلخ " ظلّت " مرو الرُوذ " إلى سنة 51هـ 671 م السنة التي تمكن فيها الربيع بن زياد الحارثي (2) من فتح مدينة بلخ (3) ولاشك أن دراسة جغرافية خراسان لا تأتي إلا اعتمادا على هذا التقسيم أيضا، الذي كان في الأساس تقسيما جغرافيا (4).

## ربع نیسابور: <sup>(5)</sup>

يقع ربع نيسابور في الجزء الغربي من خراسان ، سميت قصبته نسبة السابور الثاني (6) الساساني الذي جَدّد بناءها في المئة الرابعة

رداً يوليوس فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ، نقله إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة وحبين مؤنس ، لجنة التاليف والترجمة والنشر ، القاهرة (د.ت) ص 413، رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ، ص التاليف والترجمة خماش ، الإدارة في العصر الأمويّ دار الفكر دمشق 1400 هـ – 1980 م ط1 ص 63و 120.

الربيع بن زياد بن أنس الحارثي ، من بني الديان ، أمير فاتح ، ولاّه الرسول (ﷺ) على البحرين ، وولاّه عبد الله بن عامر سجستان سنة 29 هـ التي فتحت على يديه ، توفّي في سنة 53 هـ / 673 م ، الزركلي خير الدين الأعلام ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب و المستعربين والمستشرقين بيروت (دت) ط 3 ، 3 م

الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير) تاريخ الأمم والملوك ، دار القاموس الحديث بيروت ج6 ، ص127 و إبن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني) الكامل في التأريخ، دار بيروت للطباعة والنشر لبنان 1402هـ ، 1982 م ، ج8 ص489.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الدمشقى ، نخبة الدّمر في عجائب البرّ و البحر ص 224.

ركم كُلفظ اسمها بالفارسية الحديثة " نيشابور " وهي في العربية "نِيْسَابُورْ " وهو مشتقٌ من " نِيُوشاه بور " في الفارسية القديمة ، ومعناه : شيء أو عمل أو موضع سابور الطيب ، كي لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص – 424.

 $<sup>^{(6)}</sup>$  حُكُم بعد أبيه هرمز الثاني ، من سنة  $^{(6)}$  إلى  $^{(7)}$  وهو يلقب أيضا بشابور العظيم ، وسابور ذو الاكتاف، المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج $^{(7)}$  ص  $^{(7)}$  و محمد عبد القادر محمد ، إيران من فجر التاريخ حتى الفتح الاسلامي ص  $^{(7)}$  ، حسن بيرنيا ، تاريخ إيران القديم ص  $^{(7)}$ 

للميلاد  $^{(1)}$  وهي تعرف عند بعض الجغرافيين  $^{(2)}$  ب " أبرشهر " ( أي مدينة الغيم ) وعند البعض . الآخر  $^{(3)}$  "إيران شهر " أي مدينة إيران ، ويبدو أن هذا الإسم كان "لقب شرف  $^{(4)}$  ذلك لأن إيران شَهّر كان قد عرف بها إقليم خراسان كله  $^{(5)}$  .

تقع "نيسابور " في أرض سهلة ، ومساحتها قدرها فرسخ <sup>(6)</sup> في فرسخ ، أبنيتها كلها من طين <sup>(7)</sup> لها قُهَنْدز وَربض ( أي قلعة وضاحية ) وللمدينة أربعة أبواب ، أحدهم يعرف بباب القنطرة ، والثاني بباب سكة معقل ،والثالث بباب القهندز ( أي باب القلعة ) والرابع بباب قنطرة تَكِيْن وأرباضها في خارج قهندزها ومدينتها <sup>(8)</sup>.

لنيسابور نهر عظيم إسمه "شغاور "الذي ينحدر إليها من قرية " بشتنقال المجاورة لها، وكان على هذا الوادي قنوات كثيرة كانت توزع الماء على كل دار بالمدينة، وهي تحت مساكنها لا تُرى لكنها اذا ما تجاوزت المدينة، ظهرت على وجه الأرض، فتسقى

 $<sup>^{(1)}</sup>$  البلخى ( أبو زيد أحمد بن سهل ) البدء والتأريخ مكتبة الخواجة أرنست باريس فرنسا 1907 ج 1 ص 100 ، كي استرنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص 424.

ياقوت الحموى معجم البلدان ج4 ، ص 256 ، الأصطخري ، المسالك والمالك ص 145 وابن حوقل صورة الأرض ص 361.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> المقدسي ، أحسن التقلميم في معرفة الأقاليم ، ص 299.

كى لسترنج بلدان الخلافة الشرقية ص 424

الدمشقي ، نخبة الدّهر من عجائب البر و البحر ، 255 و 256 المقدسي أحسن التقاسيم ص 299 ياقوت الحموي ، معجم البلدان 4 ، ص 887

رم مقياس قديم من مقاييس الطول ، يقدر بثلاثة أميال ، مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، قام بإخراج هذه الطبعة د إبراهيم أنيس وآخرون ، وأشرف على الطبع حسن علي عطية ومحمد شوقي أمين، مطابع المعارف بمصر القاهرة 1393 هـ 1973م ط 2 ج 2 ، ص 681 ,

رد الأصطخرى المسالك والممالك ص 145 ابن حوقل صورة الأرض ص 362 كي استرنج ابلدان الخلافة الشرقيّة من الأصطخرى المسالك والممالك ص 424 من المعالم المعالم

ر8) الاصطخرى ، نفس المصدر ، ص 146 ، ابن حوقل ، نفس المصدر والصفحة ، كي استرنج ) نفس المرجع من 145.

المزارع والبساتين <sup>(1)</sup> .

لقد أكثر الرحالة العرب في مدح نيسابور ، فهي قوية الهواء ، صحيحة التراب (2) بل إن الأصطخري (3) وابن حوقل (4) اعتبرا تُرابها من أجود التربة على الإطلاق ، وهي كثيرة المياه ، حتى تكاد مياهها تتساوى مع مياه نهر دجلة (5) وكثيرة الخيرات والفواكسه والثمار وجامعة لأنواع المسرَّات (7) جعلت الأمراء الطاهريين (أيّن ينقلون عاصمتهم إليها ،

<sup>(1)</sup> الأصطخري ، المسالك والملك ص 142 ه ابن حوقل، صورة الأرض ص 363 ياقوت الحموي ، معجم البلدان الخلاقة الشرقية ص ص 425 .

<sup>(2)</sup> المقدسي ، أحسن التقاسيم لمرفة الأقاليم ص 314.

ر<sup>3</sup>) المسالك والمالك ص 148

 $<sup>^{</sup>A_{\gamma}}$  صورة الأرض ص $^{A_{\gamma}}$ 

الله الشرق ويقع بالقرب من بحيرة "وان" بجمهورية أرمينيا ، وهو يلتقي مع نهر القرات ، ويطلق عليهما والثاني إلى الشرق ويقع بالقرب من بحيرة "وان" بجمهورية أرمينيا ، وهو يلتقي مع نهر القرائ ، ويطلق عليهما متحدين وادي الرافدين ، أو النّهرين ويطلق على الإقليم المحصور بينهما إسم بلاد " بين النهرين" ويلتقي دجلة بالفرات مكونين مجرى واحد يعرف بشط العرب ، أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي ، ج2 ، ص 348 وما بعدها

<sup>🗲</sup> المقدسي أحسن التقاسيم ص 299.

ه ياقوت الحموى ، معجم البلدان ج4 ، ص 457 ، القرويني، آثار البلاد وأخبار العباد ص 473 ، المقدسى ، المعاد عن التقاسيم ، ص 314 ، كي لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية ص 424.

<sup>(4)</sup> أسّس الدولة الطاهرية "طاهر بن الحسين " الذي لقّب " بذي اليمنين " في سنة 205 هـ ، في إقليم خراسان ، وكانت الدولة الطاهرية أول دولة فارسية مستقلة ، تأسست في عهد الخليفة المأمون العبّاسي ، الذي كافأ طاهرا بها لتفانيه في مساعدته في حربه ضدّ أخيه الأمين ، سقطت على يد الصفّاريين في سنة 259 هـ خواند مير ( محمد بن خاوند شاه) المتوفى سنة 903 هـ ، روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفل ، ترجمه عن الفارسية وعلق عليه وقدم له ، أحمد عبد القادر الشاذلي ، راجعه وقدم له السباعي محمد السباعي ، دار مصر للكتاب القاهرة 1408 هـ على 1408 م ط 1 ص 47، فتحى أبوسيف ، المشرق الإسلامي بين التبعيّة والإستقلال . الطاهريون ( تاريخهم السياسي والحضارى مكتبة سعيد رأفت جامعة عين شمس ، القاهرة 1978 ص 134 وما بعدها . انظر أيضا دائرة المعارف الإسلامية ج 10 ، مادّة الدّولة الطاهرية .

بعدما كانت العاصمة في مرو وفي بلخ $^{(1)}$  .

ومهما قال فيها الرحالة فتعتبر العبارة التي قالها عنها عمرو بن الليث الصفار  $^{(2)}$  حينما كان الصفّاريون يقاتلون لفتحها وذلك في سنة 259هـ ( 882 م)  $^{(3)}$  أصدق وصف وتشريف للمدينة حيث قال : " أقاتل على بلدة حشيشها الرّيْبَاس  $^{(4)}$  ، وترابها البقّل ، وحجرها الفيروزج  $^{(5)}$  .

ولنيسابور حدود واسعة ورَسَاتيق (6) عامرة قدّرت بثلاثة عشر رُسْتَاقًا (4) يضم كل واحد منها عددا هائلا من القرى قدّرها إبن الفقيه (8) بمائة وستّين

<sup>(1)</sup> الأصطخرى المسالك والممالك ، ص 147 ، ابن حوقل ، صورة الأرض ص 363 مكي استرنج ابلدان الخلافة ص 426 مكي المترنج المدان الخلافة ص 426.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  هو ثاني أمير للدولة الصفارية ، تولى الإمارة بعد أخيه يعقوب بن اللّيث الصفار مؤسس الدولة ، في شوال 265 هـ  $^{(2)}$  هم ثاني أمير للدولة إلى سنة 289هـ  $^{(2)}$  (  $^{(2)}$  م) حيث تغلب عليه إسماعيل السّاماني ، وأرسله إلى بغداد حيث أدخل السّجن فيها إلى أن مات في سنة 288 هـ (  $^{(2)}$  ( الكرزيدي ( أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود ) المتوفّى عام 443هـ ، زين الأخبار ، ترجمه عن الغارسية عفاف السيّد زيدان ، دار الطباعة المحمدية بالازهر ، القامرة 4402 مـ ( $^{(2)}$  (  $^{(2)}$  (  $^{(2)}$  )  $^{(2)}$  )  $^{(2)}$  1 مـ ( $^{(2)}$  ) ما بعدما ومناس المحمدية بالازمر ، القامرة 200 مـ ( $^{(2)}$  ) ما بعدما ومناس المحمدية بالازمر ،  $^{(2)}$  1 مـ ( $^{(2)}$  ) ما بعدما ومناس المحمدية بالازمر ،  $^{(2)}$  1 مـ ( $^{(2)}$  ) مـ ( $^{(2)}$  ) ما بعدما ومناس المحمدية بالازمر ، محمد المحمدية بالازمر ، محمد المحمدية بالازمر ، محمد المحمدية بالأمرة 1402 مـ ( $^{(2)}$  ) المحمدية بالأمرة 1402 مـ ( $^{(2)}$  ) مـ

<sup>(4)</sup> مجهول ، تاريخ سيستان ، بتصحيح ملك الشعراء محمد تقي بهارهاب دوم تهران ، 1352 هـ ، ص 219. (4) نبات ينبت في الربيع على الجبل ، وله قوة " حماض الحصرم " . مطفىء قاطع لتسكين الحرارة ، ينفع في الطاعون ، يحد البصر إذا أكتحل بعصارته ، نافع في الاسهال الصفرواى ، وينفع في الحصبة والطاعون والجدري، إبن سينا ، القانون في الطب ، شرح وترتيب ، جبران جبور ، قدم له خليل أبو خليل ، تعليق أحمد شوكت الشطى ، مؤسسة المعارف بيروت ، 1404 هـ/ 1934 م ط4 ص 279.

الفيروزج ، فيروز ، إسم فارسى ، يعنى جوهرا أزرق هو فلابغات الألومين المائى الطبيعي ، وهو أنواع منها فيروزج فلابغات المحافظة فيروزج بسحاقي Emir Moustapha Chèhabi, Dictionnaire des termes Agricoles فحنجي وفيروزج بُسحاقي Français-Arabe librairie du liban 1982 p 659.

<sup>( 5)</sup> القزويني آثار البلاد وأخبار العباد، ص 473.

<sup>(</sup>ك) وهو موضع فيه مُزدرع ، وقرى أوبيوت مجتمعة ، مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط ج 1 ص 341.

المقدسيّ ، أحسن التقاسيم ، ص 317 ، ابن رُسته ، الأعلاق النفيسة ص 105 حسين عطوان ، الشعر في خراسات من الفتح إلى نهاية العصر الأموي ص13.

<sup>(</sup>في كتاب البلدان ص 320 .

قريه في كل رُسْتَاق ، ارتقت بعضها لتصل درجة المدن الكبرى التي من أهمها :

## 1/ سُرْخُس:

تقوم مدينة "سُرْخُس" بين نيسابور ومَرْو ، وهي في أرض سهلة (1) تقع في الضفة الشرقية مِن نهر "مشهد "(2) الذي ينبع من منطقة "كوُچَان"(3) .

الذي يجرى في البداية نحو الجنوب الشرقي مَارًا بمنطقة " مشهد" وحينما يجاوزها مسافة تقترب من مئة ميل ، يلتقي في الجنوب من نهر" هراة" فيصل إلى « سُرخس » فتتوزّع مياهه ، وتختفي في الرّمال عند موضع يُقال له " الأَجمَة" إلا في بعض أيام السنة (<sup>4)</sup> والظاهر أنّ هذا النّهر لم يذكر عند الرحالة العرب باسمه فقد اكتفى بعض الرّحالة الجغرافيين (<sup>5)</sup> بالإشارة إليه بعبارة " وهو فضل من مياه هراة "

تُعَدّ سُرخس مدينة عامرة صحيحة التُربة ، ولكن زراعتها قليلة لقلة مائها الذي ينعدم في فصل الصيف حيث يصبح فيه البئر المنقذ الوحيد (6) ولهذا غلب على نشاط أهلها الرّعْيُ وتربيّة الجِمَال فضلا عن التجارة حيث كان سوقها مطرحا لحمولات ما يحيط بهامن مدن (7)

<sup>312</sup> من المسالك والممالك ص154 ، ابن حوقل ، صورة الأرض 371 ، المقدس أحسن التقاسيم ص $^{(2)}$  الأصطخري ، المسالك والممالك ص $^{(2)}$  يسمى اليوم نهر " تجنّد" كي لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص $^{(2)}$  يسمى اليوم نهر " تجنّد" كي السترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ذكرها المقدسي في ص 425 باسم خوشان " أو " خُوجَان ".

الأصطخرى المسالك والمالك ص 154 • إبن حوقل  $\alpha$ صورة الأرض ، ص 371 • كي لسترنج بلدان الخلافة الشرقية ص 437 • المشرقية ص 437

<sup>(5)</sup> الأصطخرى المسلك و المالك ص 154 ، إبن حوقل اصورة الأرض ، ص 371 ياقوت الحموي ، معجم البلدان ج 3 ص 72.

<sup>(6)</sup> الأصطخرى منفس المصدر والصفحة • ابن حوقل ، نفسه • القزويني ، آثار البلاد وأخبار العباد ، ص 390 ، ياقوت الحموى انفس المصدر والصفحة .

<sup>(7)</sup> الأصطخرى/نفسه • إبن حوقل/نفسه • كي لسترنج بلدان الخلافة ص 438 .

#### <u>2/ئسا:</u>

يَفْصِل بين مدينة " نَسَا (أ) و " سُرْخُس " مسافة يومين ، ويفصلها عن نيسابور " مسافة سِتة أو سبْعة أيّام . (2) وهي مدينة خصبة كثيرة المياه والبساتين ، ولها رساتيق كثيرة وواسعة وخصبة (3) يقال لها أيضا " شهر فيروز "(4) نسبة إلى بانيها إلاّ أنّها وبيئة جدًّا يكثر فيها خروج العرق المَدينِي (5) حتى أنه قلَّ من ينجو منه في الصيف (6) فيها خروج العرق المَدينِي (7) حتى أنه قلَّ من ينجو منه في الصيف (6) مدينة إيْبُورد " بين سرخس ونَسَا ، تُلْفَظَ أحيانًا باسم " بَاوْرد "(7) ، وهي مدينة تقع مدينة إيْبُورد" بين سرخس ونَسَا ، تُلْفَظَ أحيانًا باسم " بَاوْرد "(7) ، وهي مدينة

وبيئة رديئة الماء ، يكثر فيها خروج العرق المديني (8) ومع ذلك ، يبدو أن أرضها كانت

<sup>(1)</sup> يقال كان سبب تسميتها بهذا الإسم أن المسلمين لما وردُوا خراسان قصدوا " نَسَا " فبلغُ أَهْلُهَا ذلك ، فهربوا ولم يتخلف بها غير النساء فلما أتاها المسلمون لم يروا بها رجالا فقالوا : "هؤلاء نساء ، والنساء لا يقاتلن فننسى أمرها إلى أن يعود رجالهن " ..ياقوت الجموي،معجم البُلدان ج 4 ، 776 .

<sup>(2)</sup> ياقوت الحموى،نفس المسدر والصفحة .

رد الاصطخرى المسالك والمالك ص 154 ، ابن حوقل اصورة الأرض ص 371.

وهو فيروز بن يزدجرد الثاني حكم بعد أن تمكن من قتل أخيه هرمز الثالث الذي حكم بعد أبيهما ، وذلك في سنة 459 م ، وقتل هو بدوره في معركة ضد الهون البيض في 484 م ، بعد أن حكم 25سنة سادها الجفاف الشديد والمجاعات القاسية ، محمد عبد القادر محمد ، إيران من فجر التاريخ حتى الفتح الإسلامي، ص 182، حسن بيرنيا ، تاريخ إيران القديم ص 249.

Filaire Medinensis " وهو جنس من الدود الصغير المضر من " السلكيات " تُصيب الإنسان والخيل والبقر لونها أبيض طولها ست أقدام ، تنضج داخل الجلد ثم تخرج منه لولادة آلالاف من الأجنّة المنسرة في المناطق البيض طولها ست أقدام ، تنضج داخل الجلد ثم تخرج منه لولادة آلالاف من الأجنّة المنسنية في المناطق الحارة خاصة في المناطق الحارة خاصة في المناطق الحارة المنسنية وافريقيا الحارة Moustapha chéhabi , Dictionnaire وغرب آسيا الجنوبية وافريقيا الحارة des termes Agricoles, Français-Arabe p.277 LAROUSSE , MEDICAL, LIBRAIRIE LAROUSSE PARIS 1981 تحت مبحث: DRACUNCULOSE

ر6) ياقوت الحموى ، معجم البلدان ج4 ، ص 776 ، القرويني ، آثار البلاد وأخبار العباد ، ص 465 ، كي السترنج، بلدان الخلافة الشرقية ص 438

ر<sup>7</sup>، ياقوت الحموي،معجم البلدان ج1 ص 111 و ج 1 ص 485.

<sup>(8)</sup> ياقوت الحموي/نفس المصدج1 ص 111 القروبني/آثار البلاد ص 289.

خصبة وكثيرة الإنتاج ، حتى إنّ المقدسي (1) لم يفته أن يعبّر عن إعجابه بها حيث قال: " إنها أحبُّ إلى من نسا ، وأحرّ سُوقًا وأرخى وأخْصب ".

#### 4/ طۇس:

بين "طوس " ونيْسابور نحو عشرة فراسخ ، وتشتمل على بلدتين يقال الأحداهما " "الطابران " وللأخرى " نوُقان " ولهما أكثر من ألف قرية (2) .

كانت " نوقان " مشهورة بصنْع البرام (3) التي تحمل منها إلى سائر البلدان (4) ويبدو أن هذه البرام كانت عجميبة لدرجة أن القزويني (5) ذكر " ألانَ اللهُ لأهل طُوس الحَجَرَمَا الدَن الدرية اللهُ الل

يُستخرج منْ طـــُوس معادن كلثيرة منها الفضة والنُحاس والحديد والفــيروزج ، وتباع هذه المعادن في أشهر سوق فيها وهو سوق بلدة " النوقان " (6) التي اشتهرت فيما بعد بشهرة إحدى قُرَاها الصغـيرة وهي قريـة "سَئَابَاذ " وذلك لأنهـا المكان الذى تــُــوُفي ودفن فيه الخليفة هارون الرشيـد (7) في سنة 193هـ ( 809 م) وأيــضا الإمام عليّ

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص  $^{(1)}$ 

ياقوت الحموى ، معجم البلدان ج3 ، ص560 ، القروبي ، آثار البلاد وأخبار العباد 411 کي لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص430 .

برمة " برام " وهي القدرة من الحجارة ، مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، ج1 ص 52 .

<sup>(4)</sup> الأصطخرى ، المسالك والممالك ، 147.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> آثار البلاد : ص 411.

<sup>(6)</sup> كى لسترنج ابلدان الخلافة الشرقية ص 430.

هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي ، خامس خلفاء العباسيين في العراق وأشهرهم وُلِدَ بالرَي ، ونشأ في دار الخلافة ببَغْداد وبُويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي في سنة 170هـ ، فقام بأعباثها فازدهرت الدولة في أيامه . دامت خلافته 23 سنة ، إبن قتيبة الدينورى المتوفى سنة 276هـ ، المعارف ، صَحّحه وعلى عليه وراجعه : محمد إسماعيل عبد الله الصاوى ، دار إحياء التراث العربي بيروت 1390 هـ ( 1970م) ط 2 ص 4 وما بعدها ، الزركلى ، الأعلام ، ج 9 ، ص 4 وما بعدها .

الرِّضَا (١) الذي مات ودُفِن بها أيضا في سنة 202 هـ ( 817 م) (٠).

#### <u>5- بَيْهَق</u>:

وهي عبارة عن رُسْتاق يقع في غرب نيسابور التي تبعدها نحوستين فرسخا ، أصلها بالفارسية " بَيْهَـه" أي " بهايـن" ومعناه الأجود ، تشتمل على ثلثمائة وإحدى وعشرين قرية ، كانت قصبتها الأولى تدعى " خسر وجرد " ثم صارت " سَابْزُوار " التي يُسميها العامة سَبْزور" اشتهرت بيهـق بخصوبة أرضها التي تنتج فواكه عديدة ومتنوعة وبالأخص الأعناب .(3)

## <u>2/ ربع مَرْو:</u>

يقع ربع مرو في القسم الشمالي من خراسان ، قصبته مدينة " مرو" التي تعرف أيضا " بمرو الشاهجان (4) وقد عَرَّفَ ياقوت (5) الحموى هذا الإسم قائلا : " لفظ مرو يعني الحجارة البيضاء التي يقتدح بها . إلا أننى لم أرّ بها من هذه الحجارة شيئا البَتّة ، أما الشاهجا فهي فارسية معناها" نفس السلطان " لأن " الجان هي النفس أو الروح ،و" الشاه" هو السلطان وسميت بذلك لجلالتها عندهم " أما المستشرق كي لسترنج (6) فيقول: " لعل الشاهجان " ليست إلا الصيغة العربية لـ " شاهكان " الفارسية القديمة ومعناها " السُلُطاني

راً على بن مُوسى الكاظم بن جعفر الصادق أبو الحسن ، الملقب " بالرضَى" شامن الأثمة الإثنى عشر عند الإمامية ، ومن أجلاً سادة أهل البيت وفضلائهم وُلد في المدينة وكان أسود اللون ، أمه حبشية ، أحبه المأمون العباسي ، فعهد إليه الخلافة من بَعده وزَوِّجه إبنته ، وضَرب اسمَه على الدِيْنار والدَّرهم وغيَّر من أجله الزَى العباسي الذي هو أسود فجعله أخضر إلا أن علي الرضى توفي في حياة المأمون ، وقيل مات مَسْمُومًا . المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ج4 6 ص5هالزركلي الأعلام ج5 ص 178.

<sup>(2)</sup> ياقوت الحموى ، معجم البُلدان ج 3 ، ص 560 م القزويني، آثار البلاد وَأَخْبَار العِباد ص 392.

ياقوت الحموي ، معجم البلدان ج 1 ص 804 ع كي لسترنج 9 بلدان الخلافة الشرقية ص 423.

ياقوت الحموي ، معجم البلدان ج4 ، ص507 ه الأصطخرى، المسالك والمالك ، ص147 ابن حوقل، صورة الأرض ص364 ه المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص298.

<sup>(5)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(6)</sup> بلدان الخلا**فة** ص 440.

" أو يَخُصُّ السُّلطان ".

يُذكر أنَّ الذي بنى " مروَ هو ذو القرنين (١) في حين لقد بنى " قَهَنْدِزها " الذي يعدّ أقدم منها " طَهْمور (2)". (3)

تقع "مرو" في أرض مستويه بعيدة عن الجبال ، أرضها سَبخة كثيرة الرّمال ، وأبنيتها من طين ، ويوجد بها مسجد جامع بُنِيَ مع دخول الإسلام إليها ، كما بَنَى بها أبو مسلم الخراساني (4) ، مسجداً آخر على ظهر دار الإمارة (5) .

لِمرْو نهرٌ عظيم يتشعب منه كل أنهار الرّبع ، ينبع من وراء جبال "البَاميَان " ويعرف باسم " مَرْغاب " (6 ويُقْسَم ماؤه في قرية زَرْقٌ حيث جُعل لكل مَحَلّة وسكّة من هذا النهر نهر سخير عليه ألواح خشب فيها تُقب يتساوى بها الناس في تناول حصصهم من الماء. إن نَقُص أو ازْدَاد، ويُشرف على هذه العملية أمير يترأس عدداً كبيراً من العمال قد يصل إلى عشرة آلاف عامل .(7)

<sup>(1)</sup> ذكرت هذه العبارة ثلاث مرات في القرآن ، كلها في سورة الكهف ، وأجمع المفسرون على أن ذا القرنين هو الأسكندر المقدوني ذلك لأنه بلغ في فتوحاته مَطْلعي الشَمْس أي قرنيها ، أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي ج2 ص 449

 $<sup>^{(2)}</sup>$  مَلَكَ بَعْدَ موت "أَوْشَهْنَج" وهو ظهمورت بن بُونْجهان ، إسمه يعني " خيرالأرض " ، كان أوّل من أتخذ الصّوف والشعر للبس و أول من أتخذ زينة الملوك من الخيل والبغال والحمير ، وأوّل من إتخذ الكلاب لحفظ المواشي وأخذ الجوارح للصيد ، وأول من كتب بالغارسية ، في عهده ظهر " بيوراسب " ودعا إلى ملة الصابئين إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 16 السعودي ، مروج الذهب ج 1 ص 223.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الأصطخري ، المسالك والمالك 147 و إبن حوقل، صورة الأرض 364 المقدسي ، أحسن التقاسيم ص 299. مو عبد الرحمن بن مسلم صاحب الدّعوة العباسية في خراسان، المتوفى في 137هـ – 755 ، أحمد عطية الله القاموس الإسلامي ج  $^{(4)}$  ، ص 224 سيأتي الحديث عنه .

<sup>(5)</sup> الأصطخري السالك والمالك ص 147، إبن حوقل اصورة الأرض ص 365.

<sup>(6)</sup> معناه " مرو آب " أي ماء مرو وقد تعود تسميته إلى المكان الذي ينبع منه والذي يسمى " مرغاب " الأصطخري نفس المصدر ص 148

<sup>(7)</sup> الأصطخري المسالك والممالك ص 147 . إبن حوقل صورة الأرض ص 365.

تعتبر "مرو" من أشهر مدن خراسان وأكثرها خيراً ، وأحسنها منظراً (ا) طعامها طيب وخبزها ليس مثله نظير في كل خراسان فهو الألذّ و الأنْظَف. وهي كثيرة الفواكه والأعناب والحبوب والحمام ، وزبيبها وغيره من فواكهها اليابسة يُفَضّل على كل الإقليم ، بل إن من صحة وجودة فواكهها كان البطيخ يُقدّ ، وفاق إنتاجها طلبها فأصبح يُحمل منها إلى سائر الدنيا منتوجات كثيرة ومتنوعة بالأخص القطن والأبريسم (2) و القرّ و الاشترغار (3)(4) لكن أهلها وُصِفُوا بالبخل المُطلق حتى جَوّعوا حيواناتهم فأصبح ديكهم يسلب الدجاج ما في مناقيرها من الحبّ في الوقت الذي كان فيه في البلدان الأخرى يَلْفظ ما يأكله من فيه لها. 5)

أما أهم مدن هذا الربع فهي :

## 1/ سنج :

حسب ياقوت الحموي (6) كانت هناك قريتان بربع " مَرُو" تأخذ إسم " سَنْج" واحدة لم يتمكن من تحديد مكانها والثانية ذكر أنها تسمى أيضا به " سنج عبّاد" وهي تبعد عن مَرُو حوالي أربعة فراسخ طولها نحو فرسخ لكن عرضها أقل من ذلك نسبيا . وهي تعدّ من أعمر المدن وأخصبها ، حيث كانت البساتين منتشرة في كل مكان ، لقربها من المياه وذلك لأن المدينة بنيت على نهر ، كما أنها كانت خصبة في المجال العلمي أيضا حيث أصبحت مجمع العلوم والمعرفة منذ أن انتشر الإسلام فيها . (7)

<sup>(1)</sup> القزويني ، آثار البلاد وأخبار العباد 456ه المقدسي، أحسن التقاسيم ص 299.

emir Moustapha Chehabi Dictionn وهو الخيط الذي ينسجه دود القرّ ما AIRE DES TERMES AGRICO LES P-607.

جنس الكثيراء والقتاد والمنزروت و غيرها من فصيلة القرنيات الفراشية يُسمى باللآتينية . ASTRAGALUS وهو 13 نوعا

<sup>(4)</sup> الأصطخري المسالك والمالك ص 149 ابن حوقل مورة الأرض ص 364.

ياقوت الحموي $_{
m a}$ معجم البلدان ج $_{
m b}$  ص $_{
m c}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> نفس الصدر ج 3 ص 161

<sup>(7)</sup> المقدسي، أحسن التقاسيم ص 312 م كي لسترنج، بلدان الخلافة، الشرقية ص 442 .

#### 2/ الدّندانقان:

تقع " الدَندانِقان " في الجنوب الغربي من مرو الشاهجان ، وهي صغيرة نسبيا ومحصنة بباب واحد (1) ، ونظرا لأن أرضها كانت رملية ، فإن حظها في المزارع قليل حيث تنتهي عندها مزارع " مرو الشاهجان " التي تبعدها حوالي عشرة فراسخ .

لقد عُرفت " الدنكانقان " بكثرة الحمَّامَات التي تقع خارج سورها إلاَّ أن آثارها مجهولة الآن فقد دمرت تماماً من طرف الأتراك الغُنزيّة $^{(2)}$  في شوال سنة 553 هـ ( $^{(3)}$ ) وما بقي منها غطَّته الرّمال  $^{(3)}$ .

#### 3/ آمىل:

تقع " آمـل : عـلى يَسار نهـر جيحون ، تربطها مع " مَرُو " مَسَالك صَعْبَة مُغطاة بالرمال وَ مَفازة (<sup>6)</sup> و عـرفت أيضا باسم " أمويـة (<sup>6)</sup> و عـرفت أيضا باسم " بالرمال وَ مَفازة (<sup>1)</sup> و مُرفت أيضا باسم " أمويـة ( أي أربعة أنهار ) ، و لازال موضعها يعرف بهذا الاسم حتى الآن (<sup>7)</sup>.

تعد آمل مجمع طرق خراسان إلى ماوراء النّهر ، فهي تحتل موقعا هاما زادها عمارة وشهرة. (8)

<sup>(1)</sup> المقدسي، أحسن التقاسيم ص 312ه كي لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية ص 442

<sup>(2)</sup> لقد قسم الجغرافيون العرب القبائل التركية إلى 6 قبائل هي : القرغُزُ وَآلتً وقُرْغَيْز ، و الكيماك و الأوغُوز أو الغُزُ والقُرُلُق ، أحمد عطيّة الله ، القاموس الإسلامي ج 1 ص 458 .

<sup>(3)</sup> ياقوت الحموى امعجم البلدان ج 2 ص 610 ، كي لسترنج ابلدان الخلافه الشرقية ص 442.

<sup>(4)</sup> ج " مفاوز ، وهي الصحراء والمهلكه ، مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط ج 2 ص 706.

<sup>(5)</sup> ياقوت المحوى معجم البلدان ج 1 ، 69 ، الأصطخري المسائك و الممالك ص 157 ، ابن حوقل ، صورة الأرض 376.

<sup>(6)</sup> ياقوت الحموي ، نفس المصدر و الصفحة، كي لسترنج بهلدان الخلافة ص 445.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> كي لسترنج1نفس المرجع والصفحة

<sup>(8)</sup> ياقوت الحمويّ انفسه ، المقدسي الحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 391.

لقد ذكر ياقوت الحَمَوي (1) عدة مناطق باسم "آمل "وهي "آمل زَمْ "و"آمل جيدْحون" و "آمل شطّ "وقال: "رُبَّما ظَنَّ قَوْمُ أَنَّ هذه الأسامي لعدة مُسَمَّيات ولَيْسَ الأمر كذلك ". و حَسْب ظَنّه أَن كل هذه المُسمَّيات لِمنْطقة واحدة . إلا أن الأصطخري (2) وابن حوقل ذكرا (3) أن "آمل "و آملزم "هما مدينتان متقاربتان في الكِبَر على شط نهر جيحون ولهما ماء جل وبساتين وزرع ، سوى أن "زم " "دون آمُل " في العمارة .

ويبدو أن ليس هناك تناقض بين الرَّأْييْنِ ، فقد تكون المدينتان " آمل " و" آمل زم" توسَّعَنَا حتَّى كوَّنتا مدينة واحدة في القرن السَّابِع الهجري ، القرن الذي عاش فيه ياقوت الحموي .

## 4/ مرو الرود :

وَ معْناها بالعربية " مرو النهر" (4) أومرو الشّط (5) وهي مدينة قريبة من " مرو الشاهجان " بينهما مسافة خمسه أيام ، وهي تقع على نهر " المرْغَاب " العظيم وتتوسط سلسلة من الجبال التي تحيط بالمدينة من الغرب على بعد ثلاثة فراسخ ومن الشرق على بعد فرسخين (6) وُصفت على أنها طيبة التربة والهواء غنية بالبساتين التي تنتج الكثير من الفواكه وبالأخص الكروم . (7)

## 3/ ربع هراة :

يقع رُبع مُراة " في منطقة تغطي غالبية الجُزِّء الجنوبي الشرقي من خُراسان وهو يقع

<sup>(1)</sup> ياقوت المحوى/معجم البلدان ج 1 ، 69.

<sup>(2)</sup> المسالك والممالك ص 157

<sup>(3)</sup> صورة الأرض ص 376.

<sup>(4)</sup> ياقوت الحموى) معجم البلدان ج 4 ص 506

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> كى لسترنج ، بلدان الخلافة ص 447

ياقوت الحموي/معجم البلدان ج4 ص506.

<sup>(7)</sup> الأصطخري/المسالك والممالك 152 • ابن حوقل، صورة الأرض 329.

اليوم في البلاد المعروفة بأفغانستان . (4) ; قصبته مدينة هراة ، وهي مدينة جليلة وعظيمة كثيرة السُكان والخيْرات والمياه والبساتين (4) تقع على نهر يسمى باسمها " هراة " أو هُرِي روذ" وقد يُعرف أيضاً " بخجاجران الذي يُعتبر من الأنهار العظيمة في خراسان حيث تأخذ منه تِسْعة أنهار سَقْي (9) .

يخرج نَهر " هراة" من تحت الغور " ثم يَمرُّ بمدينة " فوشنج ثم يعطف شمالا فيجري إلى " سُرْخُس " ، وقبل أن يصلها ، يستقبل مياه نهر " مشهد" ثم فيما يَلي ذلك تفنى مياهه في مفازة بشمال " سُرخُس " ؟.

بَنَى "هراة" الإسكندر الأكبر وذلك لما دخل بلاد الشرق ذاهبا إلى الصّين حيث أمر كل قوم ببناء سور يُحَضِّنَهم هن الأعداء، وعلم أن أهل هراة كانوا شماساً (عندهم قلة القبول) فعيّن لهم مدينة بطولها وعرضها وسُمْك حيطانها وعدد أبوابها ، لِيُوفيَهم أُجُورهم عند العودة لكنّه عندما عاد لم تَرُقْهُ الهيئة التي بُنيت بها "هراة" فامتنع عن دفع الأجُور. (6)

لدينة هراة حِصن وسُور له أربعة أبواب : باب سُرَاي مما يلى الشمال في الطريق إلى بلخ ، والباب الثاني إلى الغرب يُفضي إلى نيسابور وهو بَاب زِيَاد. والباب الثالث في

رولة إسلامية قديمة ، تقع في الشمال الغربي لشبه الجزيرة الهندية ، وهي دولة داخلية لا سواحل لها تُجاوِرُ وله المركستان الروسية وإيران وباكستان والصين وكشمير ، تبلغ مساحتها نحو 250 ألف كلم . أحمد عطية الله القاموس الاسلامي ج 1 ، ص 144.

<sup>(4)</sup> كي لسترنج ابلدان الخلافة الشرقية ص 449.

<sup>(</sup>على البُلدان على البُلدان على

<sup>(3)</sup> الأصطخري ، المسالك والممالك 150 ، إبن حوقل اصورة الأرض 367 ، كي لسترنج ابلدان الخلافة الشرقية ص

ولاية بين هُراة وغزنه عامرة ، ذات عيون وبساتين كثيرة خصبة جدا والجبال محتوية عليها من جميع جوانبها، وهي شديدة البرودة لا تنطوي على مدينة مشهورة وأكبر ما فيها قلعة يقال لها " فِيْرُوزْكُوه " القزويني اآثار البلاد 429

<sup>(5)</sup> الأصطخري، المسالك والممالك ص 150 م ابن جوقل ، صورة الأرض ص 367.

ياقوت الحمويّ ،معجم البلدان ج $4\,$  ،  $959\,$  ، القزويني آثار البلاد ص $481\,$ 

الجنوب يخرج إلى سِجِسْتَان إسْمُه بَاب " فيروز آباد " أما الباب الرابع فهو في شرق المدينة ويـؤدي إلى جـبال الغُور واسمُه باب " خُشك " (أ وكل هذه الأبواب من الخشب ماعدا باب سرّاي الذي صنع من الحديد ، يوجد على كل باب سوق حافل ، كما يُوجد أيضا في حصن هُـراة أربعة أبواب أيضا بحذاء كل باب من أبواب المدينة باب لهذا الحصن ويسمى باسم ذلك الباب ، كما يوجد خارج الحصْن جدار طويل يطوف به من كل النواحي بينهما مقدار ثلاثين خطوة ، ويُوجد المسجد الجامع في وسط المدينة تحيط به الأسواق وعلى ظهره بني سجن المدينة (2).

تُعد " هُواة مطرح الحُمولات الكثيرة والمتنوعة ، من خُراسان وفارس وسِجِسْتان (3) وهي كثيرة الرّساتيق حيث بلغ عدد قراها أربعمائة قرية منها الكبيرة والصغيرة ، وفيما بين هذه القرى سبع وأربعون " دسْكرة" (4) تشتمل كل واحدة منها على عشرة أنفس إلى عشرين نفسا (5) .

تقع هُراهُ على بُعد فرسخين من جبال خالية يتراوح ارتفاعها ما بَين 11و 13 ألف قدم (6) اليس فيها سوى الحجارة يستعملونها للأريحة وللفرش ، لكن يُـوجد عَلى

<sup>(1)</sup> الأصطخري/المسالك والممالك ص 150 • إبن حوقل/صورة الأرض ص 366 ، كي لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية 450 .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الأصطخري، نفس المصدر والصفحة ؛ إبن حوقل،نفس المصدر و الصفحة .

<sup>(3)</sup> الأصطخري. تشقلعت مسم أبن حوقل مشعمه م

كلمة فارسية تَعْني قرية وتعني أيضا المنازل التي تتوفر فيها أسباب العيش ، عبد النعيم محمد حسنين والموس الفارسية ص 252 ، وهي أيضا بناء كالقصر حَوْلَه بيوت للأعاجم فيها الشراب والملاهي ويكون للملوك ، مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط 7 ص 883.

<sup>(5)</sup> ابن رسته ، الأعلاق النفيسة ص 173 ، حسين عطوان ، الشعر في خراسان ص - 16.

وحدة قياس تُساوي قُلت يَارْدة ، واليَارْدة متياس طولي يُقدّر بنسبة 32 إلى 35 من المتر ، مجمع اللغة العربية ، المجم الوسيط ج2 ص 720 و 1062

<sup>(6)</sup> دائرة المعارف الإسلامية ج 8 ، ص 283.

رأسها بَيْت للنار عامر في أغلب الأحيان يُسمى " سِرْشك" ويقع بينها وبين المدينة كنيسة للنصارى(١) ومن أهم مُدن رُبع هراة هي :

## 1/ كروخ :

تقع على مرحلة من شمال هراة ، تسمى " بكروخ" أو " كاروخ " فو وتعد أكبر مدن رُبع هراة بعد قصبتها ، يقطعها نهر كبير يصب في " هري رُوذ" يَنْفَرَدُ ياقوت (ق) الحموي بتسميته نهر " كراغ".

تقع كروخ في شعب بين الجبال ، وهي مَبْنِيَة من الطّين ، مِساحتُها واسعة قد تتجاوز العشرين فرسخا جميعها مشتبكة بالبساتين والمياه و الأشجار والغياض والقرى العامرة ، التي يكثر فيها إنتاج الزبيب الطائفي (4) والمشمش(5).

## 2/مَالَنْ:

وهي بلدة صغيرة مُتَشَابكة البَسَاتين (٥) ، ذكرها ياقوت الحموي (١) باسم "مالين " و"مالان" أيْضا ، وهي رستاق يجمع خمسا وعشرين (١) قرية من أشهرها قرية " مرغاب " وبَاشْيَنَاب" و "زَنْسَان" وَعبسَقَان (٥).

<sup>(1)</sup> الأصطخري المسالك والممالك ص 150 ابن حوقل اصورة الأرض ص 367 كي لسترنج ابلدان الخلافة الشرقية ص 450.

<sup>(&</sup>lt;sup>(2)</sup>كي لسترنج *انفس* المرجع ص 452.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان ج 4 ، ص 247.

<sup>(4)</sup> زبيب أو عنب عناقيده متراصفة الحبّ ، مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، ج2، 571.

<sup>(5)</sup> الأصطخري / المسالك والممالك ص 151 • ابن حوقل ، صورة الأرض ص 367. حسين عطوان ، الشعر في خراسان ص 16 ، كي لسترنج بلدان الخلافة ص 542.

<sup>.</sup> 453 الأصطخري ، المسالك ص 151 ابن حوقل مورة الأرض ص 367 كي لسترنج ، بلدان الخلافة ص  $^{(6)}$ 

<sup>(7)</sup> معجم البلدان ج4ص 397.

<sup>(8)</sup> ياقوت الحموى،نفس المدر والصفحة .

<sup>(9)</sup> كمي لسترنج ابلدان الخلافة الشرقية ص 452.

#### 3/ بَادْغِيْس:

أصلها بالفارسية " بَادْخِير" ومعناها قيام الربيع أو هبوب الربيع () وذلك لِكثرة هبوب الربيع () وذلك لِكثرة هبوب الربيع () تقع على الطريق الضارب من " هراة" شَمالا إلى مَرْو الروذ ، وَهي تعتبر كُورة (<sup>2)</sup> عظيمة كثيرة المدن والقرى تحتل مساحة واسعة تمتد بين هُرَاة من الغَرْب إلى مياه " مرغاب الأعلى " في الشرق ، بناؤها من طين وفيها أسراب (<sup>3)</sup> كثيرة في الأرض ، لكنها قليلة البساتين والكروم ، وإن كان يَكثر فيها شجر الفُسْدق الذي كان يَملا أرضها حتى إن الكثير من الناس كانوا يعيشون على أرباح تجارته طول السنة : (<sup>4)</sup>

## 4/ بُوشَنْج :

تُنطق " بوشَنْج " أو " فُوشنج" وهي تَبْعد عن هُرالا حوالي عشرة فَراسخ وتقع في وادر مشجّر (5) تحتل مساحتها نحو نصف مساحة هراة ، بناؤها من طِين ، ولها مياه وأشجار كثيرة ، تُعد أشجار " العرعر" أشهرها، لذا أصبحت أخشابها أهم ما تُصدّره المدينة. (6) أما المزروعات فقد اشتهرت فيها زراعة البَطيخ والأعناب بأصنافها التي تجاورت مائة وخمسة أصْئافيً

#### 5/ الباميان:

وهي كورة في جبالٍ بين بَلخْ وهُراة وغَزْنَة ، ذات مدُن وقُرى وجبال وأنهار كثيرة ،

<sup>(1)</sup> كى لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص 452.

<sup>(2)</sup> حِصةً نُصِيبٌ جُزءٌ من الدولة ، ويُسمى أيضا خُرة وخُورة ٤ و الكورة في العربية بمعنى الإقليم والمحافظة ، عبد النّعيم محمد حسنين ، قاموس الفارسية 553.

الرصاص ، مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ج $^{1}$  ص  $^{3)}$ 

ياقوت الحموي معجم البُلدان ج 1 ص 461 • الأصطخري ، المسالك والممالك 152 • ابن حوقل صورة الأرض 368 ، المقدسي ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 308 .

<sup>(5)</sup> ياقوت الحموى المصدر ج 1 ص 758 م كي لسترنج الملافة الشرقية 453.

<sup>(6)</sup> الأصطخري، المسالك والممالك ص 151 . إبن حوقل إصورة الأرض ص 368.

<sup>(7)</sup> كمي لسنوردم، كفين المرجع والصفحة

قصبتها البّاميّان " التي تقع بدورها على جبل ، وهي مدينة ليس لها سور وليس بها بساتِين (1).

يوجد بالْكورة مَعادن كثيرة أوّلُها الزئبق ، كما يُوجد بها "عين عجيبة " ينبع منها ما كثير ، فيه كميات من الكبريت تُزيل مرض الجَرب ، وإذا ما وُضع من ذلك الماء شيء في ظرف وشد رأسه شداً وثيقا وتُرك يوما كاملا حتى يَتخثر يصبح سهل الاشتعال إذا ما تعرض للنار .(2)

كما بها من عجائب الدنيا أيضا بيت ذاهب في الهواء بأساطين مرفوعة منقوش فيه كل طير خلقه الله على وجه الأرض وفيه صنمان عظيمان نُقرا في الجبل من أسفله إلى أعلاه يُسمى أحدهما " سُرخبد" و الآخر " خِنكبد" وقيل ليس لهما في الدنيا نظير(د).

تعتبر منطقة الباميان من أبرد مناطق إقليم خراسان حيث إنها المنطقة الوحيدة التي تسقط بها الثلوج (4).

## رُبع بَلخْ :

يقع ربع " بلخ " في الجزء الشمالي الشرقى من خراسان ، وهو يقع اليوم في البلاد المعروفة اليوم بأفغانستان (٥) عاصمته مدينة " بلخ "التي تعتبر من أجَل مدُن الإقليم وأذْكَرها وأكثرِها خيْرا وأوسعها غلّة حيث كانت غلتها تُحمل إلى جميع الإقليم وخارجه أيضا (٥)

<sup>(1)</sup> الأصطخري المسالك والمالك ص 156 ، ابن حوقل صورة الأرض ص 375 المقدسي أحسن التقاسيم ص 303

القزوينى ، آثار البلاد وأخبار العباد ص  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> يا قوت الحموى ممجم البلدان ج 1 ص 481 • القزويني ، آثار البلاد وأخبار العباد ص 154 يُسمّي القزويني القزويني المناد بي سرّج بت " و " خنْلابَت".

<sup>(4)</sup> الأصطخرى المسالك والممالك ص 157 ، ابن حوقل اصورة الأرض ص 375 كي لسترنج ابلدان الخلافة الشرقية .460

<sup>(5)</sup> كي لسترنج نفس المرجع ص 464 • رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان 115

<sup>(6)</sup> ياقوت الحموي معجم البلدان ج1 ص 713.

بل إنها هي " أمُّ البلاد (<sup>1)</sup>.

تقع مدينة بلخ مقابلة لنهر جيحون (2) الذي يأخذ اسمها أحيانا ويُسمى بنهر بلخ (3) وعن بنائها يذكر ياقوت الحمَوي (4) روايتين ينسبه مَرّة إلى الملك " لَهْرَاسف ومرة أخرى إلى الملك الإسكندر الأكبر حيث أخذت إسمه وسُميت بالإسكندرية ، غير أن القزويني (5) ينسب بناءها إلى الملك " مُنُوجَهَرٌ" (6) وقد لايكون اختلاف في هذه الروايات بل قديكون هؤلاء الملوك كلهم قد اشتركوا في بناء مدينة بلخ أوْ ما جَلورها وخاصة أن المنطقة تسمح بذلك السعتها .

تقع "بلخ " في أرض مستوية بينها وبين أقرب الجبال إليها المسماة " كُو" أربعة فراسخ (7) وكان على المدينة ثلاثة أسوار وثلاثة عشر بابا (8) وكان لها ربض يُسَمّى " فراسخ (7) وكان على المدينة تحيط به الأسواق ، وأبنيتها كلها من طين (9) .

تُعد بلخ مدينة غنية بالمياه حيث كان يُجري في ربضها نهر " دهاس " الذي معناه على رأي ابن حوقل (10) " عشرة أربحة " ، الذي كان سَبِباً في نجاح الزراعة بها وخاصة

<sup>(1)</sup> كى لسترنج/ بُلدان الخلافة ص 462.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  يَاقُوت الحموي، معجم البلدان 1 ص 714 • موريس لومبار ، الإسلام في مَجْدِهِ الأوّل (ق 8-11 م) (2-8 مترجمة وتحقيق إسماعيل العربي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيم-الجزائر 1979 ص 56.

<sup>(3)</sup> ياقوت الحموي/نفس المصدر والصفحة المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 1 ص 101.

<sup>(4)</sup> 

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> آثار البلاد ، ص 331

هو من ملوك الفُرس القدامى تعاصر مع النبي " مُوسَى" وَحكَم حوَالى 20 سنة وكان ينزل بابل ، المسعودي مروج الذهب ، ج 1 ص 225.

<sup>(7)</sup> الأصطخري/المسالك ص 155 • إبن حوقل/صورة الأرض، 376.

<sup>(8)</sup> اليعقوبي/البلدان 287.

<sup>(9)</sup> الأصطخري/المسالك ص 155 • إبن حوقل، صورة الأرض ص 376.

<sup>(10)</sup> نفس المصدر والصفحة .

زراعة أشجار الكروم (1). ويبدو أن المدينة كانت فائقة الجمال لذا استحقت التسمية التسي جاءت في كتب الأعاجم بلخ البهية (2).

كان يحتوي ربض المدينة المُسمّى النّبهار عَلى أكبر بيت للنار وصفه القزويني (3) وصفا دقيقا قائلا ": لمّا سمع ملوك ذلك الزمان بشرف الكعبة واحترام العرب إياها ، بنوا هذا البّيث مضاهاة لها ، وزينوه بالديباج (4) و الحرير والجواهر النفيسة ، ونصيوا الأُصنام حَوَّله ، والفُرُس والتُرُّك تعظّمه وتحجّ إليه وتهدي إليه الهدايا ، وكان طول البيت مائه ذراع (5) وعرضه مائة ، و أكثر من مائة إرتفاعا وسدانته للبرامكة (6) وملوك الهند والصين يأتون إليه ...".

لقد عُدّت " بلخ " مدينة خراسان العظمى في العهود الساسانية، لذا نزلها بعض ملوكها فازدادت بذلك شهرة وشرفا (<sup>7</sup> كما زادها الوالي الأموي أسَدُ بن عبد الله القَسْري شرفا أيضا عندما جعلها عاصمة الإقليم بدلا من " مرو " وذلك في سنة 107 هـ (725) م (<sup>8</sup>).

<sup>(1)</sup> ابن حوقل ، صورة الأرض ص 376، الجاحظ ( عمرو بن بحر الجاحظ) كتاب التبصرة بالتجارة ، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب ، دار الكتاب الجديد بيروت 1403هـ ( 1983م ) ط 2 ص 37.

<sup>(2)</sup> المقدسي ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 302 م كي لسترنج ابلدان الخلافة الشرقية 462 .

<sup>(3)</sup> آثار البلاد وأخبار العباد ص 331.

<sup>(4)</sup> ضرب من الثياب سُدُاه و لُحُمَّته حرير ( فارسي معرّب) مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط ج 1 ص 268.

<sup>(5)</sup> اليد من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى ، ومتياس أشهر أنواعه الذراع الهاشمية ، وهي 32 إصبعا أو 64 سنتمترا ، مجمع اللغةالمربية بنفس المرجع ج1 ص 311.

أسرة من الوزراء العباسيين تُنسب إلى جدها برَّمك ، عاصرت قيام الدولة العباسية وخلافة السّفاح والمنصور و المَهْدِي والهادي والرشيد . من أشهرها خالد البرمكي وإبنه يحيي الذي أنجب جعفرًا الذي صادقه الرشيد ثم نكبه وأسرته جميعها ، أحمد عطية اللّه القاملوس الإسلامي ج 1 ص 294

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> اليعقوبي ، البلدان 287.

<sup>(8)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج8 ، 8 ، 189 ، إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج4 ، 138 .

هناك مدن أخرى مشهورة بناحية "الجوزجان "زيادة على قصبتها ومنها مدينة الأنبار التي كانت أكبر مساحة من "مرو الروذ "تقع على جبل وبناؤها من طين أيضا مثلما كانت بناية أغلبية مدن الإقليم وهي غنية بالمياه والبساتين واشتهرت بها خاصة زراعة الكروم (1) كما تشتهر مدينة "الفارياب "في الناحية أيضا لحيث كانت جامعة للصنائع والتجارة ، وهي تعرف أيضا باسم "الفيرياب "(2) كما أن هناك مدناً أخرى مثل مدينة "سان" ومدينة كُنْدرْم "اللتين عُرفتا بزراعة الجوز والعنب ومدينة "أشْتَرج" التي اشتهرت بتربية الأغنام والإبل(3)

## 2/ طَخَارِسْتان:

تعد " طخارستان " ناحية عظيمة في شرق " بلخ" ممتدة بحدًا، الضفة الجنوبية لنهر جيحون حتى حدود " بَدخشان " تحدها من الجنوب الجبال التي في شمال " الباميان " و"بنجهير " . وتنقسم " طخارستان " بدورها إلى قسمين; طخارستان العليا وهي في شرق بلخ وغرب نهر جيحون بينها وبين بلخ ثمانية وعشرون فرسخا ، وطخارستان السفلى وهي في الجنوب الشرقي على حدود " بدخشان " (4) تدخل فيها أيضا حسب الطبري (5) وابن الأثير (6) منطقة آخرون وشومان . ولناحية طخارستان أهمية كبرى ، إذ اعتبرت من أهم الثغور (7) الإسلامية في العصر الأموي (8).

<sup>(1)</sup> الأصطخرى ، المسالك والمالك ، ص 152 • إبن حوقل، صورة الأرض ص 370 .

ياقوت الحموي ، معجم البلدان ج 3 ، ص 840 و ص 930

<sup>(3)</sup> الأصطخري؛ المسالك والممالك ص 152 ، ابن حوقل إصورة الأرض ص : 370.

<sup>(4)</sup> ياقوت الحموي معجم البلدان ج3 ، 518 ، كي لسترنج ابلدان الخلافة الشرقية 469.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> تاريخ الأمم والملوك ج 8 ، ص 60 .

الكامل في التاريخ ج $^{4}$  ، ص $^{(6)}$ 

<sup>(7)</sup> موضع يخاف هجوم العدو منه ، و الموضع يُخاف منه العدو ، ج ثغور مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، ج 1 ص97.

<sup>(8)</sup> يوليوس فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ، ص 410 ه حسن أحمد محمودة الإسلام و الحضارة العربية بين الفتحين العربي والتركي ، دار النهضة العربية القاهرة 1968 ص 19 و 116.

بَعتبر ياقوت الحموى (1) مدينة "الطالقان "أكبر مدن طخارستان ، وهي مدينة في مُسْتَوٍ من الأرض بينها وبين الجبل غلوة سهم ولها نهر كبير وبساتين ومقدارها نحو ثلث بلخ . كما اعتبرت مدينة "خُلم " من أكبر مدن الناحية أيضا وهي تقع على مسافة

يومين من شرق بلخ (2) وبها نهر يأخذ اسمها لا يصب في جيحون بل يفنى فيها (3) ، وهي مدينة ذات قرى وبساتين ورساتيق وشعاب ، خصبة الأرض كثيرة المنتوجات إلا أن رياحها لا تسكن أبدا في فصل الصيف (4) ويبدو أن هذه المدينة قد نالت إعجاب العرب حيث نزلوها منذ الفتوحات الإسلامية (5) .

وقريبًا وعلى بعد يومين توجد مدينة "سمِنْجَان" التي بها شعاب كثيرة والتي سكنها أيضا الكثير من العرب و بخاصة بَنُو تميم (أنهاشتهرت كثيرا بالزراعة وتربية المواشي والصيد (أنه وهناك أيضا مدن أخرى مهمة في الناحية منها " بدخشان " التي اشتهرت بمعادنها الكثيرة وخاصة مَعْدَن " البُخش " المقاوم للياقوت ومعدن اللازورد (الله ومدينة الندراية " التي كانت كثيرة الوديان والخصوبة والأسواق ومدينة " خُشت " التي أعتبرت نزهة مشجرة خصبة أحبها أيضا العرب و سَسكنوا بها (10)

 $<sup>^{(1)}</sup>$ معجم البلدان، ج $^{(1)}$  معجم البلدان، معجم

<sup>(2)</sup> ياقوت الحموي المعلم المالية ورج 2 ص 465 ، كي استرنج ابلدان الخلافة الشرقية 469 .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> كي لسترنج، نفس المرجع 470.

<sup>(4)</sup> ياقوت الحموي، سفريت ج 2 ص 465 كي لسترنج ، نفسه ص 469.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> ياقوت الحموي ،نفس

ياقوت الحموي ،نفسه ج3 ، ص442 المقدسي أحسن التقاسيم 303

<sup>(7)</sup> المقدسي منفس المصدر والصفحة

LAPIS ou LAPISLAZULI OU LAZULITE اسمه أيضا العومق " ويقابله بالفرنسية إسم الكلور Emïr وهو جوهر أزرق سماوي جميل ، وهو صوّانات الألومينيوم والصوديوم والكلسيوم مع قليل الكلور Moustapha chéhubi Dictionnaire des termes Agricoles p383

ياقوت الحموى المعدم البلدان ج 1 ص 528 ه القزويني ، آثار البلاد و أخبار العباد  $^{(9)}$ 

<sup>(10)</sup> المقدسي ، أحسن التقسيم ص 303

أما عن مناخ خُراسان ، فإنه بصفة عامة يميل إلى الإعْتذال فهو ليس حارًا شديد الحرارة ولا باردًا شديد البرودة ، اللهم إلا منطقة الباميات التي اعتبرت أكثر المناطق برودة، والمنطقة الوحيدة التي تسقط بها الثلوج (1) كما أن هناك مفازات يسودها المناخ الصحرواي وهي منتشرة في بعض ربع هراة (2) ، وفي منطقة سرْخُس (3) ، ومنطقة بين آمل ومرو (4).

وإذا كان المقدسي <sup>(5)</sup> قد ذكر أن إقاليم خراسان إقليم بارد فيبدو أنه كان يقارن فيما بينه وبين بعض المناطق الحارة كخراسان مثلاً والبُسْت " <sup>(6)</sup> كما أنه لا يفوتنا أنه أدخل إقاليم ماوراء النهر البارد ضمن خراسان ، ولكنه مع ذلك ، يقول في جهة أخرى أن برد خراسان أنسين من برد هَيْطل <sup>(7)</sup> و الواقع أن مناخ خراسان لم يكن يختلف عن مناخ العراق والشام كثيراً ، فكان مناخ " بلخ " عراقيا و مناخ " مرو " شاميا" <sup>(8)</sup>.

## \*\*\*

تعد اختلافات الرحالةالعرب في تحديد حدود خراسان وجغرافيتها ، أهون بكثير من الإختلافات المتاريخية الخاصة بالفتوحات الإسلامية لها وبتاريخها إلى نهاية القرن الهجري الأوّل .

<sup>(1)</sup> الأصطخري المسالك والممالك ، ص 157 ، 158 • ابن حوقل اصورة الأرض ص 375و 377.

<sup>(2)</sup> دائرة المعارف الاسلامية ج 8 ، ص 283.

<sup>(3)</sup> الأصطخري، تنظيس المصدر، ص 150 ابن حوقل، تفدن المهدوس 367 كي استرنج، بلدان الخلافة الشرقية عن 450 كي استرنج، بلدان الخلافة الشرقية الشرقية

<sup>(4)</sup> ياقوت الحموي، معجم البلدان ج 1 ص 69 ، الأصطخري (مُعنسه 157، ابن حوقل، تعنسه ص 376.

<sup>(5)</sup> أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 322.

يقول عنها ياقوت الحموي : " مدينة بين سجستان وغزنين وهراة وأظنها من أعمال كابل  $^{11}$ ، وهي من البلاد الحارة المزاج ، وهي كبيرة ويقال لها اليوم " كرم سير " معناه النواحي الحارة المزاج ، معجم البلادان 1 معجم البلادان جي الحراد المنشرة كي لسترنج يضعها ضمن مدن سجمتان ، بلدان الخلافة ص 383 .

<sup>(7)</sup> المقدسي أحسن التقاسيم ص 322.

<sup>(8)</sup> نفس المصدر والصفحة .

ونحن نعتقد أنّ العيب لم يكن في قلة فطنة هؤلاء المؤرخين والرّواة ، بل نرى أن جلّه مرتبط بتلك الأحداث المتشابكة و المتشابهة والمتكرّرة التي عاشها الإقليم ، والتي نحصرها فيما يلى :

1. إن الفتح الاسلامي لخراسان لم يَتِم كُونْعه واحدة بل تم عبر مراحل شملت عهودًا كثيرة ابتداءً من عهد الخليفة عمر بن الخطاب واستمرارا بعهد الخليفة عثمان ومعاوية ابن أبي سفيان بل والكثير من الخلفاء والأمويين بعده وذلك لأن بعض مناطق الإقليم وبخاصة الشرقية منها — ظل " مَرازِبانَتُها " يتمردون كلما وجدوا الفرصة سانحة لذلك .

2 ارتباط تاريخ خراسان بتاريخ أغلب الأقاليم الشرقية مثل سجستان و جُرِّجَان وطبرستان وقهستان ودهستان وخوارزم وخاصة إقليم ماوراء النهر و الأراضى الشرقية إلى الصين وذلك لأنّ فتح هذه المناطق كان من مهام والى خراسان.

3. اعتبار خراسان تُغْراً إسلاميا مواجها لأعدائهم الأتراك الذين كثيرا ما وحدوا قُواهم للقضاء على المسلمين .

<sup>(1)</sup> الأحنف بن قيس بن معاوية بن حُصَيِّن المريّ السّعدي المنقري التميمي ، أبو بحر ، سيد تميم ، ولد سنة 8 ق هـ ( 619 م ) في البصرة وأدرك النبي ( 80 و لم يرّهُ ، و وقد إلى عمر رضى الله عنه فاختاره لفتح خراسان ، إعتزل الفتنة يوم الجمل تُم شهد صفين مع عليّ ، اشتهر بمحاربة الخوارج لاسيما الأزارقة ، وناصر مصعب بن الزبير في حربه مع المختار الثقفيّ ، وينسب إليه " قصر الأحنف " بخراسان توفي بالكوفة سنة 87هـ ( 891 م) . أحمد عطية الله القاموس الإسلامي ج 1 ص 84 ه الزركلي ، الأعلام ج 1 ص 862 .

<sup>(2)</sup> تقع على نحو أربعين ميلا جنوب همذان " وكانت مدينة جليلة منذ أيام الساسانيين ،القزويني ، آثار البلاد وأخيار العباد ، ص 471 ، كي لسترنج بلدان الخلافة الشرقية ص 232.

التي سمي فتحها " بفتح الفتوح " فدخلها الأحنف من " الطبسينن (١)" في 22هـ ( 644م) وأفتتح " هراة "(2) واستخلف عليها

صحّار بن العَبّدي (أ) و أرسل إلى نيسابور"القائد مطرف بن عبد الله (أ) وإلى اسرخس" الحارث بن حسّان (أ) وتوجه إلى مدينة " مرو الشاهجان " التي كان قد التجأ إليها الملك يزدجرد الثالث (أ) . هاربا من العرب المسلمين ، والذي ما إن سمع بقدوم الأحنف حتى خرج منها إلى مدينة " مرو الروذ " فنزل الأحنف "مرو الشاهجان " وفتحها واستخلف عليها القائد الحارثة بن النعمان الباهلي (أ) وبعدما لحقت به امدادات عسكرية من أهل الكوفة اتبع الأحنف أثر الملك الساساني الذي كان قد هرب إلى " بلخ وأشتبك معه

<sup>(1)</sup> هما حصنان يقال الأحدهما " طبس المناب " والآخر " طبس التّمر ، والعرب تسميها باب خراسان ، الأنها أول فتوحهم ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ج 3 ص 514 . البلاذري فتوح البلدان ص 567.

الطبري تاريخ الأمم والملوك ، ج 4 ص 263 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 3 ص 33 ، ابن كثير(الحافظ الدمشقي ) المتوفى 774 هـ ، البداية والنهاية، مكتبة المعارف المبنان 1409هـ ( 1988م ) ط 6 ، ج 7 ص 227. أبو الغدا المختصر في أخبار البشر ، ج 1 ق 1 ص 164.

<sup>(3)</sup> هو صحار بن عباس بن شراحبيل العبدي نسبة لبني عبد القيس ، كان من النسابين ومن الخطباء المفوّهين ، شهد صفين مع معاوية توفي بالبصرة حوالي سنة 40 هـ ( 660م ). أحمد عطية الله القاموس الاسلامي ج 4 ص 253 .

<sup>(4)</sup> مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامريّ، أبو عبد الله : زاهد من كبار التابعين له كلمات في الحكمة مأثورة ، وأخبار ) ثقة فيما رُواه من الحديث،ولد في حياة الرسول (ﷺ) وكانت إقامته ووفاته بالبصرة ، في سنة 87 هـ (706م ) الزركلي/الأعلام ج 8 ص 154.

الحارث بن حسان بن كلدة البكري ، قدم المدينة أيام الرسول (ﷺ) شهد يوم الجمل ، ومعه راية بكر بن وائل، فقتل وقتل معه ابن له وخمسة من أهله، وذلك سنة 36 هـ ( 656م ) الزركلي $\gamma$ نفس المرجع ج2 ص 154.

<sup>(6)</sup> هويُزْدُ جَرُّو الثالث آخر ملوك بني ساسان وهو حفيد كسرى برويز ، حكم من سنة 634 م وهو ابن خمس عشرة سنة ، وقتل في سنة ، في كوخ طحّان بقرب مرو ، وكان جميع حكمه عشرين سنة ، إبن قتيبة المعارف ص 293 مسن بيرنيا ، تاريخ إيران القديم ، ص 289 ، 290.

حارثة بن النعمان بن عبيد بن ثعلبة بن غنم ، أمه جعدة بنت عبيد ، شهد بدراً وأحد والخندق وهو من المئة الصابرة ابن سعد ( أبو عبد الله محمد بن سعد بن منبع التّعري)، ت 230 هـ ، الطبقات الكبرى ، القاهرة 1336 هـ 1360 م 1360 م

في معارك فر بعدها مهزوما إلى إقليم ماوراء النهر<sup>(1)</sup> فتشجع المسلمون وأخضعوا معظم إقليم خراسان فيما بين " نيسابور وطخارستان " ثم عاد الأحنف إلى " مرو الروذ " وكتب بهذا النصر إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي أمره أن يقتصر على ما دون النهر ولا يجوزه (2)

ظُلت خراسان خاضعة للمسلمين دون اضطرابات تُذكر، بقية عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، واستمرت على هذا الحال في السنتين الأولكيئن من خلافة عثمان بن عفان 23 هـ 35 هـ ( 643 ، 655 م ) لكنها اضطربت وتمرّدت غالبيّة مدنها بعد ذلك ( وحسب ياقوت الحموي ( 4 فإن هذا الإضطراب أوّل ما بدأ بنيسابور حين سيّره بنو كنازا " ياقوت الحموي ( 531 – 570م)، ولا شك أن الطبقة الحكاكم للا كانت قد شجّعت وهم أخوال الملك كسرى ( 531 – 570م)، ولا شك أن الطبقة الحكاكم للا كانت قد شجّعت هذا التمرد حتى تعيد مجدها الأول مع آل ساسان . ويظهر أن ألكان عظيما جعل الملك يُزَّدَ جَرد الثالث ينتهز الفرصة ويستنجد بخاقان الترك ( 5 وأهل فرغانة ( 6 ) والصّغد ( 7 ) لاسترجاع خراسان . فوافقوه ودخلوا الإقليم ونزلوا " بلخ " وتوجهوا إلى " مرو الروذ " التي

<sup>(1)</sup> الطبرى التاريخ الأمم والملوك ج 4 ، ص 263 • إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 3 ص 34 ، ابن كثير البداية والنهاية ، ج 7 ص 127 ، ياقوت الحموى ، معجم البلدان ج 2 ص 411.

<sup>(2)</sup> الطبرى ، نفس المصدر والصفحة ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة ، لقد أورد الطبرى الرسالة التي رد بها الخليفة على الأحتف : " أما بعد ، فلا تجوزن النهر ، واقتصر على ما دونه وقد عرفتم بأي شيء دخلتم على خراسان فداوموا على الذي دخلتم به خراسان يدم لكم النصر وإياكم النصر وإياكم أن تعبروا فتفضوا. "

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الطبري؛ نفسه  $_{7}$   $_{8}$  من، ص  $^{(3)}$  و ابن الأثير ، نفسه ،  $_{7}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$  الطبري؛ نفسه  $_{8}$  من من ص  $^{(3)}$  و المنا  $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{8}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$ 

<sup>(4)</sup> معجم البلدان ج 2 ص 411

<sup>(5)</sup> لقب من ألقاب السادة ، أطلق على أباطرة المُغُولُ المظام . وخاقان هو اللفظ العربي لكلمة " قاغان " أو قاقان " أو قاآن " أو قاآن " أحمد عطية الله القالقاموس الإسلامي ج 2 ص 200.

<sup>(6)</sup> فرغانه إقليم واسع في ماوراء النهر ، متاخمة لبلاد " تركستان " بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا ، كانت قصبتها في العصور الوسطى مدينة " أخسيكث " وعُرف الإقليم أيضا باسم " بخائية حوقند " وهو تابع الآن لروسيا ، ياقوت الحموى معجم البلدان ج3 ، ص 879 ، كي لسترنج بلدان الخلافة الشرقية ص 520.

<sup>(7)</sup> وهو إقليم " صغديانا "sogdiana" القديمة ، وكان يشمل الأراضى الخصبة الواقعة بين نهري " جيحون " و" سيجون " ، ونقصد أرض سمرقند و بخارى وهذا الإقليم تابع لدولة أزبكستان الحالية, ياقوت الحموي/معجم البلدان على المعرفي على المعرفي على المعرفي على المعرفي المعرفي المعرفي على المعرفي المعرف

كان بها الأحنف الذي ما إن سمع بذلك حتى تهيّأ للقائهم وهو على رأس عشرة آلاف من أهل البصرة ونحوهم من أهل الكوفة . (1) واختار البّد، بخاقان الذي كان يعسكر قريبا وسرعان ما تمكن من قتل عدد من عسكره منهم ثلاثة من فرسانه الأكفاء الذين كان من عادة الأتراك التبرك بهم أثناء حروبهم ، حيث لا يخرج جيشهم إلا بعد هؤلاء الثلاثة الذين يُشَرّفون بضرب الطبل ، ولما سمع خاقان بالحدث تطيرٌ وقال " قد طال مقامنا وقد أصيب هؤلاء القوم من خير "وانسحب راجعا إلى بلخ .

في هذه الأثناء كان الملك " يُزْدُجُرد الثالث " ومَنْ معه قد وصَلُوا مدينة "مرو الشاهجان " وحاصر الحارث" بن النعمان وجماعته فيها ، وطلب مرزبانها إخراج الخزائن العظيمة ليأخذها ويلتحق بخاقان الترك أو ليذهب بها إلى الصين ، لكن المرزبان وبعض الخاصة رفضوا أن تخرج الخزائن من خراسان ، وطلبوا من " يزدجرد " أن يُصالح العرب المسلمين " فإنهم أوفياء وهم أهل دين ، وأن عَدُوًا يَلِيناً في بلدنا أحب إلينا مَمْلَكة من عُدُو يلينا في بلدنا أو لا رين له ولا نَدري مَاوفاؤه " لكنه أبى فاعتزلوه وأخذوا منه الخزائن ففر الملك هاربا وأقام في بيت نقار الرَّحى على شط " المرغاب" فلما غفل قتله النقار وأخذ متاعه وألقاه في النهر (4).

والواقع، أن هذا الحدث يعطينا دليلا واضحا ، على درجة الانهيار والتصدع الذي وصلت إليه الدولة الساسانية أثناء الفتوحات الإسلامية كما يبرهن على وجود هُوّة واسعة

<sup>.</sup>  $^{(1)}$  الطبري، تاريخ الأمم والملوك ، ج $^4$  ص  $^{264}$  ، ابن الأثير  $^{(1)}$  الطبري، تاريخ الأمم والملوك ، ج $^4$ 

الطبرى/نفس المصدر ج4 ، 266 ، ابن الأثير ، نفس المصدر ج3 ، ص36 ، ابو الغدا ، مختصر أخبار البشر ، ج1 ق1 ص164.

<sup>(3)</sup> الطبرى/ تنفسي ج 4 ، 265 ، ابن الأثير تنفيس ، ج 3 ، 36 ، محمد أحمد محمد) بخارى في صدر الإسلام ، دار الفكر العربي القاهرة 1413 هـ (1996م) ط1 ص 35 .

<sup>(4)</sup> الطبري/نفس \_ ج 5 ، ص 71 ه ابن الأثير/نفس هـ 3س 123 ه الأصطخرى/المسالك والممالك ص 149 ه ابن حوقل ، صورة الأرض/م 365 ه البيروني ( أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي ) المتوفى 440هالاثار الباقية عن القرون الخالية/مكتبة المثنى بغداد دت ص 31.

بين الملك وطبقة "المرازبة " فلو كان الملك مصدر احترام لعُدّله وحنكته لما رفض هؤلاء مساعدته ولكان قد لقي الدعم من شعبه ، دون الالتجاء إلى الأجانب.

ويبدو أن الطبرى (1) وابن الأثير (2) قد واقعا في خلط كبير حتى لا تكاد تبدو الأحداث واضحة ، فهما يذكران أن الاضطراب قد وقع في السنة الثانية من خلافة عثمان بسين عكفان ، لكنهما يذكران في الأخير أن الأحنف كتب بالخبر للخليفة عمر بن الخطاب.

ومهما يكن ، فيبدو أن الأحنف لم يتمكن من السيطرة على خراسان كلها ، وهذا ما جعل الخليفة عثمان بن عفان يكلف عامله على البصرة عبد الله بن عامر بن كريز (3) ليعمل على إعادة فتح ما انتقض من الإقليم وذلك في سنة 29 هـ / 649م ، فأمر عبد الله الناس بالاستعداد للجهاد ودخل خراسان وسرعان ما تمكن من استرجاع مدن كثيرة منها وذلك في 30هـ (650م) ولكن مدينة نيسابورا تتعصّت عليه وقاومته مقاومة شديدة مما اضطر إلى ضرّب الحصار عليها عدة أشهر حتى طلب مرزبانها الصلح (4) الذى ما إن تم حتى جعل المدن المتمرّدة المباقية كنساً وإيبورد وسرّخس ومرو الشّاهِ جان تطلب الصلح أيضا (5) كما سارع مرزبان هراه إلى ابن عامر ليعقد الصلح عن هراه وبادغيس وبوشنج على قيمة مالية قدرها ألف ألف درهم . (6)

<sup>.</sup> الأمم والملوك ج4 ، ص266 وما بعدها  $^{(1)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الكامل في التاريخ ج3 ص 36.

عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن دجانة بنت أسماء السلمي ، ولد في عهد الرسول ( $\frac{3}{2}$ ) بمكة المكرمة عام 14هـ ( 625) تولى البصرة في خلافة عثمان بن عفان ، وعمره خمسة وعشرون سنة افتتح البصرة ثم عزل عنها وعاد إليها واليا مرة أخرى في خلافة معاوية ابن أبي سفيان لمدة ثلاث سنوات ، ثمّ رحل عنها إلى المدينة المنورة الطبرى نفس المصدر ج 5 ص 54 ، ابن الأثير ، نفس المصدر ج 3 ، ص 99 ، الزركلي الأعلام، ج 4 ، ص 228 .

<sup>(4)</sup> الطبري، نفسه ج 5 ص 76 م ابن الأثير ، نفسه ج 3 ص 124 ، البلاذري افتوح البلدان ص 565 و تصالحوا على الف ألف درهم ، وفي رواية أخرى سبعمائة ألف درهم .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الطبري، نفسه 5 ، 77 ، ابن الأثير ، نفسه 3 ، 125

الطبري، نفسه ، ج5 ، ص77 ، إبن الأثير ، نفسه ج8 ، ص125 البلاذري وفتوح البلدان ص570 .

لقد رأى عبد الله بن عامر الفرصة سانحة لأستكمال إعادة فتح الإقليم كله ، فوجه القائد الأحنف بن قيس في أربعة آلاف عربي وألف من الموالي نحو " طخارستان " فنزل الموضع الذي يُعرف بقصر الأحنف (على اسمه ) ويُدعى " بسوانجرد" فحصر أهله حتى صالحوه على ثلاثمائة ألف درهم و لكن الأحنف قال لهم " أصالحكم على أن يدخل رجل منا القصر فيؤذن ويقيم فيكم الصلاة حتى أنصرف " فرضوا بذلك (ا) ثم توجه إلى " مرو الروذ"التي قاتلته قتالا ذريعا ، لكنه تمكن من هزيمتهم في النهاية ، فجاءه مرز أبائها يطلب منه الصلح (2) قائلا : " إنه دعاني إلى الصلح إسلام بكاذان (3)" فصالحه على ستمائة ألف (4) وقيل على ستين ألف (5) ثم تطلع الأحنف لفتح " الجوزجان " و" الطالقان " و" الطالقان " و" الطالقان " والفارياب " لكنه تراجع عندما أدرك أن جيشه الصغير المتكون من أربعة آلاف من العرب وألف من مسلمي العجم لا يفي بالمهمة . (6) ففضل العودة إلى مرو الروذ والسير بخطة جديدة تمثلت في جمع كل عناصر جيشه وإرساله في كل مرة إلى منطقة من هذه المناطق على حِدة .

وبعد أن أعاد الأحْنَفُ فتح معظم المدن في ربع " بلغ " تطلّع إلى إعادة فتح عاصمته "بلخ " التي حاصرها حتى صالحه أهلها على أربعمائة ألف (8) ويقال سبعمائة ألف (9) ثم

<sup>(1)</sup> إبن الأثير ،الكامل في التاريخ ج 3 ، ص 126 ،البلاذري افتوح البلدان ص 571.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، نفس المصدر والصفحة ، البلاذري نفس المصدر والصفحة ، إبن كثير ، البداية والنهاية ج 7 ص

هو آخر والٍ فارسي على اليمن ، ولاه الملك "كسرى " عليها . وارتبط اسمه بظهور الدعوة الإسلامية ذلك لأنه أسلم بعد أن تحقق من نبوة محمد (ﷺ) وهو من أقارب مرزبان مرو الروذ ، البلاذري/نفسه ، أحمد عطيه الله ، القاموس الإسلامي ، ج1 ص 248.

<sup>(4)</sup> إبن الأثير الكامل في التاريخ ج 3 ص 126 ه ابن كثير البداية والنهاية ج ص 120.

<sup>(5)</sup> البلاذري فتوح البلدان ص 571.

<sup>(7)</sup> الطبري، نفسه 5 ص 82 إبن الأثير، نفسه البلاذري، نفسه 573

 $<sup>^{(8)}</sup>$  الطبري ، نفسه ج  $^{(8)}$  من  $^{(8)}$  ، إبن الأثير نفسه ج

<sup>(9)</sup> البلاذري ، فَدُونِ الْمِلْدِ أَنْ مِنْ مُرْتِمْ

. تطلع إلى فتح خوارزم  $^{(1)}$  ولكن دخول الشتاء وقف حائلا دون ذلك  $^{(2)}$ .

وهكذا لقد تمكن ابن عامر وقادته من استعادة إقليم خراسان كله بل و الأقاليم المجاورة له أيضا وهي فارس وكرمان وسجستان ، فقرر بعد ذلك الخروج ليعتمر شكرا لله ، فأحرم من نيسابور وقدم على الخليفةعثمان بن عفان ليخبره بما حققه المسلمون من نصر تحت إشرافه بعد أن استخلف على الإقليم" قيس بن الهيثم  $^{(8)}$ ، وذلك في سنة  $^{(8)}$ ه وذلك أن سنة على الإقليم" قيس بن الهيثم وذلك في سنة  $^{(8)}$  ما عان بدأ مهامّه حتى سمع عن تمرد " طخارستان" من جديد ، فتوجه إليها وأعد فتحها  $^{(8)}$  لكنه سرعان ما سمع بتجمع جموع الأتراك  $^{(8)}$  في أربعين ألف  $^{(7)}$  لمحاربته فتحها خرج "قارن" أحد نبلاء خراسان أيضا ومعه الكثير من " طبسين " و"بادغيس" وهُراة" و"قوهسْتان " لمحاربته أيضا ، فأخلى قيس الإقليم وتوجه إليهم القائد عبد الله بن

<sup>(1)</sup> إسم كان يطلق على الإقليم الذي يشمل الحوض الأدنى لنهر " اموداريا " (جيحون) ودلتاه التي تصب بغروعها المعديدة في بحر أرال ( بحر الخزر) وكان للإقليم في العصور الوسطى قصبتان ، أولاهما في الجانب الغربي أي الغارسى من نهر جيحون ، تسمى " الجرجائية " أو " أركبخ " و الأخرى في الجانب الشرقي ، أي التركي من النهر ، ويقال لها " كاث " ، أحمد عطية الله القاموس الإسلامي ، ج2 ، ص 292 ، كي لسترنج المبدان الخلافة الشرقية ص 489.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الطبرى/تاريخ الأمم والملوك ج5 ص 83. ابن الأثير/الكامل في التاريخ ج 3 ص 127 .

<sup>(3)</sup> هو قيس بن الهيتم بن قيس بن الصلت بن حبيب السلمي ، من الخطباء الشجعان و من أعيان البصرة في صدر الإسلام ، كان من أنصار بني أمية ثم قام بدعوة عبد الله بن الزبير ، وصحب أخاه " مصعب " في ثورته إلى أن قتل، فتوجه قيس إلى عبد اللك بن مروان فعفا عنه وأكرمه توفي قيس في البصرة نحو 85 هـ ( 804 م) الزركلي ، الأعلام ج 6 ص 62.

<sup>(4)</sup> الطبرى، تاريخ الأمم والملوك ج 5 ص 83 ابن الأثير، الكامل في التاريخ ج 3 ص 127 ، ابن كثير/البداية والنهاية ج7 ص 161

<sup>(5)</sup> ابن الأثير انفس المصدر ج 3 ص 127 ، البلاذرى افتوح البلدان ص 574.

<sup>(6)</sup> البلاذرى *منفس ا*لمصدر والصفحة

<sup>(7)</sup> الطبري، تاريخ الأمم الملوك ج 5 ، ص 84 ، ابن الأثير الكامل في التاريخ ج 3 ص 135.

خارُم (1) بعد أن افتعل — حسب ما يذكره بعض المؤرخين (2) عهدًا ادّعى فيه أن ابن عامر أعطاه أمر تولي خراسان في أيام الحرب وانتصر عليهم انتصارا جعل والي البصرة "ابن عامر " يقرّه رسميا واليا على إقليم خراسان.

يبدو أن الرأي القائل بأن ابن خازم افتعل عهدا ، هو رأي بعيد عن المعقول ، فكيف يحدث هذا ويخرج قيس من الإقليم دون أي رد فعل والأرجح أن اتفاقا كان بين القائدين على ذلك ، وأكبر دليل على مارأيناه هو أن قيسا ذهب ، لما خرج من خراسان ، إلى ابن عامر الذي تفاجأ كثيرا من خروجه من الإقليم في وقت حربه ولا مه كثيرا على ذلك (3).

لقد استقرت أمور خراسان بعد ذلك ، وعادت الجيوش العربية إلى البصرة ، وتركت حامية من حوالى أربعة آلاف صُقادًل في " مرو الشاهجان وما أن وقعت الفتنة التي قتل بسببها الخليفة عثمان بن عفان في سنة 35هـ ( 655م) وانشغل الخليفة الجديد علي بن أبي طالب بحرب الخارجين عليه ، حتى تمرّدت أجزاء من خراسان من جديد ونقضت الصلح ، وفي مقدمتها نيسابور ومرو ، ولكن مرزبان مرو" ماهوية إبراز " سرعان ما قدم إلى الخليفة علي مُقرا بالصلح الذي جرى بينه وبين ابن عامر (5) فكتب له الخليفة كتابا يوجهه إلى المرازبة والأشراف والأساورة (6) وكل أهل مرو قائلاً : " بسم الله الرحمن يوجهه إلى المرازبة والأشراف. والأساورة (6) وكل أهل مرو قائلاً : " بسم الله الرحمن

عبد الله بن خازم بن أسماء بن الصّلت السّلمي البصري ، أبو صالح له صحبة كان من أشجع الناس ، أسوداللون كثير الشعر له فتوحات وغزوات ولي خراسان لبنى أمية وأستمر بها عشر سنين وقتل بها سنة 72ه ( 691م )، الأعلام ج 4 ، ص 214 ، سيأتي الحديث عنه .

الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 5 ، ص 84 » ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 8 ص 135 • الذهبي أصلح الدين المنجد ، دار التراث العربي، أحافظ الذهبي أب 748 مـ ( 748م) ، العبر في خبر من غبر ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، دار التراث العربي، الكويت 1960م ج 1 ، 14 .

<sup>(3)</sup> الطبري، نفس المصدر ج 5 ص 84.

<sup>(4)</sup> الطبري، نفسه ابن الأثير، الكامل في التاريخ ج 3 ص 136.

<sup>(5)</sup> الطبري، نفسه ج 5 ،232 ابن الأثير ،نفسه ج3 ص 273 البلاذري افتوح البدان ص 575 .

وهم الفرسان من أبناء الملوك ممن يضمون الأساور في أيديهم وأقراط اللؤلؤ الكبير في آذانهم . محمد عبد القادر محمد، إيران من فجر التاريخ حتى الفتح الإسلامي ص 211 ، سعد زغلول عبد الحميد ، تاريخ العرب قبل الإسلام بدار النهضة العربية القاهرة 1976 ص 231.

الرحيم سلامً على من اتبع الهدى أما بعد: فإن " ماهويه إبراز " مرزبان مرو جاءني وإني رضيت عنه "(1) ومع ذلك لم يَحل هذا الإعتراف المشاكل في خراسان ، بل أن نيسابور تمادت في تمردها ، وأغلقت أبوابها (2) وبقي الوضع على حاله إلى أن تمكن الخليفة من العودة من " صفيين " (3) في سنة 37 هـ ( 557م ) حيث بعث "جعدة بن هـبيرة " (4) إلى خراسان الذي أعاد فتح نيسابور ومرو في حياة الخليفة (5) وإن كان البلاذري (6) يعارض هذا الرأي ويذكر : " أن جعدة لم يتمكن من إعادة فتح نيسابور ولا مرو و أن الأمر بقي كذلك إلى أن تُوفِّي الخليفة عليّ ". وقد يكون رأي البلاذري هو الأصوب ونلمس ذلك حينما نتابع أحداث الإقليم بعد وفاة الخليفة عليّ ووصول معاوية بن أبي سفيان (7) للخلافة في سنة 41هـ (66م) ، حيث وجد مدنا كثيرة في الإقليم منتقضة للصلح ، ومنها بادغيس وهراة وبوشنج وبلخ ...وغيرها ، فأسرع في بعث قيس بن الهيثم إليها ثم ضم خراسان إلىأعمال البصرة بعدما عين عبد الله بن عامر واليا جديدا عليها (8) وإن كانت هناك روايات أخرى (9) تذكر أن ابن عامر هو الذي عين قيس وليس الخليفة ،ولكن الأرجح أن تعيين

<sup>(1)</sup> الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ، ج 5 ص 232.

<sup>(2)</sup> الطبرى/نفس المصدر والصفحة. ابن الاثير الكامل ج 3 ، ص 273.

<sup>(3)</sup> موضع على الجانب الغربي لنهر الفرات بين العراق الأعلى و " بادية الشام ، يقع في شمال بلدة" الرقة "، وجنوب " بالس " ، اشتهر في التاريخ الإسلامي بالمعركة التي جرت بين علي ومعاوية في أوائل عام 37هـ ( 557م)) أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي ج 4 ، ص 294.

<sup>(4)</sup> هو جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائد المخزومي ، أمّه أم هانئ بنت أبي طالب ، البلاذري افتوح لبدان ص 575.

<sup>(5)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والموك ج 6 ، ص 35 ، إبن الأثير، الكامل في التاريخ ج 3 ص 326 .

<sup>(6)</sup> فتوح البلدان ص 575.

<sup>(7)</sup> كان يكنى أبا عبد الرحمن ، أسلم عام الفتح وكتب الوحي للرسول (ﷺ) وولي الشام لعمر وعثمان عشرين سنة . وولي الخلافة عشرين سنة إلا أشهرا ، توفي بدمشق سنة ستين وهو ابن إثنتين وثمانين سنة ، إبن قتيبة ، المعارف، ص 152 سيأتي الحديث عنه .

<sup>(8)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك ج 6 ، ص 98 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 3 مو 420 البلاذري افتوح البلدان ص 575.

<sup>(9)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ابن الأثير نفس المصدر ج 3 ص 416.

قيس جاء من طرف الخليفة نفسه وذلك لأن تعيين ابن عامر جاء مُتأخرا عن تعيين قيس ، ذلك لأن الخليفة كان قد أختار "عتبة بن أبي سفيان (أ) لولاية البصرة أولا ، وعندما سمع ابن عامر بهذا الأمر جاء إلى الخليفة وكلمه قائلا : "إن لي بها أموالا وودائع ، فإن لم توجهني إليها ذهبت ، فولاً عليها في آخر سنة إحدى وأربعين . (2)

لقد تمكن قيس من إرغام " بلخ " على طلب الصلح ، لكنه يبدو أنه لمينهكن من المدن الأخرى ، وهذا ما جعل عبد الله بن عامر يقرر عزله بعد سنتين من تنصيبه ، ويعين عبد الله بن خازم (3) الذي سبق أن تصدى لهذه التمردات في عهد الخليفة عثمان بن عفان و الذي سرعان ما برهن على كفاءته هذه المرّة أيضا حيث أرغم أهل هراة وبادغيس وبوشنج على طلب الصلح (4) .

يبدو أن الشخصية اللينة التي يمتاز بها والى البصرة عبد الله بن عامر ما كانت تناسب الولاية وأعمالها في هذه الأوقات التي كثر فيها الخبث (5) فاختار الخليفةالرجل الذي كان يَراه مُناسبا لها وهو " زياد بن أبي سفيان "(6) وولاه على العراقين ( البَصرة والكوفة ) سنة 45 هـ ( 665م) وضم إليه ولاية خراسان وسجستان والهند والبحرين وعمان .(1) فرأى زياد أن يقسم خراسان إلى أربعة أرباع ويعين على كل ربع منها أميراً

<sup>(1)</sup> شهد الجمل مع عائشة رضى الله عنها ولاه معاوية مصر وكان له أولاد منهم مُعاوية بن عتبة الذي ولاه معاوية المدينة ، إبن قتيبة ، المعارف، ص 151

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الطبري،تاريخ الأمم والملوك ج 6 ص 98 .

<sup>(3)</sup> الطبري ينفس المصدر ج 6 ص 120 ، إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 3 ، 437.

<sup>(4)</sup> ابن الأثير /نفس المصدر ج 3 ص 417 ، البلاذري / فتوح البلدان 575 .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الطبري**،**تاريخ الأمم والملوك ج6 ، ص 124.

<sup>(6)</sup> يكنى أبا المغيرة ، ولد عام الفتح بالطائف ، أدرك النبي ( الله في عهد أبي بكر ، كان كاتبا للمغيرة المنه بن شعبة ثم لأبي موسى الأشعري أيام إمرته على البصرة ثم ولاّه عليّ على فارس ، ولما قتل عليّ ، إمتنع عن معاوية وتحصن في قلاع فارس ، وتبين لمعاوية أنه أخوه من أبيه فكتب إليه بذلك فقدم زياد عليه ، وأصبح عضده القوي ، توفي في سنة 53 هـ ( 672 م) إبن قتيبة المعارف ص 151 ، الزركلي الأعلام ، ج 3 ، ص 89 .

<sup>(7)</sup> الطبري/تاريخ الأمم والملوك ج 6 ص 124.ابن الأثير/الكامل في التاريخ ج 3 ص 444.

فاستعمل على "مرو" الأمير "أمير بن أحمر" الذي كان أول من أسكن العرب فيها (1) واستعمل على نيسابور "خليد بن عبد الله الحنفي "وعلى مرو الرود والفارياب والطالقان "قيس بن الهيتم "وعلى هراة وبادعيس وبوشنج "نافع بن خالد الطاحي "(2) ويبدو أن هذا التقسيم ماجاء به زياد إلا لتسهيل إدارة إقليم خراسان الواسع، ومع ذلك ، مسرعان ما تخلى عليه بعدما أدرك خيانة من الأمير نافع بن خالد (3) الذي عاقبه على ذلك ، لأنه كان من شيم زياد "أن يعاقب من يظهر خيانة وضعفا ، ويكافئ من يجده قويا أمينا بأن يزيده في عمله ويرفع له ذكره ويكثر ماله "(4).

لقد كان زياد يحب تعيين الصّحابة (5) فاختار الحكم بن عمرو الغافري (6) ليوليه خراسان كاملة وذلك في سنة 47هـ ( 667 م ) وعيّن معه رجالا على الكور (7) على جرأة وأمانة دون هوى أو محاباة (8) وأمرهم بطاعته (9) فكان عهد الحكم عهد

<sup>(1)</sup> البلاذري، فتوح البلدان ص 576.

<sup>(2)</sup> الطبرى، تاريخ الأمم والملوك ج 6 ، ص 127 إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 3 ، ص 451 ، البلاذري، فتوح البلدان ص 576.

<sup>(3)</sup> سبب ذلك أن نافعًا أخذ قائمة من قوائم الخراج من الدهقان " خوان بَاذْزهر " وغَيَّرُها بِقائمة أُخْرَى ، الطبري، ا نفس المصدر ج6 ص 127 .

<sup>(4)</sup> ابن قتيبة الديتوري ( محمد عبد الله بن مسلم ) 213 – 276 هـ ، عيون الأخبار / القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية . 1343 هـ ( 1925 م ) ج 1 ص 55.

<sup>(5)</sup> الطبرى/تاريخ الأمم والملوك ج6 ص 127.ابن الأثير/الكامل في التاريخ ج 3 ص 451.

هو الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحارث بن نعيلة بن مليك بن ضهرة بن بكرة بن عبد مناة صحب الرسول (ﷺ) حتى وفاته ثم توجه إلى البصرة ، فنزلها ، فولاه زياد بن أبي سغيان خراسان ، الزركلي ، الأعلام 296/2

<sup>(7)</sup> الطبرى/تاريخ الأمم والملوك ج 6 ص 128 ه ابن الأثير/الكامل في التاريخ ج 3 ص 452.

<sup>(8)</sup> البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر عن أنساب الأشراف ، القسم الأول من الجزء الرابع الجامعة العبرية مؤسسة الدراسات الإفريقية الإسلامية القدس 1971 م

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> الطبري/تاريخ الأمم والموك ج 6 ص 128

فتوحات عظيمة حيث أعاد فتح "طخارستان" التي كانت قد تعردت "كما فتح لأول مرة مناطق كثيرة في شمال نهر جيحون كما فتح "الغور" لأول مرة أيضا ، ثم قطع النهر (جيحون) ومع أنه لم يفتح من ورائه شيئا فيعتبر أول من شرب وتوضًا وصلى ركعتين من ورائه (قال من شرب وتوضًا وصلى ركعتين من ورائه (قال أن مات في سنة 50 هـ ( 670م) فاختار زياد خليد بن عبد الله الحنفي الذي كان قد ولا على ربع نيسابور في سنة 45 هـ ( 655م) واليا على خراسان كلها ، لكنه لم يُحسن إدارة الأمور فعزله قبل أن يتم السنة فيها (أكوفة والبصرة ليسكنوا الإقليم وذلك في بداية سنة 51هـ ( 671م) أهل .

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 6 ص 128. ابن الأثير، الكامل في التاريخ ج 3 ص 452 ، البلخي، البدء والتاريخ ج 6 ص 53

<sup>(2)</sup> الطبري، نفس المصدر ج 6 ، ص 129 ه إبن الأثير نفس المصدر ج3 ص 455 ه البلخي، نفس المصدر الصفحة.

الطبري، نفسه ج6 ص 161 ه إبن الأثير نفسه ج8 ص 456البلاذري افتوح البلدان 161 ه ابن الأثير نفسه ج8 محمد أمان صافي، أفغانستان والأدب العربي عبد العصور ص 74 ، محمد أحمد محمد، بخارى في صدر 576

<sup>(4)</sup> الطبري، نفسه ، إبن الأثير نفسه ، ج 3 ص 489 ، رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان

هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي ، كان على البحرين في خلافة عمر ثم ولاه عبد الملك بن عامر على سجستان في عام 29 هـ ( 649 م) ثم ولاه زياد على خراسان تُوفّى في سنة 53 هـ ( 673 م ). أحمد عطية الله القاموس الإسلامى ج2 ص 469.

<sup>(6)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 6 ص 161 ، إبن الأثير، الكامل في التاريخ ج3 ص 489 البلاذرى، فتوح البلدان، ص 577.

<sup>(7)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ابن الأثير، نفس المصدر والصفحة ، البلخي ، البدء والتاريخ ج6 ، ص 54 ، محمد أحمد محمد ، بُخارى في صدر الإسلام ص 38.

مواصلة الفتوحات إلا أن المنية عاجلته بعد أن تولى خراسان سنتين وأشهرا فقط (أ)، فاستخلف زياد ابنه عبد الله بن الربيع الذي استمر في مهامه شهرين فقط أعاد فيها فتح "آمل"و"زم" ثم مات، (2) فاستُخلف وللمرة الثالثة خليد به عبد الله المنفي على الإقليم (ف) وفي هذه الأثناء توفي زياد بن أبي سفيان وذلك في سنة 53 هـ (672)((()) بعدما نجح في إدارة شؤون حكمه إلى حد بعيد ، لأنّه كان يؤمن أن خيرما يُصّلح الأمور في الولاية "لين في غير ضعف ، وشدة في غير جبرية ولا عنف "(()) وبذلك نال رضى الخليفة الذي ما كان يستطيع أن يتدخل في ولايته التي أصبحت صورة واضحة عن اللامركزية في الحكم ونال رضى الناس الذين أكثروا البكاء عليه عند وفاته .(())

لقد تمكن العرب المسلمون في عهد زياد بن أبي سفيان من توطيد نفوذههم في خراسان وأصبحوا يتطلعون لعبور ماوراء النهر بعد ذلك ، كما أن الإقليم أصبح يؤدي دوره التُغري على أحسن وجُه في عهده أيضا ، وإن كان المؤرخ حسن أحمد محمود (٦) قد سبق الأحداث وذكر : " أن خراسان أصبحت تؤدّي دورها الثغري على أحسن وجه منذ عهد عبد الله بن عامر ".

بعد وفاة زياد عاد شرف اختياروًا لِي خراسان للخليفة معاوية الذي اختار عبيد الله بن زياد واليا عليها متبركا بأبيه . (8) والذي ما أن دخل الإقليم

<sup>(1)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج6 ، 163 ، ابن الأثير الكامل في التاريخ ج3 ، 495 .

<sup>(2)</sup> البلاذري ، فتوح البلدان ص 577 ، محمد أحمد محمد ، بُخارى في صدر الإسلام ص 38.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج $^6$  ، ص  $^{(3)}$  و إبن الأثير، الكامل في التاريخ ج $^{(3)}$ 

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الطبري ، نفس المصدر ج $^{6}$  ، ص $^{161}$  ، إبن الأثير، نفس المصدر ج $^{8}$ ، ص $^{160}$ 

البلاذري ،أنساب الأشراف ج4 قسم 1 ص 207.

البلاذري ،نفس المصدر ج4 قسم 1 ص 241

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الإسلام و الحضارة العربية بين الفتحين العربي والتّركي ص 117.

<sup>(8)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج6 ، ص 166 ، إبن الأثير الكامل في التاريخ ج3 ص 499 البلاذري ، فتوح البلدان ص 577 ، أبن كثير ، البداية والنّهاية ج8 ، 21.

حتى أصبح بَجُد عدته لقطع النهر إلى جبال بُخارى (1) وعندما رأته الملكة "خاتون " (2) استدعت جموع الأتراك لمساعدتها لكن عبيد الله تمكن من التغلب عليهم ، فسارعت " خاتون " لطلب الصلح فصالحها على جزية قدرها ألف ألف درهم سنويا (3) ودخل مدينة " بيكف المراه (1) منتصرا (5) .

لقد بالغ النرشخي (6) كثيرا في وصف فتح "بيكند " حيث ذكر أن : " عبيد الله ابن زياد أمر جنده بقطع الأشجار و تخريب الديار " كما أن المستشرق فامبري (7) اعتمد على هذا الرأي وأضاف قائلا : " وأنزل هؤلاء ، الغزاة — يقصد المسلمين — الخراب بكل المناطق التي مروا بها حتى اقتلعواالأشجار التي صادفتهم في الطريق " على أننا لم نجد هذه المعلومات في المصادر الأساسية كالطبرى وابن الأثير التي أسهبت في الحديث عن هذه المواضيع ، لكننا وجدنا إشارة صغيرة عند البلاني (8) يقول فيها : " وأقبل المسلمون يخربون ويحرقون يخربون " وعند ياقوت الحموي (9) الذي يذكر قائلا : " أقبل المسلمون يخربون ويحرقون

<sup>(1)</sup> بخارى مدينة بجمهورية " أوزبكستان " المعاصرة تقع على نهر " زارفشان " كانت تعد في العصور الوسطى من أجُلُ مدن الصَّغْد ، أحمد عطية الله ، القاموس الإسلاملي ، ج1 ص 281 ، كي استرنج بلدان الخلافة الشرقية ، ص 503.

<sup>(2)</sup> لقب بمعنى السيدة العظيمة ، دخل اللغة العربية بعد اتصال المسلمين بالمغل ، والترك ، وكان يطلق أصلا على الأميرات المغوليات ثم عم فشمل سيدات الطبقة الخاصة ، أحمد عطية الله القالقاموس الإسلامي ج2 ص 195.

<sup>(3)</sup> البلاذري فتوح البلدان ص 577.

<sup>(4)</sup> بین بیکند و رامدین فرسخین ، البلاذری *انفسه وتسمی رامدین " رامیثن" عند الطبری ج6 ص 167 " ورامنی*" مند الطبری ج6 ص 167 " ورامنی" مند الطبری ج6 ص 167 " ورامنی" مند الطبری ج

<sup>(5)</sup> الطبرى/تاريخ الأمم والملوك ج6 ص 167 ، ابن الأثير/الكامل في التاريخ ج3 ص 499 ، البلاذرى/فتوح البلدان : 577.

<sup>(6)</sup> النرشخي ( 286–346هـ) تاريخ بخارى ، عربه عن الفارسية وقدم له وحققه وعلَّق عليه أمين عبد المجيد بدوي ونصر الله مبشر الطرازي ، دار المعارف القاهرة 1965 ص 62.

<sup>(7)</sup> فامبرى إرمنيوس ، تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر ترجمه وعلق عليه أحمد محمود الساداتي ويحيى الخشاب ، مطابع شركة الإعلانات الشرقية القاهرة (دت)ص 58.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> فتوح البلدان ص 577.

<sup>(9)</sup> معجم البلدان ج 1 ص 520.

فبعثت إليهم خاتون تطلب الصلح". ولاشك أن البلاذري و لي فر العبران عن النظرة اللاموضوعية التي انتشرت في العصر العباسي عن التاريخ الأموي فكيف يقوم عبيد الله بهذه الأفعال وهو من أم تركيه (1) ومعروف بحبه للأتراك. (2) بل أن الفتح لم يشهد معارك كبيرة، فقد عاد الأتراك من حيث أتوا عندما رأواكثافة جيش عبيد الله (3) الذي كان يبلغ أربعة وعشرين ألفًا (4).

وبعد أن حقق عبيد الله بن زياد هذا النجاح عاد إلى البصرة مع خلق كبير من الأسرى بلغ عددهم ألفين كلهم جَيِّد الرَّمي بالنشاب (٥)، ويبدو أنه نال ثقة الخليفة كاملة فولاه على البصرة وذلك في سنة 55هـ (674م )(٥) برغم سِنَّة الصغير الذي لم يتجاوز السادسة والعشرين (١).

وفي سنة 56هـ ( 675 م ) ولى الخليفة معاوية ، سعيد بن عثمان بن عفان (<sup>®</sup>) على خراسان، فقطع النهـر ووصل بـخارى بعدما نقـضت خاتـون الصلح الذي أبرمته مع عبيد الله في سنة 55 هـ ( 674م ) فسارعت إلى اعادة الصلح لكنها كانت تطلب المساعدة في الخفاء من أهل الصغد وأهل كش ونسف (<sup>®</sup>)، فوصلوها في مائة وعشرين ألفا ، لكن سعيد

<sup>(1)</sup> ابن قتيبة المعارف ص151.

 $<sup>^{(2)}</sup>$ محمد أحمد محمد ، بخارى في صدر الاسلام ص

<sup>(3)</sup> البلاذي، فتوح البلدان ص 577 ، محمد أحمد محمد، بخارى في صدر الإسلام ص 40.

<sup>(4)</sup> البلاذرى ، نفس المصدر ، الصفحة

 $<sup>^{(5)}</sup>$  الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج  $^{6}$  ص  $^{167}$  ، ياقوت الحموي، معجم البلدان ج  $^{1}$  ص  $^{520}$  .

<sup>(6)</sup> الطبري، ، نفس المصدر ج 6 ص 168 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج3 ص 501.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> البلاذي ، فتوح البلدان ص 577.

<sup>(8)</sup> سعيد بن عثمان بن عفان الأموي القرشي ، وال من الفاتحين ، نشأ في المدينة . بعد مقتل أبيه، وقد على معاوية فولاً ه خراسان سنة 56 هـ. إبن قتيبة المعارف ص87 ، الزركلي الأعلام ج 3 ص151.

<sup>(9) &</sup>quot; الكش" و " نسف " مدينتان قريبتان من بخارى ، تعرف " كُش " اليوم " بشهر سبز " ( أي المدينة الخضراء) وتعرف " نسف" اليوم بـ " بُخشب" ، كي لسترنج ابلدان الخلافة الشرقية ص 512 وما بعدها .

تمكن منهم وأعاد الصلح المبرم ودخل مدينة بخارى (أ) ثم توجه لفتح سمر قند التي لم يتمكن منها إلا بعد قتال كبير عقد الصلح بعده على سبعمائة ألف درهم وعلى أن يعطوه أهلها رهنا من أبناء عظمائهم (2) ، وبعد أن تم له ذلك خرج برهيئة متوجها إلى المدينة ، فوثبوا عليه وقتلوه وقتل بعضهم بعضا حتى لم يبق منهم وأحدُ (6 فاحتار الخليفة معاوية عبد الرحمن بن زياد واليا على الإقليم وذلك في سنة 59هـ ( 678 م) ، الذي لم يكن على شجاعة أخيه عبيد الله فبرغم آنتقاض خاتون الصلح المبرم لم يتوجه إليها ولم يفتح أو يُعد فتح أرض طيلة سنتين كاملتين مكثهما في الإقليم ، مما جعل الخليفة الجديد يزيد بن معاوية (أ) يستدعيه ويعفيه عن الولاية (أ) ويعين قيس بن الهيئم الذي سبق أن وُلّي الولاية عدة مرات ، وذلك في سنة 60هـ/ 679 م ، لكن قيسًا سرعان ما آختار الإعتزال (أ) وقد يكون سبب ذلك سنة المتقدم . فعين الخليفة "سَلَمَ بَنَ زياد بن أبي سفيان " واليا على

<sup>1</sup>البلاذري ، فتوح البلدان ص 578 ، البلخى البدء والتاريخ ج6 ، 53 ، البلاذري ، العبر في خبر من غبر ج61 من 62 و 62 .

الطبري، ، تاريخ الأمم و الملوك ج 6 ، ص 171 ، إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 8 ، ص 810 ، البلخى نفس المصدر و الصفحة الكوفي ( أبو محمد أحمد بن أعثم) ت 810 هـ كتاب الفتوح ، دار بيروت لبنان (دت) ج 810 من المسدر و الصفحة الكوفي ( أبو محمد أحمد بن أعثم) ت 810 هـ هنا نشير أن هناك آختلافا في عدد ص 810 هنا نشير أن هناك آختلافا في عدد الرمائن فالطبرى وابن الأثير يذكران " خمسين رهينة " و البلاذرى يذكر أنّ المعدد كان " خمسة عشر " ويضيف أنه يقال " : أربعين " ويقال ": ثمانين " ويذكر النرشخي : " أن خاتون أعطت ثمانين شخصا من أمراء ودهاقين بخارى ممن ترغب في الخلاص منهم ".

الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 6 ص 171. ابن الأثير الكامل في التاريخ ج 3 ص 513. البلاذرى، فتوح البلدان 580 المنتج يجهز أحمد بن أبي يعتوب بن جعفر بن وهب بن واضح) تاريخ المعتوبي، دار بيروت للطباعة والنشر لبنان 1379 هـ ( 1960م ) ج 2 ص 237.

<sup>(4)</sup> يُكنى أبا خالد ، أمه ميسون بنت مجدل الكلبية ، ولّى الخلافة بعد أبيه معاوية ومكث خليفة من سنة 60 هـ الى الله عند أبيه معاوية ومكث خليفة من سنة 60 هـ الى 64 هـ ، توفى بجوارين بقرب دمشق وهو ابن ثمان وثلاثين سنة ، ابن قتيبة ، المعارف، من 153.

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 6 ، ص 271 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج4 ص 95 البلاذري ، فتوح البلدان ص 581 ، ابن كثير ، البداية و النهاية ج 8 ، ص 211.

<sup>(6)</sup> إبن كثير، نفس المصدر والصفحة .

خراسان وسجستان ، وذلك في سنة 61ه (680 م) ، فسلك نهج أخيه عبيد الله وتهيأ للفتح ففتح خوارزم وصالحها على أربعمائة ألف ألف درهم ثم أعاد فتح سمر قند (2) صلحا ثم توجه إلى بخارى حيث كانت خاتون قد تهيأن له بطلب المساعدة من ملك الصغد كعادتها ، لكن سَلَم تغلب عليهم ، فسارعت لعقد الصلح (3) .

لقد خَطا سَلَم بن زياد خطوة جديدة في فترحاته جديرة بالاهتمام ، ذلك أن ولاة خراسان قبله كانو ا يغزون وعند حلول الشتاء يعودون إلى " مَرْوَ الشاهجان " مِمَا يعطى فرصا للأتراك لتجميع أنفسهم و التمرد من جديد لكن سَلَم قرّر أن يقهر الطبيعة المخيفة بأن واصل غزوه في فصل الشتاء القارس (<sup>4)</sup> و أقام فيه في " سمر قند " قبل أن يتوجه إلى بخارى، وجعله مقامه الطويل يتقرب من ملك المدينة ، بل أن زوجته (<sup>5)</sup> أم محمد التى كانت قدرافقته في غزواته واعتبرت أوّل أمرأة عربية قطعت النهر أصبحت صديقة لزوجه الملك ، التي أهدتها هدايا من ذهب ، بل أن علاقة سَلَم وزوجته بالصغد كانت أوثق من ذلك حيث إن أم محمد أنجبت ولدا في مقامها هذا وأسمته صغدي تعبيراً عن محبتها لهم. (<sup>6)</sup>

<sup>(1)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 6 ص 271 م ابن الأثير/الكامل في التاريخ ج 4 ص 95 البلاذري/فتوح البلدان ص 581

<sup>(2)</sup> سمرقند، من أُجُلُ مدن الصّعد تقع على نحو 150 ميلا من شرق بخارى على نهر جيجون ، وهي الآن تتبع دولة " أزبكستان" ، كي لسترنج بلدان الخلافة الشرقية ص 506 م أحمد عطية الله القاموس الإسلامي ج 3 ص 492 .

<sup>(3)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 6 ص 272-ابن الأثير الكامل في التاريخ ج 4 ص 96، البلاذري افتوح البلدان ص 581.

<sup>(4)</sup> الطبري، تاريخ الأمم واللوك 6 ص 272 ، إبن الأثير/الكامل في التاريخ ج 4 ، 96 محمد أحمد محمد/بخارى BARTHOLD.W Turkestan down. To the Mongol . 44 في صدر الإسلام ص second edition translated from the ouginal Russion by the author with the Assistance of H-A-R Gibb p 180.

أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص الثقفية الطبري تاريخ الأمم والملوث ج 6 ص 273 ، ابن الأثير، الكامل في التاريخ ج 4 ، ص 97 ه البلاذري، فتوح البلدان 581 .

<sup>(6)</sup> الطبري، نفس المصدر والصفحة ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة بالبلاذري، نفس المصدر و الصفحة .

بعد النجاح الذي حققه سَلَم في غزواته ، عاد إلى مرو ، وأحسن إدارة خراسان إلى حد بعيد ، ومكث فيها إلى أن تُوفي الخليفة يزيد بن معاوية وابنه معاوية (۱) الخليفة الجديد الذي ما إن وصل الخلافة حتى مات وذلك في 64 هـ ( 683 م) فظهرت الفتنة في البلاد وقام عبد الله بن الزبير (۵) يدعو لنفسه واستقل بالحجاز واليمن ومصر و العراق (۱۵) فكتم سَلَم كل هذه الأخبار عن الناس الذين انتهوا إلى معرفتها ، فاضطر إلى إظهارها رسميا ، ودعا الناس إلى البيعة على الرضا حتى يستقيم الناس على خليفة ، فبايعوا ثم نكثوا (۱۵) فلم يتمكن سَلَم من التحكم في أوضاع خراسان بعد ذلك على الرغم من أنه كان محسنا لأهلها ومحبوبا من طرفهم (۵) فاختار الهروب منها بعد أن استخلف عليها المهلب بن أبي صفرة (۵) لكنه في الطريق خضع لرغبات عبد الله بن خازم الذي طلب منه أن يعهده على الإقليم، فأعطاه العهد وأعطاه إعانة قدرها مائة ألف درهم .(۲)

<sup>(1)</sup> اسْتَعُلِفَ بعهد من أبيه في الربيع الأول سنة 64 هـ ولما استخلف كان مريضا فعات بعسب في أربعين يوما وقيل عشرين، ( السيوطي الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) المتوفى 1408 هـ ، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الجيل بيروت 1408هـ 1988 م ص 251.

<sup>(2)</sup> يُكنّى أبا بكر وأبا حبيب ولد بعد الهجرة بعشرين شهرا وهو أول مولود ولد للمهاجرين بالمدينة في الإسلام بنى الكعبة وجعل لها بابين وطلب الخلافة فظفر بالحجاز والعراق واليمن ومصر ومكث بعد ذلك تسع سنين فسار إليه الحجاج فحاصره بمكة ثم أصابته رمية فمات بها ، ابن قتيبة ، المعارف، ص 99.

<sup>(3)</sup> ابن قتيبة، نفس المصدر والصفحة البلاذرى ، فتوح البلدان ص 583 ، ابن كثير، البداية والنهاية ج8 ص 256 ، السيوطئ تاريخ الخلفاء ص 256.

الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج7 ص 43ابن الأثير الكامل في التاريخ ج4، ص 451.

<sup>(5)</sup> الطبري، نفس المصدر ج7 ، ص 43 ه ابن الأثير/نفس المصدر ج4 ص 144.

<sup>(6)</sup> المهلب بن أبي صفرة ولد في دُباً في 7هـ ( 628 م) ونشأ بالبصرة قدم المدينة مع أبيه في أيام الخليفة عمر ، وولى إمارة البصرة لمصب بن الزبير ، وانتدب لقتال الأزارقة الذين قاتلهم تسع عشرة سنة و بعد نجاحه ولاّه عبد الملك بن مروان على خراسان في سنة 79هـ وبقى فيها إلى أن مات في 88هـ/ 702م. إبن قتيبة ، المعارف، ص 175 مازركلي الاعلام ج 8ص 260.

<sup>(7)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 7 ص44. ابن الأثير، الكامل في التاريخ ج4ص155 البلادي، فتوح البلادي، فتوح البلادي، فقود البلادي

لقد هيأ سَلَم بتردده هذا الحرب بين المهلب و ابن خازم التي استمرت معقدة إلى ان نجح ابن خازم التي استمرت بين القبائل العربية حيث اتحدت بنوتميم ضده وحاربته وطردت عُمَّاله من مهامّهم (2) فاضطربت خراسان كلها وساعد هذا الحال الأتراك الذين دخلوا الإقليم وهاجموه (3) وامتدوا الى الغرب حتى وصلوا حدود مدينة نيسابور (4) لكن ابن خازم تمكن في الأخير من السيطرة على الأوضاع وصفت له خراسان للمرة الثالثة سنة 65هـ (685 م) ، ثم أعلن طاعته لعبد الله بن الزبير (5) .

لقد حاول عبد الملك بن مروان (6) استمالة ابن خارم فكاتبه يطلب منه الدخول في طاعته على أن يطعمه خراج خراسان سبع سنين لكنه رفض (7) فكاتب خليفته على مرو " بكير بن وشاح " يعهده على الإقليم ويعده ويُمنيه فخلع بكيرُ إبنَ خازم ودعا أهل مرو لطاعة الخليفة الأموي في وقت كان ابن خازم يقاتل بُكير بن ورقاء الصريمي زعيم بني تميم بنيسابور فوافقوه على ذلك ، ولما سمع ابن خازم حاول الرجوع إلى العاصمة لكن بُكير لحق به وقتله على بعد ثمانية فراسخ منها (8).

بقتل ابن خازم عادت خراسان إلى طاعة بنى أمية مرة أخرى ، بعد أن خرجت عنها من سنة 65 إلى 72 هـ ( 684 إلى695م) وأصبح بكير بن وشاح واليا على الإقليم من

<sup>(1)</sup> الطبرى، تاريخ الأمم والملوك ج7 ص 44 ابن الأثيره الكامل في التاريخ ج 4 ص 156.

<sup>(2)</sup> الطبرى، نفس المصدر والصفحة ابن الأثير انفس المصدر والصفحة .

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الطبرى، نفسه ج $^6$   $^{(4)}$  ابن الأثير نفسه ج $^4$   $^{(5)}$   $^{(5)}$  البلاذري، فتوح البلدان ص $^{(5)}$ 

<sup>(4)</sup> البلاذري، نفس المصدر و الصفحة.

<sup>(5)</sup> السيوطي تاريخ الخلفاء ، ص 256 ه ابن قتيبة المعارف من 99 ه ابن كثير البداية والنهاية ج 8 ص 263.

<sup>(6)</sup> عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ، أبو الوليد ولد سنة ست وعشرين وبويع بعهد من أييه ، وصحت خلافته سنة ثلاث وسبعين بعدما قتل عبد الله بن الزبير. السيوطى ، تاريخ الخلفاء ص 256.

الطبرى  $\gamma$  تاريخ الأمم والملوك ج7 ، ص197 ، ابن الأثير، الكامل في التاريخ ج4 ص345 البلاذري النوح البلدان 584 ، تاريخ اليمقوبي ج20 .

<sup>(8)</sup> الطبرى/نفس المصدر ج 7 ص 209 ، ابن الأثير/نفس المصدر ، ج4 ، ص 345 البلاذري/فتوح البلدان ص 584 ، تاريخ اليعقوبي ج2ص271.

قِبل الخليفة عبد الملك بن مروان إلا أنه لم يُحسن إدارته ولم يستطع إعطاء حدّ لسيطرة بنى تميم عليه ، فاشتدت العصبية فيه فخاف أهل خراسان أن تعود الحرب من جديد وتفسد البلاد ويقهرهم العدو ، فكتبوا إلى الخليفة قائلين : "إن خراسان لا تصلح بعد الفتنة إلا على رجل من قريش ، لا يحسدونه ولا يتعصبون عليه "(1) فاختار الخليفة عبد الملك بن مروان أميّة بن عبد الله (2) ليوليه على خراسان وسجستان معاً وذلك في سنة 74 هـ / 693 م فاحسن إدارة الاقليم ونال رضى كل أهل البلاد الذين أصبحوا يقولون عنه: "مارأينا أحدًا عوض من هزيمة ما عوض أمية ".(3)

لقد حاول أمية أن يكسب بكير بن وشاح ، فطلب منه أن يختار المنطقة التي يريد كي يكون عاملا عليها. فأختار طخارستان (4) وأعلن أنه سيخرج منها غازيا ماورا النهر (5) وبدأ ينفق الكثير ليس للغزو وإنما للتمرّد على أمية الذي أدرك منه ذلك فأعلن خروجه معه للغزو وترك ابنه في " مَرْو " لينوبه في غيابه ، وما أن انطلق حتى سمع أخبارا لم ترضيه عن أبنه الذي لم يتمكن من التحكم في الأمور لصغر سنه ، فطلب أمية من بكير الرجوع إلى عاصمة الإقليم لمساعدة ابنه ، ويبدو أن أمية أراد إطفاء شعلة التمرد التي في بكير وكسّب ثِقته بقراره هذا ، لكن بكيراً ما إن رجع حتى خلع أميه وحبس ابنه (6) مما جعل الوالي يصالح أهل بخارى على فدية قليلة ويعود مسرعا نحو العاصمة التى حاصرها إلى أن طلب بكير الصلح (7) فصالحه أميه وطلب منه للمرة الثانية أن يختار المنطقة

الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 7 ص 209 ، إبن الأثير، الكامل في التاريخ ، ج 4 ص 367 البلاذري المتوح البلدان ص 586 ، تاريخ اليمقوبي ج 27 ، من 271 .

<sup>(2)</sup> أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي المَيْص بن أمية ، البلاذي، نفس المصدر والصفحة.

<sup>(3)</sup> الطبرى، تاريخ الأمم والملوك ج 7 ص 209 ، ابن الأثير، الكامل في التاريخ ج 4 ، ص 367.

<sup>(4)</sup> الطبرى نفس المصدر ج 7 ص 210 4 ابن الاثير ، نفس المصدر ج 4 ، ص 368 البلاذي ، فتوح البلدان ص 586

<sup>(5)</sup> الطبرى، نفسه ج 7 ص 209 ، ابن الأثير،نفسه ج4،ص 367.

ره) الطبري، نفسه ج7 ص 277 ، ابن الأثير انفسه ج4 ، ص444 البلاذري ، فتوح البلدان ص $^{(6)}$ 

الطبري، نفسه ج7 ، ص 278 ، إبن الأثير ، نفسه ج4 ص 446 البلاذري ، نفس المصدر الصفحة.

التي يكون عاملا عليها ، فاختار منطقة و ما إن وصلها حتى خلع الوالى من جديد مما جعل الوالى من زعماء الفتنة في جعل الوالى يحبسه ويقتله بعد ذلك (1) ، وبقتله تخلص الوالى من زعماء الفتنة في

الإقليم (<sup>2)</sup>وبعد هذه الأحداث غزا أمية الخُتُّل (<sup>3)</sup> إلا أنه لم ينجح في فتحها وكاد الجيش الإسلامي أن يهلك (<sup>4)</sup> فعزله الخليفة وضم إقليم خراسان وسجستان إلى أعمال الحجاج ابن يوسف (<sup>5)</sup> الذي اختار المهلب بن أبي صفرة واليا على خراسان اعتراف السيسيم بالإنتصارات التي حققها على الأزارقة . (<sup>6)</sup>

وما إن دخل المهلب الإقليم ، حتى تهيأ لغزو الصغد فسار حتى نزل مدينة "كُشُ " وأقام بها سنتين وهو ينتظر الفرصة السائحة لمحاربتهم وذلك إيثاراً منه لسلامة من معه من المسلمين ، وجاءت الفرصة حينما حدث شق بين الملك وأسرته ، جعل ابن عمه يتوجه إلى ابن المهلب ويتعاون معه ، فبعث الوالى ابنه يزيداً لحصار مقر الملك المسمى " بقلعة السُبُل" فأسرع الملك لطلب الصلح على فدية (7) ثم أرسل الوالي ابنه الآخر " حبيب "

<sup>(1)</sup> الطبرى/تاريخ الأمم والملوك ج 7 ص 279 ، ابن الأثير/الكامل في التاريخ،البلاذرى/فتوح البلدان ص 586 .

<sup>(2)</sup> رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان س 28.

<sup>(3)</sup> الخُتل ولاية تقع في حوض نهر جيحون بالقرب من حدود وادي السند ، كانت عاصمتها تعرف باسم " هلبك" . أحمد علية الله ، القاموس الإسلامي ج2 ص217.

<sup>(4)</sup> الطبرى تاريخ الأمم والملوك ج 7 ص 279 ، ابن الأثير الكامل ج4 ص 447.

<sup>(5)</sup> هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب المتشقطين المسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب المتشقطين السبب ، أمه أم الوليد بن يزيد بن عبد الملك وكان ليكنى أبامحمد ، تولّى في بادئ الأمر " تبالة فلما رآها احتقرها وانصرف ثمّ أختير لقتل عبد الله بن الزبير وبعد نجاحه ولّي على الحجاز ثلاث سنين ثم ولاه عبد الملك العراق فوليها عشرين سنة ابن قتيبة ، المعارف ص 173 و174 .

<sup>(6)</sup> الأزارقة هم أصحاب نافع بن أزرق ، قالوا كنر على بالتحكم وابن ملجم محق وكفرت الصحابة وقضوا بتخليدهم في النار ، الجرجاني ( أبو الحسن على بن محمد بن على الجرجاني المعروف بالسيد الشريف)740هـ 1340 م ( 816 هـ 1413م) التعريفات الدار التونسية للنشر تونس 1971 ص 11 • عامر النجار الخوارج عقيدة ، وفكرا، وفلسفة ، دار المعارف القاهرة 1988 ط 2 ص 152 وما بعدها .

<sup>(7)</sup> الطبرى/تاريخ الأمم والملوك ج 8 ، ص8 ع إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ن ج4 ص444.

إلى "رُبنجَن" (1) ففتحها وأعاد فتح بخارى أيضا (2) ، ويبدو أن الهلب كان في نيته مواصلة الفتوحات إلا أنه اضطر إلى العودة إلى " مرو" عندما سمع خبر وفاة ابنه الثالث "المغيرة " الذي كان قد خلقه وراءه لإدارة شؤون الإقليم لكنه ما إن وصل " مرو الرود " حتى وافته المنية وذلك في سنة 82 هـ ( 701) (3) . فكتب يزيد بن المهلب الخبر للحجاج الذي بعث يُقرِّه على الإقليم في مكان أبيه (4) وفي هذه الأثناء انتقض الملك " نيزك " صاحب قلعة بادغيس في خراسان ، فتوجه إليه الوالي الجديد وظل يراقب حتى خرج الملك منها فخلفه عليها ، وعندما رجع طلب الصلح فصالحه على الخزائن التي تحتويها القلعة وعلى أن يرتحل بعياله بعيداً (5) لعلمه أنه كان يعبدها ويعظمها ويسجد لها يومياً (6).

بعد أن آنتهى يزيد من إعادة الأمن في داخل إقليم خراسان ، توجه إلى " خوارزم " الذي تمكن منها . لكن الحجاج فَضّل فصله رغم هذه النجاحات وذلك لعصيان لاحظه فيه (<sup>7</sup>) ، فكتب إليه يأمره أن يستخلف أخاهُ " المُفضّل " ويقبل إليه (<sup>8)</sup> ، وفي هذه الأثناء تمرّد " نيزك " من جديد بعدما تمكّن من العودة إلى قلعته فتوجه إليه المُفضَل الذي سرعان ما تغلب عليه وأعاد فتح القلعتموبهذا دانت له خراسان كلُها فتطلع إلى ماوراء النهر وتمكن من فتح منطقة آخرون وشومان " لأول مرّة (<sup>9</sup>) لكن الحجاج بعث له بالعزل بعد أن قضى

<sup>(1)</sup> ربنجن مدينة في ضفة الصَّغْد ، تقع بين بُخارى وسَمَرْ قند تسمى أيضا " أربنجن " . كي لسترنج ابلدان الخلافة الشرقية ص 511.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 3ماين الأثير الكامل في التاريخ ج 4 ص 453.

<sup>(3)</sup> الطبري، نفس المصد ج8 ص19. ابن الأثير ، نفس المصدر ج4 ص 475 البلاذي افتوح البلدان 587.

<sup>(4)</sup> الطبري، نفسه ج8 ، ص 20 ، ابن الأثير/نفسه ج 4 ، ص 476 ، البلاذري/نفس المصدر والصفحة .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الطبري، نفسه ج8 ، ص 39 ، ابن الأثير،نفسه ج4 ، ص 498.

<sup>(6)</sup> الطبري ،نفسه ، إبن الأثير،نفسه.

<sup>.</sup> 43 من 43 ، من 43 ، الطبري 3نفسه ج4 ، من 43 ، الطبري 3نفسه ج4 ، من 43

<sup>(8)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 44 ، إبن الأثير ، نفسه ، تاريخ المعتوبي ج 2 ص 395.

<sup>(9)</sup> الطبري، نفسه ، إبن الأثير/نفسه ، البلاذري ، فتوح البلدان ص 587.

تسعة أشهر فقط واليا على الإقليم ، وعين بدله قتيبة بن مسلم (أ وذلك في سنة 86ه / 705م الذي ما إن دخل مرو حتى قام خاطبا يحث الناس على الجهاد ، وتهياً لإعادة فتح " آخرون وشُومان" (2) اللتين نقضتا الصلح بمجرد خروج المفضل منها . فنظم الجيش وترك نائبين ينوبانه على حكم الإقليم وانطلق إلى غزواته . لكنه كان عليه أن يبدأها في واخل إقليم خراسان حيث تمردت فيه بعض المناطق ، منها بادغيس التي تمكن فيها " داخل إقليم خراسان حيث تمردت فيه بعث السلمين الذين ظلوا فيها ، فكتب إليه قتيبة يطلب منه إطلاق سراحهم ففعل (3) ثم بعث إليه يدعوه إلى الصلح والأمان ، ولما أبدى دهشته خُوْفه مبعوث قتيبة بقوله : " يا أبا الهياج ( يقصد نيزك ) إن هذا الرجل شديد في سلطانه سهل إذا سُهل ، صَعْب إذا عُوسِرَ ، فلا يمنعك منه غِلظة كتابه إليك ، فها أحسن حالك عنده ... "(4) فتم الصلح (5) .كما كانت " طخارستان وبلخ و بلغ أحسن حالك عنده ... "(4) وبعض عظمائها بالهدايا معلنين ولا هم له وانظموا إلى "الطالقان " تلقاه دها قنتها (7) وبعض عظمائها بالهدايا معلنين ولا هم له وانظموا إلى جيشه وقطعوا معه النهر و مما سلف يظهر مدى ذكاه قتيبة بن مسلم الذي اختار أسلوب جيشه وقطعوا معه النهر و مما سلف يظهر مدى ذكاه قتيبة بن مسلم الذي اختار أسلوب

<sup>(1)</sup> قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن أسيد بن زيد بن قضاعة من بني هلال بن عمرو من باهلة ، كان عاملا على الرّي قبل توليه خراسان ، قتل بغرغانة سنة سبع وتسعين ، وهو ابن خمس وأربعين سنة ، بعد أن ولي خراسان ثلاث عشرة سنة ، ابن قتيبة ، المعارف ص 179.

<sup>(2)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 59 . ابن الأثير الكامل في التاريخ ج 4 ، ص 523 • البلائري افتوح البلدان ص 590.

<sup>(3)</sup> الطبري، نفس المصدر ج8 ص 61 ، ابن الإثير انفس المصدر ج 4 ، ص 527 ، رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 36.

<sup>(4)</sup> الطبري، نفسه ج 8 ص 62 ، ابن الأثير ، نفسه ج 4 ص 527 .

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه ما إبن الأثير!نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> النرشخي ، تاريخ بخارى ص 69.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> دهقان : رئيس القرية أو صاحب القرية ، عبد النعيم محمد حسنين ، قاموس الفارسية ، فارسي / عربي ص 271.

السلم والمصالحة بديلا عن الحرب في داخل إقليم خراسان ، مستخدما لهجة تنطوي على الغلظة والقسوة ، وذلك حتى يُبتقي قوة جهود جيشه لفتح ما ورًا والنهر وحدها.

لقد أصبح جيش قتيبة مهيبا ، فما إن قطع النهر ورآه ملك "الصغانين (1) " بيش الأعور " حتى تقدم خائفاً مقدماً الهدايا ومَفاتيح من ذهب داعيا الوالي لدخول بلاده . (2) فدخلها قتيبة دون أي حرب ، ثم توجه إلى " آخرون وشومان " لكن ملكها "غَشْتُسْبَان " أسرع للقائه في الطريق وطلب منه الصلح على فدية قبلها الوالي الذي قرر الرجوع إلى مرو بعد هذا النجاح تاركا أخاه " صالحا " على ماوراء النهر ، الذي فتح بدوره هو الآخر عدة نواجع من فرغانه (3)

لقد دانت خراسان كلها إلى قتيبة وانظم إليه الملك " نيزك " بجيشه ليساعده في فتوحاته (4) ، فتطلع الوالي إلى إعادة فتح مدينة " بيكند" و وانطلق لتحقيق هدفه ، لكن الصغد تمكنوا من حصره قرب المدينة ، فأنقطعت أخباره كلية عن الحجاج ، الذي أشفق عليه وعلى جيشه كثيرا وأمر الناس بالدعاء لهم في المساجد ، وكتب بذلك إلى الأمصار كلها (5) وظل الحال نفسه شهورا حتى تمكن أحد الجنود من إحداث ثغر في جدار سور المدينة فتمكن المسلمون من دخولها وفرض عقد الصلح عليها . (6) لكن أهل " بيكند" سرعان ما نقضوه بمجرد خروج قتيبة منها ، وقتلوا عاملها العربي ومجموعة من أصحابه ومثلوا

رلى الصغانين : تقع إلى غرب نهر " الوخش" ناحية يحدها من جنوبها نهر جيجون سمّاها العرب " الصغانيان " ويكتب اسمها بالفارسية بعنانيان "، كبي لسترنج المدان الخلافة الشرقية ص 472.

<sup>(2)</sup> الطبرى، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 59 ه إبن الأثير، الكامل في التاريخ ج 4 ، ص 523 ه البلاذري، فتوح البلدان ص 590 ، محمد أحمد محمد، بخارى في صدر الإسلام ص 52.

<sup>(3)</sup> الطبري، نفس المصدر ج8 ، ص 60 ، إبن الأثير/نفس المصدر ج 4 ص 524 ، البلاذري ، فتوح/نفس المصدر والصفحة.

<sup>(4)</sup> البلاذري، نفسه ص 596 ، تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 286.

<sup>(5)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج8، ص62 ، إبن الأثير/الكامل في التاريخ ج4 ص62

<sup>(6)</sup> الطبري، نفس المصدر ج 8 ص 63 ، ابن الأثير، نفس المصدر والصفحة النرشخي، تاريخ بخارى ص 69و 70.

بهم أبشع تمثيل . فعاد قتيبة إليها من جديد وحاربهم حتى فتح المدينة عنوة (1) وهنا يذكر المستشرق فامبري (2) " أن قتيبة أمر بحرق المدينة كلها وقتل كل من بها من البالغين وسبى النساء والأطفال " مع أن المصادر المعتمد عليها لم تذكر ذلك أبدا لكن يبدو أن هذا المؤرخ قد طور خياله من الرواية التي أوردها الطبري(3) مفادها أن قتيبة ، أمر بتعليق مَن كان سببا في نقض الصلح في أعمدة من الخشب،وعددهم أربعون رجلاً وحرقهم كي يكونوا عبرة لمن يعتبر بل إن النرشخي(4) ورغم مبالغته في كتابه الأحداث فإنه لم يذكر شيئا مثل هذا، وما ذكره أكبر دليل على أن قتيبة لم ينتهج القتل والحرق إذ قال : " لقد أسر قتيبة كل البالغين من سكان المدينة لكنه سلمهم إلى تجارها الأثرياء الذين كانوا في مهامهم التجارية في الصين وعادوا بعد ذلك مقابل مبلغ من مال".

لقد توجه قتيبة بعد "بيكند" إلى إعادة فتح بخارى لكنه لم يتمكن من ذلك وذلك لتجمع الأتراك على محاربته الذي يظهر أن عددهم كان عظيما حيث يذكر ابن الأثير (5) أن عددهم بلغ مائة ألف في حين يذكر النرشخي (6) أن ملوك الترك في بخارى والصّغد وفرغانة استأجروا ابن أخت ملك الصين بجيشه ليحارب في المقدمة ، فعاد قتيبة إلى مرو ليتهيأ من جديد لفتح بخارى الذي تمكن منها فعلا بعدما اعتمد على خطة جغرافية وضعها له والي العراقيين الحجاج بن يوسف (7).

لقد اختار قتيبة البقاء بعض الوقت في بخارى، وفي هذه الأثناء سمح للملك نيزك بالعودة إلى بادغيس بعد أن اطمأن له . لكن نيزك ما إن وصل " طخارستان " حتى نقض

<sup>(1)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 62 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 4 ص 528 .

<sup>(2)</sup> تاريخ بخارى من أقدم العصور ص 62.

<sup>(3)</sup> تاريخ الأمم والملوك ج8 ص 62.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> تاريخ بخارَى ، ص 70.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الكامل في التاريخ ج 4 ، ص 533

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> تاریخ بخاری ص 71

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ، ص 69 • ابن ا**لأثير،الكامل في التاريخ ج**4 ، ص 542 .

الصلح (1) وكتب إلى المرازبة في كل من بلخ ومرو الرّوذ والطالقان والفارياب والجوزجان يدعوهم إلى خلع قتيبة مما جعل كل هذه المناطق تضطرب في خراسان ، وتعود الفوضى من جديد إلى الإقليم ، في وقت كانت الجيوش قد افترقت ولم يكن مع قتيبة إلا أهل مرو فأرسل أخاه عبد الرحمن في إثنى عشر ألف إلى بلخ وطلب منه التوجه بعدها إلى طخارستان (2) ثم كتب يجمع أهل نيسابور و إيبورد وسرخس وهراة و بدأ يعيد أمن المدن الواحدة تِلو الأخرى ، حيث فر منه مرزبان مرو الروذ إلى فارس واستسلم مرزبان الطالقان و الفارياب (3) وهرب مرزبان الجوزجان إلى الجبل وفي هذه الأثناء كان أخوه قد أعاد بلخ ، ونهب ليتبع نيزك الذي هرب وقطع وادي فرغانة ، فتبعه قتيبة أيضا . وحاصر الأخوان "نيزك " مدة شهرين حتى قل ما عنده من زاد وأصاب جنوده مرض الجدري فاستسلم في الأخير .

يبدو أن " نيزك " ورغم خيانته ظل قريبا إلى قلب قتيبة الذي لم يشأ قتله وأرسل للحجاج ليقرر في الأمر فرد يأمره بذلك لكن قتيبة ظل مترددا أربعة أيام حتى طالبه الناس بذلك .

وما إن عاد قتيبة للعاصمة " مرو" حتى راسله مرزبان " الجوزجان " الهارب يطلب منه الأمان ، فأمنه على أن يأتى ، فطلب منه رهنا فأعطاه ثم قدم على قتيبة الذي صالحه ومكث عنده إلى أن خرج راجعا إلى بلاده لكنه مات في الطريق مما جعل بعض أهل الجوزجان يعتقدون أنه قُتل قتلاً مدبراً ، فقتلوا الرهائن ونقضوا الصلح ، وبهذا اضطربت أحوال الجوزجان من جديد (5) مما جعل قتيبة يسرع لاعادة النظام فيها ثم توجه نحو

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج8 ص 70 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج4 ، ص544. رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص38.

<sup>(2)</sup> الطبري، نفس المصدر والصفحة البن الأثير ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(3)</sup> الطبري، نفسه ج 8 ص 75 ، ابن الأثير، نفسه.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الطبري، نفسه ج  $^{(4)}$  ، ص  $^{(4)}$  ، ابن الأثير انفسه ج  $^{(4)}$ 

<sup>(5)</sup> الطبري، نفسه ج 8 ص 78 ه ابن الأثير ، نفسه ج 4 ص 552..

الشرق وقطع النهر وأعاد فتح المناطق المتمرّة فيه وهي شومان وآخرون وكُش ونسك ثم عاد إلى مرو من جديد وذلك أم العمر (709م) (1).

وفي سنة 93هـ ( 711م ) . دعا ملك خوارزم قتيبة لمساعدته ضد أخيه الأصغر ، وهيأ له إعادة فتح بلاده ، فدخلها (2) قتيبة ثم توجه وحاصر مدينة سمرقند مدّة شهرين كاملين إلى أن تمكن من التغلب على أهلها الذين قاوموا أشدّ مقاومة ودخل المدينة وصالحهم على فدية قدرها ألفا ألف ومائتا ألف درهم ، وعلى أن يبنوا له مسجدا ، دخله وأقام الصلاة فيه ثم " خرج المدينة تاركا حميّة عربية قدرها أربعة آلاف رجل (6) فانزعج أهل المدينة من ذلك لأن مسألة الحمية لم تأت شرطا في الصلح مما جعلهم يرون أن قتيبة غدر بهم وملك مدينتهم غدراً (4) .

توجه قتيبة بعد "سمرقند" إلى فرغانة وأعاد فتحها وذلك في سنة 94 هـ ( 712م) وفي غمرة انتصاراته أتاه خبر موت الحجاج الذي كان قد دعمه كثيرا في فتوحاته وذلك في شوال سنة 95هـ ( 713م) (6). لكن سرعان ما جاءه كتاب من الخليفة الوليد بن عبد الملك أعرض على ولايته ويشجعه على مواصلة فتوحاته . (7) فأستمر قتيبة في خراسان وفكر في توطيد حكمه في سمرقند الغي ظلت متهيئة للتمرد كلما تجد الفرصة ، فأسكن العرب هناك بأن أخذ من عرب خراسان وأسرهم ووطنكهم فيها ، واستعمل رجلا من مواليه يقال له

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ، ص 79 و 80 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 4 ص 553 الذهبي، العبراتي خبر من غبر 107 ص 107.

<sup>(2)</sup> الطبري، نفس المصدر ج8 ص83 ، ابن الأثير نفس المصدر 4 ، ص571 • البلاذري ، فتوح البلدان 83

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الطبري ، نفسه ج $^{(3)}$  م  $^{(3)}$  ابن الاثیر ، نفسه ج

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه م ابن الأثير/نفسه ، البلاذري ، فتوح البلدان ص 592.

الطبري ، نفسه ج8 ص96 ، ابن الأثير ، نفسه ج4 ، ص583الذهبي، العبر في خبر من غبر، ج1 ص112

<sup>(6)</sup> يكنى أبو العباس وكي الخلافة بعهد من أبيه في سنة 86 هـ ، يعتبر عهده عهد فتوحات ، توفي بدمشق سنة 96 هـ وقد بنغ من العمر 48سنة وكانت خلافته تسع سنيين وثمانية أشهر ، إبن قتيبة المعارف ص 157.

<sup>.</sup>  $^{(7)}$  الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج $^{(8)}$  ص  $^{(96)}$  ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج

"الخوارزمى " على مقطع النهر و أصدر له تعليمات صارمة بأن لا يترك هؤلاء يعودون إلى خراسان إلا بجواز يبيح لهم ذلك (1). وبعد هذا سار قتيبة باتجاه الصين ، وأرسل إلى ملكها يدعوه إلى الاسلام فخشيه وأسرع في إرسال الهدايا والتحف و المال الكثير (2) وفي هذه الأثناء وصل قتيبة خبر موت الخليفة الوليد بن عبد الملك . فأنزعج كثيرا وذلك لأنه كان مستوحشا من أخيه سلمان (3) الخليفة الجديد لأنه كان قد أجاب الخليفة الوليد عندما أراد فصل سليمان من البيعة (4) فظن أن سليمان منتقم منه فعزم على التمرد عليه وترك مبايعته لكنه لم يلق دعما من الخراسنيين حيث ثارت عليه قبيلة بني تميم وعلى رأسها سيدها وكيع بن سود التميمي (5) الذي كان يكره قتيبة وذلك لأنه كان قد سلبه شرف فتح بخارى الذي قام به وقبيلته لكن قتيبة ظن أن أخاه هو الفاتح ، وكتب إلى الحجاج بذلك. كما ثار عليه أيضا " حيّان النبطي ". (6) وانتهت الثورة بمقتله ومقتل عدد كبير من رجال أسرته (7) وذلك في سنة 96 هـ (714م) (8) فبعث الخليفة سليمان إلى وكيع يوليه على

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 99 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 5.

<sup>(2)</sup> الطبري، نفس المصدر ج 8 ص 100 ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة.

سليمان بن عبد الملك " أبو أيوب " ولد في سنة 60 هـ ووتي الخلافة بعهد من أبيه بعد أخيه الوليد في جمادى الآخرة سنة 96هـ ، عرف بالفصاحة وذلك لأنه نشأ بالبادية عند أخواله بني عبس ، توفي في العاشر من صغر سنة تسع وتسعين ، إبن قتيبة المعارف ص 157 ، السيوطي تاريخ الخلفاء ص269.

<sup>(4)</sup> ابن الأثير، الكامل في التاريخ ج 5 ص 10 ، البلاذري ، فتوح البلدان ص 594 رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 43.

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 106 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 15، ابن كثير ، البداية والنهاية ج 9 ص 167 ، البلاذري فتوح البلدان ص 595 .

<sup>(6)</sup> حيان النبطي زعيم جيش الموالي في خراسان الذي كان عدده سبعة ألاف مجاهد . وهو من الديّام ، وقيل من خراسان ، إنما قيل له نبطى الكنيته. الطبري الفس المصدر ج 8 ص 108 ، إبن الأثير، نفس المصدر والصفحة .

قتل معه إخوته :عبد الرحمن وعبد الله وصالح وحُصَيْن وعبد الكريم بنومسلم، وقتل إبنه كثير بن قتيبة وناس من أهل بيته ونجا أخوه ضرار الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 17.

<sup>(8)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ، نفسه .

الإقليم لكنه سرعان ما عزله (ا) بعد أن سمع أخبارا غير مرضية عنه مفادها أن وكيعا أترفعه الفتنة وتضعه الجماعة وكان فيه جفاء وأعرابية (ا) و " أنه خامل في الجماعة ثابت في الفتنة (ا) كما أنه يتصف باللاحياء والوقاحة أيضا (ا) وإن كنًا لا نستبعد حقيقة تعصب وكيع " فإننا نرى أن الأوصاف الأخرى التي وصف بها ، فيها مبالغة كبيرة ، وذلك لأن يزيد بن المهلب الذي كان يريد العودة لولاية خراسان ، مستغنيا عن ولاية العراق التي ولا ها له الخليفة سليمان ، أنشأ دعاية كبيرة على وكيع حتى يقتنع الخليفة ويعزله ، فلقد دفع لعبد الله بن الأهثم ، أحد مقربيه ، مائة ألف، مُقَدَّمُه ليذم وكيعا للخليفة، ويبدو أن عبد الله راح — بدهائه وحيلته يرفع من شأن وكيع لدى الخليفة مبرزا خصاله الحميدة لينتهي إلى إقناعه بعزله وكلاها يتوضح في قوله : " يا أمير المؤمنين وكيع" رجلٌ شجاع صارم رئيس مقدام (و) مع ذلك لقد تمكن من إقناعه بأن عزل وكيعاً عن خراسان بعد تسعة أشهر من ولايته فقط وولاها ليزيد بن المهلب وذلك في سنة 97هـ (715م) الذى ما أن وصلها حتى تهيأ لغزو جرجان (أ) التي كانت تحول بين الناس وبين الطريق الأعظم لخراسان وكانت البلاد الجبلية الواقعة إلى الجنوب من بحر قروين منطقة تعوق حركة الاتصالات بالأراضي الإسلامية (7) وفي طريقه إليها حاصر إقليم منطقة تعوق حركة الاتصالات بالأراضي الإسلامية (7) وفي طريقه إليها حاصر إقليم المنطقة المنطقة المناه المناه والمنه المنطقة المناه المناه والمنه المناه ال

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم واللوك ج 8 ص 116 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 25 ، البلاذري ، فتوح البلدان ص 597 ، ابن كثير ، البداية والنهاية ج9 ص 171 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 433.

<sup>(2)</sup> البلاذري ، نفس المصدر و الصفحة .

<sup>(3)</sup> الطبري تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 116 م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 24.

<sup>(4)</sup> البلاذري ، فتوح البلدان ص 597.

<sup>(5)</sup> الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 116 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 24 .

<sup>(6)</sup> إقليم في نواحي جنوبي بحر قزوين يضم في الأغلب السهول العريضة و الأودية التي يسقيها نهر " جرجان " و" أترك " وهي بين السهل والجبل والبر والبحر ، القرويني ، آثار البلاد و أخبار العباد ، ص 348 ، كي لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية ص 417.

<sup>(7)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج8 ص 120 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 29 فلموزن ، تاريخ الدولة العربية ص 424 ، رضى عبد الله عبد الحليم، دراسات في تاريخ خراسان ص 46.

"دهستان " (1) حتى اضطر ملكها إلى طلب الصلح على أن يُؤمّنه يزيد على نفسه وأهل بيته وأمواله . (2) ثم توجه إلى " جرجان " التي سارع حكامها إليه وطلبو إقرار الصلح السّابق الذي كان قد صالحهم عليه سعيد بن العاص (3) في سنة 30هـ ( 650م ) والذي لم يسيروا عليه طويلا وتمردوا وخاصة أن المنطقة لم يُعد فَتَحَها بعد سعيد أحدُ قبل يزيد (4) الذي ما أعاد صلحها حتى توجه إلى إقليم " طبارستان (5) الذي أعاد فتحه (6) لكن" جرجان " سرعان ما أعادت التمرد وقتل أهلها بعض أصحاب يزيد الذين أبقاهم فيها ، فعاد إليها يزيد ثانية ، ولما علم ملكها بذلك تحصن و أتباعه في مكان ليس له إلا طريق واحد ، فظل المسلمون يحاصرونها لمدة سبعة أشهر دون أن يظفروا بأحدهم إلى أن تمكن أحد المسلمين من الإهتداء إلى الحصن عفنشبت المعركة التي انتهت بنجاح المسلمين فدخلها الوالي (7) وبنى مدينة جرجان التي لم تكن قد بُنيت قبل ذلك (8) واستعمل عمالا وعاد إلى " مرو" وكتب بالنصر إلى الخليفة سليمان وأخبره أنه سيحمل له ستة آلاف ألف مع أن كاتبه المغيرة بن أبي قرّة نصحه الا يرتبط مع الخليفة ببيان مقدار المال ، تجنبا للنتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك ، لكن يزيدا أمضى الكتاب . (6) وفي هذه الأثناء توفي الخليفة سليمان بن تترتب على ذلك ، لكن يزيدا أمضى الكتاب . (6) وفي هذه الأثناء توفي الخليفة سليمان بن تترتب على ذلك ، لكن يزيدا أمضى الكتاب . (6) وفي هذه الأثناء توفي الخليفة سليمان بن

<sup>(1)</sup> تقع " دهستان " على أربع مراحل من مدينة جرجان ، بالقرب من بحرقزوين . كم لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص 420.

<sup>(2)</sup> الطبريّ ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 198 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 30.

<sup>(3)</sup> سعيد بن الماص بن سعيد بن الماص بن أمية الأموي الترشي ولد في 3 هـ 624 م ، صحابي من الأمراء الولاة الفاتحين ولا معان على الكوفة وولا معاوية المدينة ، فتح طبارستان وتوفى في 59 هـ / 679 م،الزركلي الأعلام ج

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج8 ص198 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص40

<sup>(5)</sup> طبرستان معناها بالعربية بلاد الجبل ، تتألف معظمها بما يعرف اليوم بجبال ألبَرُز ( ألْبَرُن المعدة بحدو الساحل الجنوبي لبحر قزوين، كي لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص 409.

<sup>(6)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 8 ص 123 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 31 .

<sup>(7)</sup> الطبري، نفس المصدرج 8 ص 125 ، ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 35.

<sup>(8)</sup> الطبري، نفسه ، ابن الأثير/نفسه، القزويني ، آثار البلاد وأخبار العباد ص 348.

<sup>(9)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 125 ، ابن الأثير ، نفسه فلهوزن تاريخ الدولة العربية ص 425.

عبد الملك وولي الخلافة عمر بن عبد العزيز<sup>(1)</sup> في صفر سنة 99هـ (717م)<sup>(2)</sup> ، الذي ما أن بدأ مهامه حتى كتب إلى يزيد بن المهلب يطلب منه أن يستخلف على خراسان ويقبل إليه. فاستخلف يزيد ابنه مخلدا وخرج من الإقليم متماطلاً، فنزل واسطا ثم ركب السفن يُريد البصرة فأدرك ذلك الخليفة . فكتب إلى واليه على البصرة عدي بن أرطا<sup>(3)</sup> يأمره بإررسال يزيد بن المهلب إليه موثوقا . فسرعان ما تم ذلك ودعا الخليفة يزيدا يسأله عن الأموال التي كتب بها إلى الخليفة سليمان ، لكن يزيدًا أنكرها قائلا إنه كتب ذلك ليسمع الناس بعظمة فتوحاته ، وأنه كان يعلم أن الخليفة سليمان ما كان ليأخدُه بما قال ، لكن الخليفة عمر لم يصدق ذلك لأنه كان يراه جباراً<sup>(4)</sup> فلم يجد في أمره إلا حبسه (5).

ولد بحلوان ، بمصر عندما كان أبوه أميرا عليها وذلك في سنة إحدى وقيل ثلاث وسنين ، أمه أم عاصم بنت عاصم بنت عمر بن الخطاب . السيوطى تاريخ الخلفاء ، ص 273 ه البلخى ، البدء والتاريخ ج 6 ، ص 45 .

الطبري تاريخ الأمم والملوك ج $^8$  ص  $^8$  عن الأثير ، الكامل في التاريخ ج $^5$  ص  $^8$  ه البلخي ، البدء والتاريخ ج $^6$  ص  $^4$  وما بعدها ه الحنيلي ( أبو الفلاح عبد الحيّ بن العماد) المتوفى  $^8$  م مُذرات الأنهب في أخبار من المعاد المتاب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع لبنان ، دت ج $^6$  ص  $^6$  ابن كثير ، البداية والنهاية ج $^6$  ، ص  $^8$  أبو الفدا ، مختصر أخبار البشر ج $^6$  ق  $^6$  ص  $^8$  أص  $^8$  أمن كثير ، البداية والنهاية ج $^6$  ، ص

 $<sup>^{(3)}</sup>$  عدي بن أرطأ الغزاري ، أبو واثلة أمير من أهل دمشق ، كان من المقلاء الشجعان ، ولاّه عمر بن عبد المزيز على البصرة سنة 99هـ فاستمرّ إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن المهلب بواسط في فتنة أبيه يزيد بالمراق وذلك في سنة 102هـ ، الزركلي/الأعلام ج 5 ص 8

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج8 ص 132 ، إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص 49 .

<sup>(5)</sup> الطبري، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة ، اليعتوبي، اللهدان ص 301 ، البلخي البدء والتاريخ ج 6 ص 46 ، ابن كثير ، البداية والنهاية ج 9 ص 185 ،الجهشياري ( أبو عبد الله محمد ابن عبدوس الجهشياري)، الوزراء والكتاب ، حقته ووضع فهارسه ، مصطفى السّقا وآخرون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، القاهرة 1357 هـ / 1938م ط1 ص 50 ، اليعتوبي ، تاريخ اليعتوبي ، ج 2 ، ص 301 ، الخمبي، المبر في خبر من غبر، ج 1 ص 124 ، محمد ضياء الدين الرّيس ، الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية، دار الأنصار القاهرة 1977 ط4 ، ص 226 ، نبيه عاقل ، دراسات في تاريخ العصر الأموي المطبعة الجديدة دمشق دار الأنصار القاهرة 1977 ط4 ، ص 205 ، نبيه عاقل ، دراسات في تاريخ العصر الأموي المطبعة الجديدة دمشق و الخضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب ( باكستان الحاليه ) في عهد العرب، عالم المعرفة جده 1403هـ 1983 م ج 1 ص 229.

من خلال ما عرضناه من أحداث نستطيع أن نقول إن خراسان لم تعرف استقرارًا ثابتا منذ بداية الفتوحات الإسلامية لها في سنة 22هـ (642م) إلى نهاية القرن الهجري الأول وذلك لعدة أسباب نحصرها في النقاط التالية :

- 1. كثرة نقض المرازبة للصلح الذي كان يعقد فيما بينهم وبين الولاة الفاتحين وخاصة في منطقة طخارستان وبلخ والجوزجان وبادغيس .
- 2. ظهور العصبية القبلية بين عرب خراسان التي وإن كانت قد بدأت بسيطة ، فقد تفاقمت أخطارها كلما اقتربنا من تاريخ نجاح الدعوة العباسية في الإقليم .
- 3. اعتبار خراسان منطقة ثغرية جعلت ولاتها يصبون أهتمامهم الكامل في طرد الأعداء الأتراك عنها بفتح إقليم ماوراء النهر الذي كان تحت إشرافهم والذي لم تَثبّت مُد نه أبداً على صلح مما جعل هؤلاء الولاة يعيدون فتحها في كل سنة مرة على الأقل فأعطت هذه الفتوحات للتاريخ الخراساني في هذه العهود الصبغة العسكرية الواضحة .



: را النفعل (النافي : النفعل (النافي النافي النافي النافي (الرادي وسياسي النافي الناف

إذا كان ولاة بنى أمية في خراسان في القرن الهجري الأول (41 – 99 هـ/661 – 717م) قد تمكنوا من حل جل مشاكل الإقليم ، فإن الولاة الأمويين في الثلث الأول من القرن الثاني الهجري وبخاصة المتأخرون منهم ، لم يتمكنوا من ذلك برغم حنكتهم ومحاولاتهم الجادة وذلك لأن مشاكل الإقليم لم تعد بسيطة البساطة التي كانت عليها في القرن الهجري الأول ، بل تعسرت وظلت تتعمير كلما اقتربنا من نجاح الدعوة العباسية وسقوط دولة بنى أمية الذي أصبح حتميًا فيه، فالإقليم أصبح مجمعا للمعارضين وأرضا خصبة لأصحاب الدعاوى وملتقى للثورات الناتجة عن العصبية القبلية .

لقد اعتمّت مصادر التاريخ الإسلامي — في الغالب — بالحديث عن هذه الأحداث إلا أننا لا نكاد نجد أخباراً حَاصَّة بولاً قبي أميّة بغراسائ ، مما سبب ندرة كبيرة في المادة التي من خلالها نستطيع التعرف عنهم وعن أسلوبهم في الحكم . لذا ، اعتم مدانا على بعض الاستنتاجات من الأحداث الواردة ونشير هنا إلى أننا قسمنا هذا الفصل إلى عدة مباحث ، يعنون كل مبحث فيه باسم والي من ولاة هذه الفترة حسب تسلسلهم التاريخي.

## 1/ الوالي الجراح بن عبد الله الحكمي (99-100هـ/717-718م) :

عندما حل القرن الهجري الثاني على خراسان ، كان يتولاها الجراح بن عبد الله الحكمي  $^{(1)}$  الذي كان قد ولاه عليها وعلى إقليم سجستان الخليفة عمر بن عبد العزيز بعد أن حبس يزيد بن المهلب وعزل ابنه مخلدا وذلك في سنة 99هـ (717م) — وربطه مباشرة بالنظام المركزي الذي بموجبه يكون الوالي مسؤولا مباشرة أمام الخليفة ، $^{(2)}$  هذا

<sup>(1)</sup> هو الجراح بن عبد الله الحكمي أبوعتبة ، ولد بدمشق ونشأبها ، ولّي البصرة للحجاج ثم خراسان وسجستان لعمر ابن عبد المزيز ثم عزله عنها وبقي إلى أن ولاه الخليفة يزيد بن عبد الملك إمارة أرمينية وأذربيجان ، التي بقي عليها حتى عزله الخليفة هشام بن عبد الملك في 108 هـ 726م ليعيده على مهامه مرة أخرى في 111 هـ (729م) التي بقي فيها إلى أن مات في 112 هـ (730م) الزركلي ، الأعلام ج 2 ص 106.

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 139 و 131 ه اليمتوبي ، البلدان ص 301 ه إبن كثير ، البداية والنهاية ج 9 ، ص 185 ه إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ، ص 44 نبيه عاقل ، دراسات في تاريخ المصر والنهاية ج 9 ، ص 205 ه وضى عبد الله عبد الحليم دراسات في تاريخ خراسان ص 50 ه مسعود أحمد مصطفى عبيد الأموي ص 207 ه مسعود أحمد مصطفى عبيد

النظام الذي وإن لم تكن خراسان قد اعتادت عليه مع سائر خلفاء بني أمية ، فإنّهاكانت قد اعتادت عليه في العصر الساساني (1).

وما إن وصل الجراح إلى " مرو" حتى قام بإرسال حملة بقيادة ابن عمه " جهم بن زحر الجعفي " (2) لغزو الختل الذي انتصر عليهم انتصارا لم يتحقق مثله من قبل (3) ففرح الجرّاح كثيرا وبعث وفدا إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز يخبره بذلك حتى يصفح على جَهم الذي كان قد تمرد على والي البصرة عُديّ بن أرطأ بعدما بعث يعزله من " جرجان " التي كان عليها وقام بحبس عاملها الجديد .

كان الوفد المبعوث مكونا من ثلاثة رجال أحدهم من الموالي يسمى أبا الصيداء (4) الذي أدرك الخليفة أنه لم يتكلم فدعاه إلى الحديث فقال: "يا أمير المؤمنين عشرون ألفا من الموالى يغزون بلا عطاء ولا رزق ، ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمة يؤخذون بالخراج ، وأميرنا الجراح عصبي جاف ، يقوم على منبرنا فيقول: "أتيتكم حافيا ، وأنا اليوم عصبي، والله لرجل من قومي أحب إلي من مائة من غيرهم ، وبلغ من جفائه أن كُم ذرعه، يبلغ نصف ذرعه ، وهو يعد سيفا من سيوف الحجاج ، قد عمل بالظلم والعدوان . "(5) يبلغ نصف ذرعه ، وهو يعد سيفا من سيوف الحجاج ، قد عمل بالظلم والعدوان . "(5) لقد أكد ابن كثير (6) ما قاله أبو الصيداء واتهم الجراح مباشرة بأخذ الجزية ممن أسلم

<sup>=</sup> أقاليم الدولة الاسلامية بين اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية المورية المامة للكتاب القاهرة ، 1990، ص 146

<sup>(1)</sup> كرستنس ، إيران في عهد السّاسانيين ، ص 84 و ص 129 ه فتحي أبو سيف ، خراسان تاريخها السياسي من ستوط الطاهريين إلى بداية الغزنويين، مكتبة سعد رأفت القاهرة 1409هـ / 1988 م ط 1 ص 11 ، انظر أيضا FRYE (R) THEHERITAGE OF PERSIA .LONDON 1965 p 212.

<sup>(2)</sup> كان جهم سلف الجراح من قبل إبنتي الحُصَيْن بن الحارث ، وأما كونه ابن عمه فلأن الحكم و الجمعني إبنا سعد القشيري و الطبري ، تاريخ الأم والملوك ج8 ص 133 إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج5 ص 50.

<sup>(</sup>a) فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 427 ، رضى عبد الله عبد العليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 50.

<sup>(4)</sup> وهو صالح بن طريف الظبي ، من موالي بنى ضبة بخراسان • الطبرى انفس المصدر ج8 ص 134 • فلهوزن انفس المصدر والصفحة • أحمد عطية الله القاموس الإسلامي ج 4 ص 277 .

<sup>(5)</sup> الطبري نفسه ، أبن الأثير،نفس المصدر ج 5 ص 51 ، اليعتوبي ، تاريخ اليعتولي ج 2 .

<sup>6)</sup> البداية والنهاية ج 9 ص 188.

لكنه أعطى مبررا مقنعا إذ يذكر شك الوالي في إسلام هؤلاء وقوله لهم "أنتم إنما تسلمون فرار منها ". كما إن البلاذري (1) يؤكد عصبية الجراح " المطلقة " قائلا : " إن الجراح كان يضع نقراً (2) من الذهب والفضة ويصيرها تحت بساط في مجلسه على أوزان مختلفة فإذا لمخل عليه الداخل من إخوته والمعتزين به رمى إلى كل امرئ منهم مقدارا ما يُؤهل له ".

ومع ذلك يبدو أن ما قيل في الجراح كان يحمل المبالغة الكبيرة ،ولعل ذلك يعود إلى كُره الخراسانيين له ليس إلاء لأنه كان واحدًا من جماعة الحجاج بن يوسف الثقفي (3) ولاشك أن الخطبة التي ألقاها الجراح قبيل خروجه من خراسان تعد أكبر دفاع عليه حيث قال أمام الملإ . " يا أهل خراسان جئتكم في ثيابي هذه التي علي وعلى فرسي الم أصب من مالكم إلا حُلية سيفي (4) و يؤكد ذلك الطبري (5) وابن الأثير (6) اللذان يذكران : " أن الجراح لم يكن يملك إلا فرس قد شاب وجهه وبغلة قد شاب وجهها ".

أما قضية ترك الجزية على داخلي الإسلام الجدد ، فكان من حقه أن يتأكد من إسلام هؤلاء ، ويبدو أنه كان مقتنعا أن إسلامهم " ليس إلا هروبا منها " (7) فعلى الرغم من أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كتب له أن : " انظر مَن صلى قبلك [ إلى القبلة] فضع عنه الجزية "(8) إلا أنه ظل معارضا وهو القريب منهم يرى ما لم يره الخليفة وخاصة أن الكثير من مقربيه كانوايؤكدون له ذلك ، فطلبوا منه في الأخير أن " يمتحنهم بالختان (9) فبعث بذلك إلى الخليفة الذي لم يكن يسيء الظن في هؤلاء فرد عليه : " إن الله بعث

<sup>(1)</sup> فتوح البلدان ص 660.

<sup>(2)</sup> نقر نقار وهي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة.مجمع اللغة العربية المعجم الوسيطج 2 ص 945.

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 8 ص 134 ، إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 51 .

<sup>(4)</sup> الطبري، نفس الصدر و الصفحة • إبن الأثير ، نفس المصدر و الصفحة .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> نفسه .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> نفسه

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ابن كثير ، البداية و النهاية ج  $^{(7)}$  ، ص

<sup>(8)</sup> الطبرى ، نفسه ، إبن الأثير ، نفسه ، إبن كثير ، نفس المصدر والصفحة .

محمداً (ﷺ) داعيا ولم يبعثه خاتنا". (1) واستدعاه وعزله وذلك في شهر رمضان سنة 100 هـ (718م) بعد ولاية دامت حوالي العام والنصف (2).

لقد كانت خراسان في عهد الجراح مضطربة تشهد بعض التمردات ، وإن كانت المصادر قد أغفلت الحديث عن ذلك ، فإننا نستنتجه من خطاب بَعثه الوالي إلى الخليفة عمر يطلب منه الإنن بالتشدد مع أهلها قائلا : "إني قَدِمْت خراسان فوجدت قوما قد أبطرتهم الفتنة ، فَأَرَّحَب الأمور إليهم أن يعودوا ليمنعوا حق الله عليهم فليس يكفيهم إلا السيف والسوط ، فكرهت الإقدام على ذلك إلا بإذنك "(3) لكن الخليفة منعه من ذلك قائلا: "يا ابن أم الجراح ، أنت أحرص على الفتنة منهم ، لا تضربن مؤمنا ولا معاهدا سوطا إلا في الحق واحذر القصاص .. "(4) فلم يعارض أمر الخليفة مما جعل سيرته حسنة (5) برغم الاتهامات التي اتهم بها . فقد عمل على نشر الإسلام تحت إشراف الخليفة ، فبعث بالقائد " السليط بن عبد الله الحنفي " ، إلى التبت (6) و ذلك بعدما وصله وقد منهم يسألونه أن يبعث إليهم مَن يعرض عليهم الإسلام . (7)

<sup>(1)</sup> الطبري تاريخ الأمم والملوك ج8 ص 134 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 5 مابن كثير ، البداية والنهاية ج9 ص 188 ، فلهوزن/تاريخ الدولة العربية ص 428.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة و ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة وابن كثير ، نفسه و فلهوزن ، نفس المرجع الصفحة

<sup>(3)</sup> الطبرى نفسه ج8 ص 134 ء إبن الأثير ، نفسه ج 5 ، ص 52 عماد الدين خليل، ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز ص 161 صجي محمصائي ، تراث الخلفاء الراشدين ، في الغقه والقضاء/دار العلم للملايين ، بيروت 1984 ط1 ص 39.

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه a ابن الأثير، نفسه ه السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص 288.

<sup>(5)</sup> اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ج2 ص 302.

 $<sup>^{(6)}</sup>$  التبت إقليم جبلي يقع في قلب قارة آسيا ، تتصل حدوده الحالية من الجنوب بولاية " كشمير " وجمهورية النهند و مملكة نيبال ومن الغرب بجمهورية تاجيكستان ومن الشرق والشمال الصين التي بسطت نفوذها عليه في سنة 1959 . أحمد عطية الله القاموس الإسلامي ج 1 ص 434.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ج2 ص 302 ، واليعقوبي ، البلدان ص 301، عماد الدين خليل ملامح الإنقلاب ص 86 ، شكرى فيصل ، المجتمعات الإسلامية في القرن الهجري الأول ( نشأتها ، مقوماتها وتطورها اللغوي والأدبي)دار العلم بيروت ( دت) ص 210.

وكانت النتيجة أن دخل فيه منهم أكثر من أربعة آلاف (1) كما بعث بالقائد عبد الله أبن معمر اليَشْكُري إلى ما وراء النّهر ليعيد فتح بعض من انتقضوا الصلح فيه (2)

#### 2/ الوالى عبد الرحمن بن نعيم الغامدي 100 هـ 718/102 م :

لما أراد الخليفة عمر بن عبد العزيز اختيار وال على خراسان وسجستان بديلا عن الجراح ، طلب إحضار رجل صدوق عالم بأحوال الإقليم ورجاله ، فقالوا له " عليك بأبي محلز "(3) فأحضره وسأله عن عبد الرحمن بن نعيم الغامدي فقال : "ضعيف ليّن يحبّ العافية وتأتي له أحب إليّ "(4) فولاًه ولاية العافية وتأتي له أحب إليّ "(4) فولاًه ولاية الصلاة والحرب (5) التي بموجبها لا يصبح مسؤولا على إمامة الصلاة والجهاد فقط ، بل على كل الأمور الدينية والسياسية والإدارية ، فهي في لغة السياسة الشرعية " إمارة خاصة "وليست " إمارة عامة (6) ذلك لأن الخليفة جعل أميراً خاصاً لجباية الأموال والخراج ليكون مسؤولاً مباشرة أمامه وهو عبد الرحمن بن عبد الله القشيري " الذي كان ذا همة وإقدام (7) وكتب إلى أهل خراسان قائلا : "إني استعملت عبد الرحمن بن نعيم على حربكم وعبد الرحمن بن عبد الله القشيري على خراجكم من غير معرفة مني بهما ، ولا اختيار إلا ما أخبرت عنهما ، فإن كانا على ما تحبون فاحمدوا الله ، وإن كانا على غير ذلك فاستعينوا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله "(8).

<sup>(1)</sup> عماد الدين خليل عملهم الم كالم المربية ، حسن إبراهيم حسن وآخرون النهضة المصرية ،القاهرة 1957 ط 2 ، ص 106

<sup>(2)</sup> اليعقوبي تاريخه ج 2 ص 302 • اليعقوبي ، البلدان ، ص 301 • البلاذري ، فتوح البلدان ص 599.

<sup>(3)</sup> الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ، ص 135 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص 52 .

<sup>(4)</sup> الطبرى ، نفس المصدر والصفحة ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة ، إبن كثير ، البداية والنهاية ج9 ص 188

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه به ابن الأثير ، نفسه .

<sup>6)</sup> الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب اللصري البغدادي) توفى 450 هــالأحكام السلطانية والولايات الدينية ، شركة محمد محمود الحلبي وشركاه القاهرة 1393 هـ (1973م) ط3 ، ص 32.

<sup>(7)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك د 8 ص 135 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 52.

<sup>(8)</sup> الطبرى ، نفس المصدر و الصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة .

لقد كان الخليفة عمر يعتبر خراسان أهم وأعظم ثغر في البلاد (1) لذاوجة لها الكثير من الاهتمام حتى تشهد استقراراً ملحوظا في عهده فعمل على اختيار عبد الرحمن بن نميم الرجل اللين الضعيف الذي لا يرغب في الحرب وأبعد الإقليم عن العصبية القبلية بأن قسم إمارته إلى إمارتيين جعل حربها وصلاتها لأزدي من أزد الكوفة (22) بعيداً عن أزد خراسان الذين كانوا قد قدموا من عُمان إلى البصرة في أواخر عهد الخليفة معاوية ثم دخلوا خراسان مع الفاتحين وكوّنوا حزباها . (3) وجعل خراجها لقيسي (4) وذلك حتى يسوي بين عرب اليمن وعرب مضر (23) ، ثم عمل على إبعاد الإقليم من فوضى الغزوات اللامتناهية التي كانت تقوم على إقليم ما وراء النهر ، فمنع عبد الرحمن بن نعيم من الغزو نهائيا فيه قائلا : "فلا تغزو بالمسلمين ، فحسبهم الذي قد فتح الله عليهم " كما طلب منه أن يعيد المسلمين وذراريهم الذين قطنوا فيه إلى خراسان خوفا عليهم من غدر الترك . إلا أنهم أَبُوا وقالوا " لا تَسَعُنا مرو " . (6) كما ظل الخليفة دائما فطنا يقظا مراقبا لولاته وعماله في الإقليم (1) دائم الكتابة لهم يأمرهم فيها بالخير وينهاهم عن الشر ويُبيّن لهم الحق ويوضحه لهم ويُخوفهم بأس الله وانتقامه . (8)

لقد سار عبد الرحمن بن نعيم على أوامر الخليفة عمر فظل في مهامه حتى مات الخليفة (9) أما عبد الرحمن بن عبد الله القشيرى فيبدو أنه لم يحسن التصرف وذلك لأن

<sup>(1)</sup> الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ج8 ص 139.

<sup>(2)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 282 .

<sup>(</sup>a) فلهزون ، نفس المرجع 381 و 428.

<sup>(4)</sup> نفسه ص 428.

<sup>(5)</sup> نجدة خماًش ، الإدارة في العصر الأموي، دار الفكر دمشق 1400 هـ 1980 ط1 297.

<sup>(6)</sup> الطبري/اتاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 139 ، تاريخ اليماويي ج2 ص 302.

<sup>(7)</sup> نجدة خماش الإدارة في العصر الأموي ص 104.

 $<sup>^{(8)}</sup>$  ابن كثير/البداية والنهاية ج $^{(8)}$ 

<sup>(9)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 139 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 52 اليعتوبي ، تاريخه ج 2 ص 302 ه البلدان ص 301 فلهوزن ه تاريخ الدولة العربية ص 428 الخربوطلي هلي حسني ، 2 ص 302 ه اليعتوبي ، البلدان ص 301 فلهوزن ه تاريخ الدولة العربية ص 428 الخربوطلي ملي حسني ، تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي السياسي والإجتماعي والإقتصادي دار المعارف القاهرة 1959 ، ص 182.

الخليفة أسرع في عزله وعَيَّن عقبة بن زرعة الطائي بديلا عنه (".

#### 3/ الوالي سعيد بن عبد العزيز 102–103هـ/720–721م:

لما فرغ مسلمة بن عبد الملك<sup>(2)</sup> من حرب يزيد بن المهلب الذي كان قد هرب من السجن عند مرض الخليفة عمر بن عبد العزيز مرضه الأخير في سنة 101هـ (719م)<sup>(3)</sup> وأعلن والتجأ إلى البصرة حيث تمرد على الخليفة الجديد يزيد بن عبد الملك<sup>(4)</sup> وأعلن عزله .<sup>(5)</sup> جمع الخليفة يزيد لأخيه مسلمة ولاية الكوفة والبصرة وخراسان تكريما له وذلك في سنة 102هـ (720م)<sup>(6)</sup> فاستعمل على خراسان صهره على ابنته <sup>(7)</sup> سعيد بن

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 139.

<sup>(2)</sup> مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أمير قائد من أبطال عصره ، من بنى أمية في دمشق ، يلقب " بالجرادة الصنراء " له فتوحائيهمشهورة سار في مئة وعشرين ألف لغزو القسطنطينية في دولة أخيه " سليمان " وبنى مسجد مسلمة بها سنة 96هـ وولاه أخوه يزيد إمرة العراقين ثم أرمينية وغزا الترك والسند سنة 109هـ ومات بالشام في سنة 120هـ (738م) الزركلي ، الأعلام ج 8 ص 122.

<sup>(3)</sup> الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 137 • إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 58 المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 3 ص 192 • إبن كثير البداية والنهاية ج 9 ص 219 • الدينوري ( أبو حنيفة أحمد ابن داود) المتوفى 282هـ ) الأخبار الطوال مراجعة عبد المنع عامر وجمال الدين الشيّال وزارة الثقافة والإرشاد القومي القاهرة 1960 ط 1 ص 331.

<sup>(4)</sup> يزيد بن عبد الملك ولي الخلافة في اليوم الذي توفي فيه الخليفة عمر ، يكنى أبا خالد، أمه عاتكة بنت يزيد ابن معاوية توفي في " أربد "من أرض البلقاء من أعمال دمشق يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة 105 هـ وهو ابن 37 سنة فكانت خلافته أربع سنين وشهرا ويومين ، المسعودى ، مروج الذهب ج3 ص 206 ، أبو الغدا ، مختصر أخبار البشر ج1 37 ص 37 ، ابن كثير ، البداية و النهاية ج9 ص 37 ابن قتيبة ، المعارف، ص 37 ، السيوطى ، تاريخ الخلفاء ص 394

<sup>(5)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 148 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 71 ه النويري ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ) 677-732 هـ نهاية الأرب في فنون الأدب ، تحقيق علي محمد البجاوى الدين أحمد بن عبد العامة للكتاب ، القامرة 1976 م ج 12 ص 186 .

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 م 160 • ابن الأثيرة نفس المصدر ج 5 ص 90 اليمتوبي ، تاريخه ج 2 ص 311 . النويري انهاية الأوب ج 21 ص 332.

<sup>(7)</sup> الطبرى انفسه ج 8 ص 161 ، ابن الأثير انفسه ، البلاذري ، فتوح البلدان ص 600 ابن كثير البداية والنهاية ج 9 ص 222.

عبدالعزيز (1) الذي يقال له سعيد "خذينة " لأنه كان رجلا ليّنا متنعما (2) ، وإن كان هُوَيْرَى أنه لُقَبّ كذلك لأنه " أرادوه على قتل أهل اليمن فأبى "(3).

لقد كان لقب " خُذينة "(4) بمعنى " دهقانة " منطبقا على شخصية سعيد بن عبد العزيز الذي كان لينا إلى حد أنه سمع بثورة " الصّغد " في " سمرقند" و بتحالف هؤلاء مع من حولهم من الأتراك (5) ولم يحرك ساكنا ، فلامه النّاس كثيرا على تركه للغزو ، فبعث القائد المقدام " شعبة بن ظهير النهشلي " عاملاً على المدينة ، الذي ما إن وصلها حتى أعلن الحرب وعاير عرب " سمرقند " كثيرا قائلا : " ما أرى فيكم جريحا ولا أسمع فيكم أنّ " لكنه لم يتمكن من كل تلك الجموع من الصغد والترك ، فعزله سعيد الذي اضطر إلى جمع قواته والتوجه إلى ما وراء النهر ، الذي ما إن قطعه حتى التقي بطائفة من الصغد وطائفة من الترك فتغلب عليها واكتفى بذلك مانعا جنوده من تتبع البقية (7) ، التي عاودت الكرّة مرة أخرى بمجرد أن بدأت الجيوش الإسلامية تقطع النهر للعودة إلى خراسان و انتصرت عليها ، فبعث الوالي القائد " سُورة بن الحرّ الدّارميّ " الذي تمكن من إعادة فتح المدينة بعد أن حصرها . (8)

<sup>(1)</sup>  $^{(1)}$  هو سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص  $^{(1)}$  ابن الأثير،  $^{(2)}$  ج 5 ص  $^{(2)}$ 

<sup>(2)</sup> دخل علي سعيد لما حضر خراسان ملك أَبْغَرْ ، وسعيد في ثياب مصبغة وحوله مرافق مصبغة ، فلما خرج من عنده قالوا : " كيف رأيت الأمير ؟ " قال خُذينة ، فُلُقَب خذينة " و هي الدهقانة، وبه البيت الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 160 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 90 ، البلاذري ، فتوح البلدان ص 600 .

<sup>(3)</sup> الطبري، نفس المصدر، ج8 ص 429.

<sup>(4)</sup> يذكر البلاذي في فتوح البلدان ص 600 كلمة " حذيفة " بدلا من " خذينه" .

<sup>(5)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج8 ص 161 • إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص 90 البلاذري ، نفس المصدر والصفحة • فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 429.

<sup>(6)</sup> الطبرى ، نفس المصدر والصفحة • إبن الأثير ، نفس المصر والصفحة .

<sup>(7)</sup> الطبري ، مُنْقَطَعُهُمُ هِ 8 ص 164 ، ابن الأثير ، مُنْقُعِمَ هِ 5 ص 95 ، النويرى ، نهاية الأوب في عنون الأدب ج 21 ص 377 ، أحمد بن زينى دحلان ، الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية ، مطبعة المدنى ، القاهرة ، 1387هـ 1968م ج 1 ص 206 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 429 .

<sup>(8)</sup> الطبري ننسيم ج 8 ص 168 ، إبن الأثير ننسيم ج 5 ص 96 ء تاريخ اليمتوبي ج2 ص 311 .

لقد بالغ المؤرخون (أ) كثيراً في وصف ليونة سعيد بن عبد العزيز واختاروا أسلوب التهكّم في عرض تلك الأوصاف التي منها أنه "كان إذا بعث سرية فأصابوا وغنموا وسَبُوًا ، ورد ذراري السّبي وعاقب السرية". ويبدو أن هذه الليوئة في شخصه جعلته يتعصب لقبيلة قيس ويسيء كثيرا في معاملة الأزد، (2) كما جعلته يهرون أصعب الأمور و يتغاض عن الغوص فيها ، فعلى الرغم من أن جماعة من رجالات القوم أخبروه منذرين أن " هاهنا قوما قد ظهر منهم كلام قبيح " (أ) قاصدين بذلك الدعاة العباسيين الذين بدأوا يتوافدون على خراسان منذ سنة 100هـ/718م (أ) ، الأفإنه لم يصدقهم واقتنع سريعا بما أبلغه هؤلاء الدعاة أنهم تجارر مشغولون بتجارتهم (5).

## 4/ الوالي سعيد بن عمرو الحرشيّ 103-104هـ/721-722م:

لم يرفع مسلمة بن عبد الملك ، الذي يراه الدينوري<sup>(6)</sup> " ذا عقل كامل وأدب فاضل" خراج العِرَاقيْن وخراسان للخليفة يزيد بن عبد الملك فرغب الخليفة في عزله لكنه استحيا فاكتفى باستدعائه وفي نفس الوقت وجّه " عمر بن هبيرة الفزازي<sup>(7)</sup> واليا على أعمال

<sup>(1)</sup> الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ج8 ص 165 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 96.

<sup>(2)</sup> فلهوزن اتاريخ الدولة العربية ص 429.

<sup>(3)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص : 167 ه إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص 100 الدينوري ، الأخبار الطوال ، ص 333.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الطبري ، نفس المصدر و الصفحة ، إبن الأثير، نفس المصدر والصفحة الدينوري، نفس المصدر والصفحة .

 $<sup>^{(5)}</sup>$  الطبري ، نفسه ج 8 ص 167 ه أبن المربي انفسه ج 5 ص 53 ه إبن كثير ، البداية والنهاية ج 9 ص 189 اليمتوبي ، تاريخ المعتوبي ، تاريخ المعتوبي ، 2 ص 308 ه يوسف المش ، محاضرات في تاريخ الخلافة العباسية ، مطبعة فتى العرب القاهرة ، 308-1397-1976 م ، ص 91.

<sup>(6)</sup> الأخبار الطوال ص 332.

<sup>(7)</sup> هو عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزازي ، أبو المثنى أمير من الدهاة الشجعان بدوي أمي شارك في غزو الروم كما شرك في مقتل " مطرف بن المغيرة المناوئ للحجاج فسربه الخليفة عبدالملك واقطعه إقطاعا " ببرزه " من قرى دمشق وولاه عمر بن عبد المزيز الجزيرة ، فغزا الروم من ناحية أرمينية فهزمهم وأسرمنهم خلقا كثيرا ثم ولي العراق وخراسان في عهد الخليفة يزيد بن عبدالملك ، التي عزله منها الخليفة هشام بن عبد الملك في سنة 105 هـ وولى خالد بن عبد الله القسرى عليها فسجن عمر الذي سرعان ما تمكن من الهروب ثم توسط له مسلمة بن عبد الملك هند الخليفة هشام الذي رضي عنه في الأخير ، توفى عمر في سنة 110 هـ ه الزركلي الأعلام ج5 ص 230.

العراقين  $^{(1)}$  الذي ما إن وصل العراق حتى غزل كل عمال سلفه لكنه أبقى سعيد بن عبد العزيز في مهامه إلى أن وصلته شكاوًى من بعض عماله في خراسان  $^{(2)}$  فعزله وولى سعّد بن عمرو الحرشي  $^{(3)}$  ، وذلك في سنة 103 هـ ( 721م)  $^{(4)}$  ، وإن كان البلاذري  $^{(5)}$  واليعقوبي  $^{(6)}$  يذكران : " أن مسلمة بن عبد الملك هو الذي عزل سعيد بن عبد العزيز ."

وما إن وصل سعيد الحرشي خراسان ، حتى قام يحث الناس على الجهاد قائلا: "إنكم لا تقاتلون عدو الإسلام بكثرة ولا بعُدة ، ولكن بنصرة الله وعز الإسلام فقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله "(7) فانتشر صيته وأنزعج له "الصّغد " وخافوه خوفا شديداً(8) وبخاصة أنهم كانوا قد تعاونوا مع الأتراك ضد المسلمين في أيام سلفه سعيد بن عبد العزيز ، فعقدوا العزم على الخروج من بلادهم و الهجرة إلى " فرغانة "التي لم يكن للمسلمين فيها من سلطان مثل ما كان لهم في أماكن أخرى (9) مع أن مَلِكَهم أشار عليهم بمهادنة المسلمين سلطان مثل ما كان لهم في أماكن أخرى (9) مع أن مَلِكَهم أشار عليهم بمهادنة المسلمين

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 8 ص 166 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 97 ، رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 55 ناجي حسن ، ثورة زيد بن علي مكتبة النهضة بغداد دت ، ص 71.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج8 ص 168 • ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 103 ، إبن كثير ، البداية ، والنهاية ج 9 ، ص 223.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  هو سعيد بن عمر و الحرشي بن الأسود بن مالك بن كعب بن فدان بن الحرشي بن كعب بن ربيعة ، قائد من الولاة الشجعان من أهل الشام ، وهو الذي قتل " شوذب الخارجي في سنة 101 هـ ، ولأه ابن هبيرة خراسان سنة 103 هـ وولاه " هشام بن عبد الملك " غزو الترك سنة 112 هـ فأصاب منهم جموعا وأنقذ أسرى المسلمين من أيديهم ، الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص : 168 ه إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص 103 ، الزركلي ، الأعلام ج 3 ص  $^{(3)}$ 

<sup>(4)</sup> الطبري، نفس المصدر و الصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة ، إبن كثير ، البداية والنهاية ج 9 ص 223 م اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 300.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> فتوح البلدان ، ص 601.

<sup>(6)</sup> البلدان ص 301.

الطبري، تاريخ الأمم والموك ج8 ص169 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص104 ، النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ج21 ص395.

ابن كثير ، البداية و النهاية ج9 ص 223 ه النويري ، نهاية الأرب ، ج21 ص 378.

<sup>(9)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 429 ، رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص57.

ومفاوضة الحرشي قائلا: "لا تفعلوا ، أقيموا واحملوا إليه خراج ما مضى واضمنوا له خراج ما تستقبلون ، واضمنوا له عمارة أرضكم والغزو معه إن أراد ذلك واعتذروا مما كان منكم ، وأعطوه رهائن يكونون في يديه "(أ لكنهم خافوا وطلبوا من ملك فرغانة استجارتهم في مدينة خجندة (2) فوافقهم على ذلك ناوياً الخيانة فقد أتصل بالحرشي الذي سرعان ما قدم وحصرهم وعرفوا أنهم مهزومون لا محاً لك (3) فطلبوا منه الصلح فصالحهم " الحرشي " على أن يردوا ما في أيديهم من نساء العرب وذراريهم ، وأن يؤدوا ما كسروا من الخراج ولا يغتالوا احداً ولا يتخلف منهم بخجندة أحد ، فإن أحدثوا حدثا حلّت دماؤهم (4) لكن الصلح لم يُتم ذلك لأن أحد أمرائهم قتل امرأة عربية وأخفاها بأن دفنها تحت الحائط ، فقضى القاضي بقتله مما جعل الصغد يثورون ويقتلون ما يقرب من مائة وخمسين من أسرى المسلمين الذين كانوا في أيديهم فأمر " الحرشي " بقتل جميع الجنود ثم قتل من ساعدهم من المزارعين ، ثم قام بإحصاء شامل لتجارهم الذين كان عددهم حوالي أربعهمائة وأخذ ما عندهم من الأموال التي كانوا قد جلبوها من الصين (5) ثم توجه عائدا إلى خراسان وفي عليه خضع مدنا وقلاعا كانت قد نقضت الصلح . (6)

لقد كانت سيرة سعيد الحرشي حسنة وأشتهر كثيرا بشجاعته ، فهو من الأبطال

<sup>(1)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 169 ، إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 104 .

أو " خُجند" مدينة تاريخية بتركستان تقع على نهر سيحون " شرداريا " عند استدارته شرقا صوب فرغانة ، اشتهرت ببساتينها وأنواع الغاكهة التي تجود فيهاه كي لسترنج ، بلدان الخلافةالشرقية ص 522 ه أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي ، ج2 ص218.

<sup>(3)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 170 ، إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 108 ، النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب ؛ ج 21 ص 378 ، إبن كثير ، البداية والنهاية ج 9 ص 229 .

<sup>(4)</sup> الطبري، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة ، النويري، نفس المصدر و الصفحة ، فلهوزن، تاريخ الدولة العربية ص 430

رضى ، نفسه ج 8 ص 172 • ابن الأثير ، نفسه 5 ، ص 109 • النويري/نفسه ج 21 ص 380 • رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 58.

رضي الطبري ، نفسه ، إبن الأثير ، نفسه النويري نفسه ، فلهوزن ، تارخ الدولة ص 431 .

المشهورين الذين حققوا نجاحات مبهرة (1) و مع ذلك عزله عمر بن هبيرة وكاد أن يقتله (2) لأسباب ذكرتها المصادر منها أن سعيد الحرشي كان يستخف بالأمير عمر بن هبيرة ويناديه " بأبي المثنى (3) بدلا من الأمير وأنه كان يكتب إلى الخليفة يزيد بن عبد الملك مباشرة متجاهله (4) ، وأنه لم يمشٍ على أوامره ، فمثلا لقد قتل سعيد الحرشي الدهقان " ديوشي "(5) صاحب قلعة " بَرِيْنْجَنْ " فيما وراء النهر برغم أن عمر بن هبيره بعث يطلب منه إطلاق سراحه (6) وإنه لم ينفد أمره عندما طلب منه استخراج الأموال من قوم من عرب خراسان كانت أهواؤهم مع ابن المهلب. (7) ومهما كانت الأسباب ، فيبدو أن الذي عرب خراسان كانت أهواؤهم مع ابن المهلب. (7) ومهما كانت الأسباب ، فيبدو أن الذي وبخاصة أن ذلك عرف بين رجالات قبيلة قيس التي كان قد اعتمد عليها الخليفة اعتمادا

5/ الوالي مسلم بن سعيد بن أسلم 104-106هـ/722-723م:

استخلف عمرُ بنُ هبيرة مسلم بنَ سعيدٍ (8) على خراسانَ الذي ما إن وصلها حتى بدأ

<sup>223</sup> ابن كثير  $^{(1)}$  ابن كثير  $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 175 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 116 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 431 .

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 ص 174 ، إبن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 115 ، النويري انهاية الأرب في فنون الأدب ج 21 ص 397 .

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الطبري نفسه ج  $^{(4)}$  ص  $^{(4)}$  و الأثير نفسه ج  $^{(4)}$  من  $^{(4)}$  و النويري ، نفس المصدر ج  $^{(4)}$  من  $^{(4)}$ 

<sup>(5)</sup> يذكر الطبرى ، نفسه ، أن اسمه الحقيقي " ديواشنج " وعربوه " ديواشني " في حين يسميه إبن الأثير "

 $<sup>^{(6)}</sup>$  الطبري ، نفسه ، إبن الأثير ، نفسه ج 5 ص 110 ، النويرى ، نهاية الأرب ج 21 ص 395 .

<sup>(7)</sup> الطبري ، ننسه ج 8 ، ص 177

<sup>(8)</sup> هو مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة بن عمرو بن خويلد ، قيسي من رجال الحجاج بن يوسف الثقفي الذي تولى تربيته بعد وفاة أبيه سعيد ، فنشأ وتأدب مع أولاده فولاه عدي بن أرطأ ولاية خفيفة لكي يبدأ حياته ويرتفع فقام بها وأحسن بولما وقعت فتنة يزيد بن المهلب حمل مسلم الأموال التي كانت تحت يده إلى الشام فازداد شرفا فولاه ابن عبيرة بعد ذلك خراسان الطبري ، تاريخ الأمم ، ج 8 ص 176 ابن كثير ، البداية والنهاية ج 9 ص 432 وفلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 432 .

استعداده لغزو الصغد والترك بما وراء النهر لكنه لم يتمكن من التغلب عليهم (1) فعاد إلى مرو لينطلق في سنة 105هـ/ 723م لغزو "أفشينة" (2) التي تمكن منها وصالح ملكها على ستة آلاف رأس ثم جهز حملة لعبور النهر ولكن "الأزد" " وبكر" و" ربيعة" و كثبوا في " طخارستان " وامتنعوا عن اللحاق به وكان على رأسهم " عمرو بن مسلم الباهلي أخو قتيبة بن مسلم الوالي السابق الذي كانت معه غالبية ربيعة و "البختري بن درهم " الذي تزعم بكر و الأزد، فبعث مسلم خليفته " نصر بن سيار الكناني (3) الذي تمكن من هزمهم عند البروقان مقر الحامية العربية في بلخ . (4) وفي هذه الأثناء كان الوالي مسلم قد قطع النهر مع مَن لحق به من أصحابه (5) فلما بلغ" بخارك" بلغه خبر وفاة الخليفة يزيد بن عبد الملك و توليّ هشام أخيه الخلافة في شعبان 105هـ (723م). الذي سرعان ما عزل عمر بن هبيرة و عين (6) خالد بن عبد الله

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم ج 8 ص 178 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5ص : 125 النويري ، نهاية الأرب ، ج 21 ص 401 ، البندان ، ص 301.

يسميها إبن الأثير و النوير  $\gamma$  " أفشين " ويذكر الطبري أنّ " أفشينة " مدينة من مدائن الصغد في حين يعد البلاذري الأفشين إسما لشخص ، حيث ذكر : " أن مسلم بن سميد غزا " أفشين " فصالحه على ستة آلاف ، الطبري، تاريخ الأمم والملوك  $\gamma$  = 0  $\gamma$  = 10 النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب  $\gamma$  = 20  $\gamma$  = 10 البلاذري ، فتوح البلدان  $\gamma$  = 60  $\gamma$  = 10  $\gamma$  البلاذري ، فتوح البلدان  $\gamma$  = 60  $\gamma$  = 10  $\gamma$  = 10  $\gamma$  والملاذري ، فتوح البلدان  $\gamma$  = 10  $\gamma$  = 10  $\gamma$  والملاذري ، فتوح البلدان  $\gamma$  = 10  $\gamma$ 

<sup>(3)</sup> هو نصر بن سيار بن رافع من بني جندع بن ليث بن كنانة ،وهم رهط عبيد بن عمير بن قتادة الليثي يكنى أبا الليث،ولاه هشام بن عبد الملك خراسان فلم يزل واليا عليها عشر سنين حتى وقعت الفتنة فخرج يريد العراق فعات في الطريق بناحية " ساوة " 6 ابن قتيبة ، المعارف،ص 180 • الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك ج 8 ص 256.

<sup>(4)</sup> الطبري، نفس المصدر ج8 ص 182 • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص 127 • البلاذري ، فتوح الطبري، نفس المصدر ج8 ص 182 • البلاذري ، فتوح البلدان ص 601 • فلهوزن ، تاريخ الدولة العليمة ص432 و 433.

الطبري ، نفسه ج 8 ص 184، ابن الأثير انفس المصدر ج 5 ص 129 ، النويرى انهاية الأرب ج 21 ص 404 ، رضى عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 61.

هو هشام بن عبد الملك بويع بعد يزيد بن عبد الملك ، يكنى أبا الوليد وكان أحول وكان أحزم بني أمية ، توفي هشام " بالرصافة من أرض قنسرين في شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة وقد بلغ من السّن ستا وخمسين سنة وكانت ولايته عشرين سنة إلا أشهراً وابن قتيبة ، المعارف اص 160 والطبري ، تاريخ الأمم والوك ج 8 ص 283 و التاريخ ج 5 ص 261.

القسري (1) على العراقين الذي كتب إلى مسلم يأمره بإتمام عُزواته (2) فسار إلى " فرغانه " إلا أن العديد من جنده وعددهم أربعة آلاف فروا من المواجهة، وبرغم ذلك مضى الوالي حتى تجاوز " خُجَندة " ودخل أرض الترك ، ولكنهم هجموا عليه وهرزموه ، فلم يستطع أن ينصرف راجعا إلى المدينة عبر نهر " الشاش(3) إلا بمشقة كبيرة (4) وهناك بلغه خبر عزله وذلك في سنة 106هـ (724م).

لقد شهدت خراسان في عهد " مسلم بن سعيد " اضطرابا عَربِيًا كبيرا تسبب في بدايته الأمير " عمر بن هبيرة " أولا وذلك لأنه فرض على سعيد أن يأخذ أموالا من بعض أغنياء عرب خراسان المهم على الرغم أن الوالي حاول أن يبعده عن ذلك حتى لا تتكاثر أمامه العقبات ذلك لأنّ هؤلاء المعنيين كانوا قوما شديدي النكاية بالعدو، ومعاقبتهم تضر أهل خراسان وقوتهم الا أن عمر أرغمه على ذلك (5) مما أدى إلى تمرد الأزد وبكر

<sup>(1)</sup> هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد التسري ، من بجيلة ، أبو الهيثم ، أمير العراقين وأحد خطباه العرب وأجوادهم يماني الأصل من أهل دمشق ، ولي مكة سنة 89هـ للوليد بن عبد الملك ، ثم ولاه هشام العراقين سنة 105 هـ فاقام بالكوفة ، وطالت مدته إلى أن عزله هشام سنة 120 هـ وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره أن يحاسبه فسجنه يوسف وعذبه بالحيرة ، ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد ، وذلك في سنة 126 هـ (743م ) الزركلي الأعلام ج 2ص 238.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 184 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ د 5 ، ص 128 ، النويري، (2) الطبري ، تاريخ الأدب ج 21 ص 404 الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج 1 ص 133.

<sup>(3)</sup> الشاش " هو إسم آخر لنهر " سيحون " أو " جكسازتس " وسمي بالشاش لوقوع مدينة .مهمة بهذا الاسم في القرب من ضفافه وهو يخرج من بلد الترك ويدخل إقليم فرغانه ويصل على خجنذه ثم يجتاز مفاوز الغز و الترك حتى يصب في القسم الشمالي الشرقي من بحر " أرال "كي لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص 520.

<sup>(4)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والموك ج 8 ص 187 ، أبن الأثير/الكامل ج 5 ص 129 النويري ، نهاية الأرب ج 21 ص 184. ابن كثير ، البدايةوالنهاية ج 9 ص 234 ، البلاذري ، فتوح البلدان ص 601 ، رضى عبد الله عب

<sup>(5)</sup> الطبري، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير نفس المصدر ج 5 ص 125 • النويري ، نفس المصدر ج 21 ص 401 الطبري، نفس المصدر ج 301 من المبلدان ، ص 301.

وربيعة في البروقان " وهروب العديد من الجنود من مسلم ، الذي انتهى إلى الفشل أمام الترك .

## 6/الوالي أسد بن عبد الله القسري 106-109 هـ /723م727:

استخلف خالد بن عبد الله القصري أمير العراقين أخاه أسدًا (1) الذي كان لا يزال شابا (2) على خراسان التي ما إن دخلها حتى تهيأ لقطع النهر لاستكمال الحرب مع الصغد فسار حتى أتى مدينتهم "سمرقند " وأعاد فتحها واختار " الحسن بن أبي العمرطة الكندي " عاملا عليها (3) الذي كان ضعيفا لدرجة أن المدينة ظلت تشهد غارات تركية تهدف إلى إخراج العرب منها ولم يحرك ساكنا وكان يكتفي غالبا بالدعاء عليهم مما أثار سخرية الناس وكرههم له . (4)

بعد أن عاد أسد من غزو سمرقند وجه اهتمامه إلى داخل خراسان حيث ظلت هناك بعض المناطق تحتاج إلى إعادة غزو فَغَزا في سنة 107هـ (725م) جبال " نمرون" وصالح ملكها الذي اعتنق الإسلام كما غزا أيضا جبال "الغور" وهي جبال بربع هراة وأعاد فتحها  $^{(5)}$  ثم قام بنقل من كان بالبروقان الحامية العربية في ربع بلخ  $^{(5)}$  و اقتطع لكل جندي منهم مسكنا بقدر مسكنه بالبروقان ، ومن لم يكن له مسكن بلخ  $^{(7)}$ 

<sup>(1)</sup> الطبري تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 187 ، إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص131 البلاذري افتوح البلدان ص 601 فلموزن ، تاريخ الدولة العربية ص 433 .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> فلهورن ، نفس الرجع والصفحة

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة ، البلاذري، نفس المصدر ص 602.

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 188 ابن الأثير / نفس ج 5 ص 132 ، البلاذري ، نفسه ، رضى عبد الله عبد الحديم الحليم المات في تاريخ خراسان ص 62.

وهي جبال في خراسان مما يلي جبال الطالقان ، الطبري ، نفسه ج8 ص189، ابن الأثير، نفسه ج5 ص137 ، يسميها البلاذري ، " نمرود " .

<sup>(6)</sup> الحنبلي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج 1 ص 135 ، الذهبي ، العبر في خبر من غبر ج 1 ص 133 رضى عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 63.

<sup>(7)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 189 ، ابن الأثير/الكامل في التاريخ ج 5 ص 138 ابن كثير/البداية والنهاية ج 9ص 356 ، البلاذري ، فتوح البلدان ص 602.

اقطعه واحدا، وقام بخلط الجنود فيها ولم يجعلهم أقساما ( أخماسا) حتى لا يتعصبوا فيما بينهم واحدا، وقام بن البيع (1) يرى " أنه لا يمكن أبدا الجمع بين القبائل المتضادة والمتباينة في مدينة واحدة . " ومهما يكن فإن هذا النقل يبين ما القيمة التي كانت لناحية "طخارستان" في نظر أسد ، وبخاصة أنها ، برغم أن قتيبة بن مسلم كان قد اخضعها فلم يكن بها سوى " مرو الروذ " قاعدة ثابتة للسيادة العربية (2) ونظرا لأن ثغور خراسان وأعداء ها الله ودين كانوا في شرقها ، نقل أسد العاصمة إلى " بلخ" وأمر بإعادة بنائها وأوكل ذلك إلى برمك أبي خالد بن برمك الذي كلف بدوره الرعايا الأعاجم بذلك على أن يسقط قيمة العمل الذي يقومون به من الجزية التي كانوا يدفعونها . (3)

في سنة 108 هـ ( 725م ) توجه أسد إلى" الختل " في حوض نهر جيحون ، لكنه لم يحقق انتصارا يذكر مما دعاه للعودة إلى " بلخ " بعد أن تعرض جنده إلى جوع شديد (<sup>4</sup>). لقد أحب أهل خراسان أسدًا كثيرا وتفاءلوا به (<sup>5)</sup> ووصفوه بالوالي الجواد الشجاع (<sup>6)</sup> فهو وَقُ للخلافة ، حاسما في حل مشاكلها ، فقد تعرض الدعاة العباسيون في عهده إلى محنة كبيرة حيث قطع أيدي وأرجل كل من عثر عليه ثم صلبهم عِبْرة (<sup>7)</sup>ومع ذلك تتهمه المصادر

<sup>(1)</sup> ابن أبي الربيع ( أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الربيع) كتاب سلوك المالك في تدبير الممالك ، تحقيق ناجي التكريتي ، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ، 1987 ص 192 .

<sup>(2)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 445

<sup>(3)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والموك ج 8 ص 189 ، ابن الأثير الكامل في التاريخ ج5 ص 138 فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 445.

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ، إبن الأثير/نفس المصدر ج5 ص 139 ، البلاذري/فتوح البلدان ص 602.

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 187 ، ابن الأثير، نفسه ج 5ص 131.

<sup>1</sup>محمد أسعد طليس ، تاريخ العرب ، دار الأندلس ، بيروت ( دت) ج 1 ص 1 . الزركلي ، الأعلام ج  $^{(6)}$  محمد أسعد طليس ، 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1

الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج8 ص88 وابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج5 ص136 و الدينوري الأخبار الطوال ص334 و البلخي ،البدء والتاريخ ج6 ص596 و بدر عبد الرحمن محمد الدولة المباسية ( دارسة في سياستها الداخلية في القرنين الثاني والثالث الهجري) ، مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة دت ص13

بالعصبية لأهله من اليمن ، فالطبري (1) وابن الأثير (2) ذكرا أنه قام بضرب عدد كبير من أشراف مُضَر ، ليس إلا لأنه تعصب ، دون ذكر سبب معقول لذلك الذي وجدناه عند البلاذري (3) عندما يقول " وبلغه عن نصر بن سيار كلام فضربه وبعث به إلى خالد مع ثلاثة نفر آتهُمُوا بالشغب " . ومن هذا نستطيع أن نقول إن ضربه لهم كان مشروعا، ثم لو فعلا متعصبا لما كان قد بحث عن السبب الذي يبعد جنوده عن ذلك حينما نقلهم إلى " بلخ " وأصر على خلطهم ، ثم إلى قبيلة بجيلة التي هو منها كانت تقف خارج مجموعة القبائل المتنازعة (4) ومهما يكن فقد اضطربت خراسان بعد هذا الحدث وبلغ أمرها الخليفة هشام الذي أسرع إلى مكاتبة الأمير خالد في العراق قائلا : " أعزل أخاك "(3) فعزله وشخص إلى العراق ومعه مجموعة من «دهاقين» خراسان الذي أحسن معاملتهم فارتبطوا

#### 7/ الوالي أشرس بن عبد الله 109هـ-111 هـ/727-729م:

ولّى الخليفة شام خراسان بعد أسد للأشرس بن عبد الله السلمي (٢) وأمره أن يبلغ خالدًا بذلك (8) فدخل الأشرس الإقليم وهو لا يزال مضطربا (9) فتولى صغير الأمور وكبيرها

<sup>(1)</sup> تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 193.

<sup>(2)</sup> الكامل في التاريخ ج5 ص 142.

<sup>(3)</sup> فتوح البلدان ص 602.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 433.

<sup>(5)</sup> الطبري، نفس المصدر ج 8 ص 193 ، ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 143 ، ابن كثير البداية والنهاية ج و ص 259 .

<sup>(°)</sup> الطبري ، نفسه ، فلهوزن ، نفس المرجع ص 434 ، الزركلي ، الأعلام ج 1 ص 291.

<sup>(7)</sup> هو أشرس بن عبد الله السلمي ، أمير من الفضلاء ، كانوا يسمونه " الكامل " لفضله ولاه هشام بن عبد الملك إمارة خراسان فسريه الناس واستمر حكمت إلى سنة 112 مالزركلي ،الأعلام ج 1 ص 332.

<sup>(8)</sup> الطبري/تاريخ الأمم ج 8 ص 195 ه ابن الأثير ،الكامل ، ج 5 ص 143 ه أحمد شلبي ، التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية الدولة الأموية والحركات الفكرية النهضة المصرية القاهرة 1969 ط 3 ج 2 ص 98.

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> اليعقوبي ، البلدان ص 302.

لإصلاح الوضع(1) ثم فكر في تهدئة الصغد وجعل حدًّا لخروجهم عن الدولة الأموية بنقضهم المتواصل للصلح ، فأثر أن يسلك معهم الطريق الذي كان قد سلكه معهم الخليفة عمر بن عبد العزيز ، وشجعه على ذلك كاتبه المولى "عميرة اليشكري (2) فاختار المولى أبا الصيداء الذي كان قد اختاره الوالى الجراح بن عبد الله الحكمي ضمن الوفد الذي أوفده إلى الخليفة عمر في سنة 100 هـ (718م) - وجعله رئيس الوفد وطلب منه أن ينشر الإسلام بين الصغد على أن تُلغى الجزية على كل من يدخل الإسلام منهم (3) فتوجه إليهم وبدأ في نشر الدعوة الإسلامية وساعده في ذلك عامل سمرقند "الحسن بن أبي العمرطة الكندي(ف" الذي كان قد ولاه عليها الوالى السابق أسد بن عبد الله القسري ) فسرعان ما نجحا في مهامهما وأنشئت المساجد الكثيرة وأخذ الوثنيون يدخلون في الدين زرافات(5) لكن الدهاقين الذين كانوا مسؤولين على جمع الضرائب لم يعجبهم هذا الأمر فكتب كبيرهم " غوزك " إلى الوالى قائلا: " إن الخراج قد انكسر "(6) وشككوه في إسلام هؤلاء فكتب الوالي إلى عامله على " سمر قند " يطلب منه التّحقّق في الأمر قائلا: " إن الخراج قوة للمسلمين وقد بلغني أن أهل الصغد وأشباههم لم يسلموا رغبة إنما اسلموا تعوذا من الجزية ، انظر من اختتن وأقام الفرائض وقرأ سورة من القرآن فارفع خراجه"(7) وبعث " بهاني بن هاني " ليكون مسؤولا على خراج المدينة وطلب منه أخذ الجزية من هؤلاء بعد إجراء تحقيق إلا أن أبا الصيداء منعه من ذلك ، كما امتنع أهل المدينة من تقديم الجزية وتهيأوا للثورة وتوجه

<sup>(1)</sup> الطبري تاريخ الأمم والملوك ج 8ص 195.

<sup>(2)</sup> يذكر البلاذري في فتوح البلدان ، ص 602 : " أن عميرة اليُشكّري يكنّى أبا أميّة كان كاتبا " نبطيا " للأشرس " في حين يذكر الطبري : " أنه كان على شرطته ثم عزله وولى السمط عليها ".

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 ص 196 ابن الأثير ، الكامل ج 5 ص 147 النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ج 21 ص 408 ، إبن كثير البداية والنهاية ج 9ص 259 البلاذري افتوح ص 602 ، فلهوزن الدولة الموبية ص 433 .

<sup>(4)</sup> الطبري، نفسه ، ابن الأثير ، نفسه وفلهوزن ، نفس المدروالصفحة .

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه إبن الأثير ، نفسه خلهوزن ، نفسه .

<sup>6)</sup> الطبري نفسه ج 8 ص 197 ه ابن الأثير ، نفسه .

<sup>. 147</sup> من نفسه ج8 ص196 وابن الأثير ، نفسه ج8 ص $^{(7)}$ 

منهم حوالي سبعة آلاف واعتصموا على بعد سبعة فراسخ من المدينة ولحق بهم أبو الصيداء والوفد المبعوث . (1) ولما لم يقدر عليهم عامل المدينة عزله الوالي وولى مهامه للمجشر بن مزاحم السلمي " الذي تمكن من رؤوسهم ، لكن الأشرس كاتبه في الأخير يقول " ضعوا عنهم الخراج "(2).

كان لهذه الأحداث آثار بليغة ، جعلت الصغد يثورون و يسخطون ثم انتهوا لطلب المساعدة من الأتراك الذين سرعان ما انتقلوا وخاقانهم إلى واحة بخارى حيث تركزت الثورة ، فخرج إليهم الأشرس إلا أنهم قطعوا عنه طريق العبور إلى نهر جيجون مما أضطره إلى الإقامة في مدينة " آمل " أكثر من ثلاثة أشهر وذلك في سنة10هـ ( 728م)(3) لكنه تمكن من العبور في الأخير والوصول إلى مدينة " بيكند" التي كان قد وصلها القائد " قطن بن قتيبة بن مسلم " مع عشرة آلاف جندي قبل ذلك ، إلا أنهم حوصروا جميعا من قبل الأتراك الذين قطعوا عنهم الماء حتى مات حوالي سبعمائة من المسلمين . لكنهم تمكنوا في الأخير من الخروج من المأزق (4) وبدأ الأشرس يتهيأ لغزو " كمرجه" " التي كانت قرب " بيكند".

وما إن وصلها حتى أعاد الترك الحصار عليه واستمروا في ذلك ثمانية وخمسين يوماء لكن المسلمين لم يستسلموا حتى لم يجد الترك بُدًّا من ذلك الحصار وأعطوهم الأمان على أن لا يلتحقوا بالجيش التركي الأساسي الموجود ببخارى(5).

<sup>(1)</sup> الطبري التاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 197 م إبن الأثير الكامل في التاريخ ج5 ص 148.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ، ابن المكثير انفس المصدر والصفحة ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 435.

<sup>(3)</sup> الطبري نفسه ج 8 ص 198 • ابن الأثير / نفسه ج 5 ص 149 • النويري / نهاية الأرب في فنون الأدب ج 21 ص 409 فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 436.

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه • ابن الأثير، نفسه ج 5 ص 150 النويري ، نفس المصدر د 21 ص 419 فلهوزن ، نفس المصدر والصفحة

<sup>(5)</sup> الطبري، نفسه ج 8 ص 202 ه ابن الأثير/نفسه ج5 ص 153 ه النويري،نفسه ج 21 ص 410 ه رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 67.

لقد ساعد فشل " الأشرس " أمام خَاقَانَ الأَثْرَاكَ كثيرًا ، حيث أصبحت أيديهم طليقة متفرغة لمحاربة المسلمين في أي وقت في بخارى وأرض الصّغد كلها ، كما أنه لم يستطع أن يفتح أو يُعبد فتح أي أرض في ما وراء النهر، ومع ذلك لقد نال رضى الناس وحبهم ذلك لأنه كان رجلا فاضلا خَيِرًا حتى أطلق عليه اسم الكامل (1) وهذا لأنه أحسن تهدئه أوضاع خراسان ، التي كانت ساخنة (2) قبل وصوله إليها بالعصبيّة" القبلية .

# 8- الوالي الجنيد بن عبد الرحمن الري 111-116 /729 م :

لقد سارع الخليفة هشام في عزل الأشرس وتَوْلِيَة الجُنيد بن عبد الرحمن (3) على خراسان (4) وتذكر المصادر أن الجنيد كان قبل ذلك في الهند ، وعاد منها ومعه خمسمائة من جند الشام وأنه عمل على التقرب من الخليفة هشام وقدم له بعض الهدايا النفيسة فولاً على خراسان (5) ولا شك أن الخليفة هشامًا وقد الرجل الحازم (6) بل أحزم خلفاء بني أمية (7) عُرف بغزارة العقل والحِلْم والعِفَة (8) ، لم يول

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 195.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ، اليعقوبي ، البلدان ص 302.

هو الجُنيد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارثة بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة المري من قيس ، من الشجعان الأجواد المدوحين ، ولاه الخليفة هشام على خراسان سنة 111هـ فثبت فيها إلى أن مات سنة 115هـ الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 207 • الزركلي ، الأعلام ج 2 ص 137 .

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 ص 204 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 156 ، النويري انهاية الأرب في فنون الأدب في فنون الأدبج 21 ص 412 ، إبن كثير ، البداية والنهاية ج 9 ص 303 اليمتوبي ، الأرب في فنون الأدب في فنون الأدبج 21 ص 412 ، محمد أسعد طليس تاريخ المرب ج 1 ص 150 ، أحمد البلدان ص 302 ، البلاذري ، فتوح البلدان ص 603 ، محمد أسعد طليس تاريخ المرب ج 1 ص 150 ، أحمد ابن زيني دحلان ، الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية ص 218.

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثيرانفسه ، ابن كثيرانفسه المعدر و الصفحة.

ر6) السيوطى ، تاريخ الخلفاء ص 296.

رد. اليعتوبي ، تاريخه ج 2 ص 328 ه ابن قتيبة ،المعارف ص 159.

رميح وأولاده والقاهرة 1381هـ 1962م ص 104.

الجنيدَ على خراسانَ لأنه تقرب منه وأهداه، إلا بعد دراسته دراسة جيدة اقتنع على إثرها بشخصيته .

لقد بادر الجنيدُ فور وصوله إلى خراسان إلى نجدة " الأشرس " الذي عاود الترك حصاره في سمرقند، في التجه إليها وتمكن من التغلب على جموعهم عند مدينة " زرمان "(1) ثم فل الحصار على سمرقند واتجه إلى بخارى التي كان بها الجيش التركي الأساسي حيث انتصر هناك انتصاراً ساحقا و تمكن من أسر ملك الشاش وابن خاقان الترك وبعث بهما إلى الخليفة هشام (2) ونجح في قيادة جيشه سالما إلى خراسان بعد أن وزع عماله الذين جعلهم المخج من مضر (3).

في سنة 112 هـ ( 730م) أرسل الجنيدُ عدّة حملات حربية إلى نواح عدّة تمردت وخصوصا ناحية طخارستان بخراسان التي وَجّه إليها القائد " عمارة بن حريم " في ثمانية عشر ألفا ، ويبدو أن مناطق أخرى تمردت داخل الإقليم أيضا لم تذكرها المصادر التي اكتفت بالقول إن الوالي وجه القائد بسام الليثى في عشرة آلاف على وجه آخر ( ) الذي قد يكون دائما في الناحية الشرقية من الإقليم في ربع بلخ حيث اعتاد المرازبة " التمرد والإستغاثة بالأتراك . في هذه الأثناء وصلت الجنيد استغاثة عامله على " سمر قند " سُورة ابن الحر التميمي " ، الذي اجتمعت عليه الترك . وعلى الرغم من أن الوالي كان قد وزع جيشه ولم يبق معه قوات كافية للحرب المنة قطع نهر جيحون حتى بلغ مدينة " كش واختار طريق " العقبة الجبلي للوصول إلى " سمر قند " لكن الترك هاجمته في شُعب غير بعيدة منها ودارت بينهم معركة شرسة صبر فيها المسلمون يقاتلون حتى أعيوا فكانت

<sup>(1) &</sup>quot; زرمان " هي مدينة من مدن الصفد كانت على سبعة فراسخ من مدينة سمرقند. كي لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية ص 512.

الطبري ، تاريخ الأمم ج8 ص 205 ابن الأثير ، الكامل ج5 ص 157 ابن كثير ، البداية والنهاية ج9 الطبري ، تهاية الأرب ج15 ص 15 البلاذري ، فتوح البلدان ص 15 ، رضى عبد الله عبد الحليم دراسات في تاريخ خراسان ص 15 ، أحد بن زيني الدحلان ، الفتوحات الإسلامية ص 15 .

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج8 ص 205 ابن الأثير ، نفس المصدر ج5ص 157 .

<sup>(4)</sup> الطبري ، ننسه ج8 ص 206م ابن الأثير ، ننسه ج5 من 162 فلهوزن تاريخ الدولة العربية 437

السيوف لا تحيك ولا تقطع شيئا (1). فحصد الأتراك الكثير من أرواحهم وكاد الجنيد ومن معه أن يفشلوا لو لم يترجل بعض العرب وعلى رأسهم نصر بن سيار والعبيد الذين كانوا في صحبة مواليهم من العرب الذين قطعوا الخشب وقاتلوا به .(2) ومع ذلك ظل المسلمون دائما في خطر حيث إن الأتراك ظلوا دائما بجوارهم ينتظرون ، فأشير على الوالي أن يطلب المساعدة من عاملة "سورة بن الحرّ " الذي سرعان ما خرج من سمرقند متوجها إليه وعندما بقي على وصوله حوالي فرسخ خرج خاقان مع جموع الترك وقتل سورة ومن معه حتى لم ينج منهم غير ألفين ويقال ألف(3).

يتهم الطبري (<sup>4)</sup> وابن الأثير (<sup>5)</sup>الجنيد في أنه طلب قدوم "سورة" من سمرقند إليه في الشُعَب ، حتى يتوجّه إليه خاقان ويهلكه وينجو هو وأصحابه ، لكن يبدو أن هذا الإتهام ليس فيه شيء من الحقيقة ، ذلك لأن الجنيد كان قد رسم خطة مفادها أن يتوجه خاقان للقاء سورة فعلا ، لكنه يخرج هو وأصحابه ويتبعونه فيتُحْصر خاقان ويتقهقر بينه وبين سورة ، وهذا ما حصل فعلا . إلا أنه تأخر عن الوصول في الميعاد المعلوم ذلك لأن الكثير من قوته خافت ملاقاة الأتراك فتثاقلت (<sup>6)</sup> حتى انتهى خاقان من سورة وقدم إليهم لكن الجنيد أدرك تلك المعنويات الهابطة لدى جيشه ، فسارع وأعلن " أيّ عبد قاتل فهو حُر " مما جعلهم يقاتلون قتالا عجيبا حتى انهزم الأعداء . (<sup>7)</sup>

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 208 • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص 164 م فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 438.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة • ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة • النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ج 21 ص 418

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 210 ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص 166 ه فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 438

<sup>(4)</sup> نفسه ج 8 ص 209.

<sup>(5)</sup> نفسه ج 5 ص 165.

 $<sup>^{(6)}</sup>$  الطبري ، نفسه ج $^{(6)}$  من  $^{(6)}$  ابن الأثير ، نفسه ج $^{(6)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الطبري ، نفسه • ابن الأثير ، نفسه

اتجه خاقان بعد ذلك إلى بخارى الكن الجنيد لحق به وتمكن من التغلب عليه عند "الطواويس "(1) ثم دخل بخارى وفي هذه الأثناء وصلته الإمدادات الحربية قدرها عشرة الاف رجل من أهل البصرة كان قد طلبها من الخليفة هشام فوجهها إلى سمرقند (3) ولما استقرت الأمور في الصّغد قرر الجنيد العودة إلى خراسان قبل حلول الشتاء (4).

لقد استمر الاستقرار في بخارى وسمرقند بعد ذلك إلى المجابعد وفاة الجنيد، ونستنتج ذلك من المصادر التي لم تذكر شيئا عن التمردات والغزوات من سنة 113 هـ ( 721م) إلى 116 هـ ( 734م) السنة التي توفي فيها . (5)

لقد أحب أهل خراسان الجنيد كثيرا وتوجعوا لمرضه الذي مات على إثره <sup>(6)</sup> فهو وإن كان قد استعمل كل عماله من مضر<sup>(7)</sup> فلم يكن متعصبا لها . وما دفعه إلى ذلك هو خوفه من رؤوس الأزد وبكر و ربيعة الذين سبق أن تمردوا على الوالي مسلم بن سعيد في البروقان ، وإن كان سرعان ما تخلص من هذه الآثار بعد أن تزوج من الفاضلة بنت يزيد بن المهلب الأزدي الزواج الذي كان سبب عزله <sup>(8)</sup> .

<sup>(1) &</sup>quot; الطواويس " تكتب ممرَّفة في الغالب ، قريبة من " بخارى " وهي أكبر خمس مدن مجتمعة في داخل سور كبير, كي لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص 506.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 212 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 170 النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ج 21 ص 420 .

 $<sup>^{(3)}</sup>$  البلاذري فتوح البلدان ص 603  $_{0}$  ابن الأثير ، نفس المصدر  $_{0}$  ص  $^{(3)}$  النويري ، نهاية الأرب  $_{0}$  عن  $^{(3)}$  الدينوري  $^{(3)}$  الدينوري  $^{(3)}$  الذهب في أخبار من ذهب  $_{0}$  ص  $^{(3)}$  الذهب في أخبار من ذهب  $_{0}$  ص  $^{(3)}$ 

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 212 ، إبن الأثير ، نفسه ج5 ص170 ، النويرى ، نهاية الأوب ج 420 ص 420 .

الطبري، نفس المصدر ج8 ص218 وابن الأثير؛ نفسه ج5 ص182 هابن كثير، البداية والنهاية ج9 ص151 ، الحنبلي، شذرات الدهب ج1 ص151 ، الذهبي العبر ، ج1 ص144 .

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه ج8 ص 219.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 205 ابن الأثير،نفسه ، ج5 ص 157.

الطبرى ، نفسه ج8 ص218 الطبرى ، نفسه ج8 ص218 الأثير ، نفسه ج8 ص319 النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب ج21 ص338.

لقد احسن الجنيد معالجة مشاكل خراسان فقد تمكن من إعادة استقرارها عندما تمكن من اخضاع المناطق الشرقية منها التي كانت قد تمردت كما أحسن إخراج الإقليم من تلك المجاعة التي حلّت به في سنة 115 هـ (723م) والتي ظهر خطرها وأضحا خاصة في ربع مرو وعاصمته الذي كان قد تعرض لجفاف استمر سنوات قبل ذلك بأن فرض على الكور الأخرى المساعدة فكتب إليها قائلا: "إن مرو كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رَغُدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فاحمِلوا إليها الطعام "(أ، كما أبقى الأسعار رخيصة مثلما كانت عليه من قبل برغم أن هذه الظروف تستوجب غلاء فاحمِل المفاضل عن أنه كان يبادر بإعطاء المال لمن يسأله من الفقراء . (2) لذا فقد اشترك الجميع بوصفه بالفاضل السخي (3) وجعلوه في مرتبة الأجواد المدوحين مع أنه غير محمود عندهم في حروبه (4)

9/ الوالي عاصم بن عبد الله 116-117 هـ ( 734-735م):

كان الجنيد عند مرضه قد استخلف ابن عمّه عمارة بن حريم على خراسان ، لكن الخليفة هشامًا كان قد عزل الجنيد قبل موته لأنه اعتبر زواجه من الفاضلة بنت يزيد بن المعلب الذي سبق أن ثار على الدّولة ، خيانة ونصّب مكانه " عاصم بن عبد الله الهلالي «5»

مَلَكَ الجُودُ و الجُنْيِنْدُ جَمِيماً فَمَلَى الجُودِ والجُنَيْدِ السَلاَمِ اصْبَحَا ثَاوِيَيْن فِي أَرض مسرو ما تَعْنَت عَلَى الغَمُونِ الْحَمَامِ كُنْتُمَا نُوْهـة الكِرام فَلَما مُت مَات اللّذى وَمَات الكِرام

<sup>(1)</sup> الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 218.

<sup>(2)</sup> الطبرى، نفس المصدر والصفحة ، أبن الأثير ، الكامل في التاريخ المصدر ج 5 ص 181.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 219 ، الدينوري الأخبار الطوال ص 335 ، الآمدي ( أبو القاسم الحسن بن بشر ابن يحيى ) المتوفى سنة 370 هـ ، المؤتلف و المختلف، تحقيق عبد السّتار أحمد فراح دار، إحياء الكتب، القاهرة ابن يحيى ) المتوفى سنة 370 هـ ، المؤتلف و المختلف أبا الجويريّة عيسى بن عصمة " رثى الجنيد فقال: " 1381 هـ ( 1961م ) ص 108 ويذكر هؤلاء أن الشاعر ابا الجويريّة عيسى بن عصمة " رثى الجنيد فقال: "

<sup>(4)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ  $_{7}$  و  $_{8}$  و الذهبي ، العبر في خبر من غبر  $_{8}$  و الحنبلي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب  $_{7}$  و  $_{8}$  و الذهب في أخبار من ذهب  $_{7}$  و  $_{8}$ 

<sup>(5)</sup> مو عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي من قيس ولاه الخليفه هشام على خراسان في سنة 116 وكان ضعيفا ، فعزله قبل أن يتم السنة ، الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 218و 226.

الذي أوصاه قائلا: "إن أدركته وبه رمق فازهق نفسه "إلا أن الجنيد كان سعيد الحظ إذ إنه مرض ومات قبل شخوص الوالي الجديد الذي اكتفى بعزل وحبس عمارة وعماله. (1)

وما إن بدأ عاصم مهامّه حتى أدرك أنه من الصعب عليه التحكم في أمور الأقليم وازداد هذا الإحساس فيه بعد أن خرج عليه الحارث بن سريج (2) الذي لبس السواد ودعا إلى كِتاب الله وسنة نبيه والبَيعة للرضا(3) وأقبل سريعا يتوسع في مدن كثيرة من الإقليم مثل بلخ والجوزجان والفارياب والطالقان ومرو الروذ (4) وعندما لم يتمكن منه عاصم كتب إلى الخليفة هشام على سبيل الإخلاص والنصيحة قائلا: "أما بعد يا أمير المؤمنين فإن الرائد لا يكذب أهله وقد كان من أمر أمير المؤمنين إلى ما يحق به عليًّ نصيحته ، وأن خراسان لا تصلح إلا أن تُضم إلى صاحب العراق فتكون مواردها ومنافعها ومعونتها في الأحداث والنوائب من قريب ، لتباعد أمير المؤمنين عنها وتباطئ غياثه عنها "(5) وذلك لأن الخليفة كان قد فصل خراسان عن إشراف أمير العراق وأصبح هو المشرف عليها وعلى اختيار ولاتها، لأنه كان يراها " مَكْمن الداء وحِصْن الأعداء "(6).

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 218 و ما بعدها • ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص172 ، ابن كثير ، البداية والنّهاية ج 9 ص 312 • النويرى/نهاية الأرب في فنون الأدب ج 21 ص 438. فلهوزن/تاريخ الدولة العربية ص 439 ، محمد خضري بن ، تاريخ الأمم الإسلامية/المكتبة التجارية الكبرى القاهرة ، 1382 هـ ط8 ، ج 2 ص 193.

<sup>(2)</sup> الحارث بن سريج من سكان خراسان، قائد شجاع تمكن الأشرس بفضل شجاعته من الخروج من حصار بيكند في سنة 110 هـ ، ( سيأتي الحديث عنه) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 198 • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 150 النويرى/نهاية الأرب في فنون الأدب ج21 ص 419.

<sup>(3)</sup> الطبري،نفس المصدر ج 8 ص 219 ، ابن الأثير،نفس المصدر ج 5 ص 183 .

<sup>(4)</sup> الطبري، نفسه ج 8 ص 220 ه ابن الأثير/نفسه ج 5 ص 184 • الهادي حمودة الغزي، الشعر الأموي في خراسان والبلاد الإيرانية، الدار التونسية للنشر تونس 1396هـ ( 1976م) ص 34.

الطبري ، نفسه ج 8 ص 222 • ابن الأثير ، نفسه ج5 ص 185 • ابن كثير ، البداية والنهاية ج 9 ص 313 • النويري ، نهاية الأرب ج21 ص 441 • فلهوزن تاريخ الدولة العربية ص 444.

ملى الجارم ، مرح الوليدعدار المعارف القاهرة د ت ط $^{(6)}$  على الجارم ، مرح الوليدعدار المعارف القاهرة د  $^{(6)}$ 

وفي الواقع،إن أمور خراسان لم تكن لتفلت من يد واليها بعد ، وما عبر عاصمُ في سرعة مكاتبة الخليفة-إلا على شخصيته الضعيفة ، ذلك لأنه كان من شيمه الهروب من الغوص في المشاكل وحلها ، وحدث هذا حينما علم أن أهل مرو يكاتبون الحارث فاختار الهروب منها و الإلتحاق بقومه القيسيين في نيسابور ولم يتنازل عن رأيه إلا عندما أعطاه أهلها بيعتهم بالطلاق و العتاق (1) ونتأكد من تسرعه هذا من الطبري (2) الذي يذكر أن عاصمًا ندم على بعثه للكتاب إلى الخليفة وأخبر أصحابه ينتظر منهم مشورة إلا أن بعضهم تعجبوا لفعلته واستهزأوا منة قائلين : "أبعدما مضى الكتاب ؟ كأنك بأسد قد طلع عليك".

## 10- الوالي أسد بن عبد الله القسري 117- 120هـ/735-737م:

انتهى الخليفة هشام إلى عزل "عاصم" (3) وضم خراسان إلى العراق حيث كان خالد ابن عبد الله القسري لا يزال واليا عليها (4) مما جعله يعيد أخاه أسدًا من جديد على ولاية خراسان (5) وإن كانت هناك رواية أخرى تذكر أن الخليفة هشام هو الذي كاتب خالدا يأمره تَوْليدَ أخيه قائلا: " ابعث أخاك يُصلح ما أفسد ، فإن كانت رجية فلتكن به " (6) ويبدو أن الرواية الثانية هي الأقرب إلى الحقيقة وذلك لأن خالدا لم يكن يستطيع أن يعيد أخاه لولاية الإقليم بعد أن كان الخليفة قد عزله منه في المرة الأولى إلا بأمر من الخليفة ورضاه.

كان فخرا لأسد بن عبد الله أن يعود إلى خراسان للمرة الثانية ويُختار لها في ظروف عصيبة، فعمل منذ أن دخلها على كسب ثقة الخليفة وأهلها ولما بلغ خبر إقباله للوالي

 $<sup>^{(1)}</sup>$  الطبري $_{1}$  الطبري  $_{2}$  الأمم والملوك ج  $_{3}$  ص  $_{2}$  و ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ح  $_{2}$  ص  $_{3}$ 

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(3)</sup> الطبري، **ننسه** ج 8 ص 226.

<sup>(4)</sup> الطبري ،نفسه ج 8 ص 222 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج5 ص 186 ، النويري،نهاية الأرب في فنون الأدب ج 21 ص 441 ، البدان ص 302.

<sup>(5)</sup> الطبري، نفسه ه المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد) المتوفى 285 هـ الكامل في اللغة والأدب دار المعارف بيروت دت ج 2 ص 391.

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 226 ه ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة ، ابن كثير ، نفس المصدر والصفحة ، البيمتوبي ، نفس المصدر والصفحة ، النويري ، نفس المصدر والصفحة .

المخلوع عاصم ، خاف من معاقبة أسدله واختار مصالحة الحارث بن سريج معارض الدّولة الذي كان قد تمكّن في هذه الأثناء من التوسع كثيرا في الإقليم ، حتى لم يصبح لعاصم فيه سوى ربع مرو ونيسابور (1) فكتبا بينهما كتابا تسمح قراراته للحارث بالنزول في أي كور خراسان شاء أي أن عاصما تنازل كليا على خراسان للحارث ، على أن يشتركا ويبعثا كتابا إلى الخليفة هشام يسأ لانه العمل بكتاب الله وسنة نبيه وإلا يجتمعان على محاربته ، ولكي يكون هذا الاتفاق رسميا طلبولا من رؤساء وأعيان العرب الإمضاء عليه ، فوافقوا على ذلك لكن أبا يحيى بن حصين سيد بكر رفض التوقيع لأنه اعتبره خلعاً لأمير المؤمنين (2) مما جعل الإتفاق يفشل ويعود الحارث وعاصم للحرب من جديد (3).

لقد بادر أسد مهامة بحبس عاصم ومحاسبته عن الأموال التي أنفقها ثم أطلق سراح عمال الجنيد المسجونين (4) كما عمل على تشريف يحيى بن حصين سيد بكر الذي نال عنده وعند الخليفة هشام الدرجة الرفيعة (5) ثم تهيأ لقتل الحارث الذي دفعه خوفه من أسد إلى الهروب من خراسان إلى ما وراء النهر لكن أسدا اتبعه إلى هناك ، وبدأ في إخضاع الكثير من المدن التي وقعت في يده معتمدا على السيف أحيانا وعلى السياسة والصلح أحيانا أخرى ، وهنا يرى فلهوزن (6) أن "سمرقند " كانت من بين تلك المدن ، وإن كانت المصادر (7) لم تذكر ذلك صراحة واكتفت فقط بذكر "أن أسدا ذهب إلى هناك وقطع الماء عن

<sup>(1)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 226، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 188 ، النويرى، نهاية الأرب في فنون الأدب ج 21 ص 442 .

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 ص 224 • إبن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 187 • النويري ، نفس المصدر الصفحة.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ابن الأثير ، نفسه النويري ، نفسه .

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 226 ، ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص 188 ، النويري،نفسه ج 21 ص 442 ، رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 72 ، فلهوزن/تاريخ الدولةالعربة ص 444.

<sup>(5)</sup> ابن حزم ( أبو محمد علي بن سعيد) المتوفى 456 هـ جمهرة أنساب العرب ، تحقيق عبد السلام هارون ادار المعارن القاهرة سنة 1962 ص 317.

<sup>(6)</sup> تاريخ الدولة العربية ص 444.

<sup>(7)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 228مابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 189 والنوبري، نهاية م

المدينة " وكأنه قام بأعمال عدائية .

لقد تمكن أسد من التغلب على الحارث الذي التجأ هاربا إلى أصهاره " بني برزي" التغلبيين في قلعة " التديوشكان " في طخارستان ، فرجع أسد إلى " بلخ " وبعث له جديع الكرماني (1) الذي حاصرها وتمكن من فتحها بعد أن أجهد الجوع والعطش أهلها (2).

وبعد هذه الأحداث عاود أسد اهتمامه بعدينة " بلخ " فعمل للمرة الثانية على "اتخاذها داراً ونقل إليها الدواوين واتخذ المصانع".  $^{(3)}$  ويبدو أنّ هذا الاهتمام الجديد بالمدينة الذي ذكره الطبري  $^{(4)}$  وابن الأثير  $^{(5)}$  في أحداث سنة 118 هـ جعلت " فلهوزن " $^{(5)}$  يعتقد أن أسدا نقل العاصمة والجنود الذين كانوا " بالبروقان ،" إليها في هذه السنة — لأول مرة وليس في سنة 107 هـ (  $^{(689)}$ ) أثناء ولايته الأولى في خراسان ، وقد يكون معذورا وذلك لأن الولاة الذين جاءوا من بعد ولاية أسد الأولى عاودوا اتخاذ مرو عاصمة من جديد .

في سنة 118 هـ ( 736م ) خرج أسد غازيا في ما وراء النهر قاصدا الختل الذين كانوا قد تحالفوا مع الحارث بن سريح الذي كان قد تمكن من الهروب من حصار قلعة "التبوشكان " وما إن علم أميرهم بقدوم أسد حتى استجاش " بخاقان " الترك لكنه أبلغ أسدًا بذلك الذي سرعان ما اختار الانسحاب<sup>(7)</sup>.

<sup>=</sup>الأرب ج 21 ص 443.

هو جديع بن على الأزدي الكرماني ، من أعيان خراسان ،ولد بكرمان فنسب إليها اتصلت سيرته بإمارة نصر بن سيار على خراسان الذي أثار الأزد بحبسه جديما لكن جديما جمع عليه قومه وتملك جرجان ومرو غير أن نجاحه لم يدم طويلا إذ إن نصرا قتله عام 129 هـ ( 747م ) أحمد عطية الله ،القاموس الإسلامي ج 1 ص 587.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم ج 8 ص 229 ، ابن الأثير ، الكامل ، ج5 ص 197 وما بعدها وفلهوزن اتاريخ الدولة العربية ص 446 ، رضى عبدالله عبد الحليم ، دراسائ في تاريخ خراسان ص 73 .

<sup>21</sup>الطبري، نفس المصدر ج8، 230 وابن الأثير، نفس المصدر ، ج8 ص90 والنويري نهاية الأرب ج90 من كثير ، البداية والنهاية ج90 من 90

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 230.

<sup>(5)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 198...

<sup>(6)</sup> تاريخ الدولة العربية ص 445.

<sup>(7)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج8 ص 231 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 200.

لقد برر أمير الختل خيانته لخاقان في الرسالة التي كان قد بعثها إلى أسد قائلا: "..فإن لقيك على هذه الحال ظفر بك وعادتني العرب أبدًا ما بقيت واستطال علي "خاقان" واشتدت مؤونته وامتن علي بقوله أخرجت العرب من بلادك ورددت عليك مُلكك "دا.

وما إن عبر أسد نهر جيحون عائدا إلى خراسان ، حتى ظهر خاقان وجيوشه في الضفة الأخرى وهاجموا الفرقة الحاملة للأثقال والغنائم التي قدمها أمير الختل والتي كان أسد قد سرحها أمامه ، فُقتل الكثير وأسر البعض واستولى خاقان على الأثقال والغنائم لكنه لم يهاجم الجيش الأساسي الذي تمكن أسد من إنقاذه بصعوبة والعودة به إلى " بلخ "(2) مما جعل الناس تستهزئ به والصبية تُغيضه ببعض الأغاني المؤلفة بالفارسية (3) ويبدو أنه حدث خلط بين أحداث ولايتي أسد لخراسان فالطبري (4) يذكر نفس الحدث ونفس الأغنية الصبيانية في أحداث سنة 108 ه.

لقد ظل "خاقان " يبحث عن الفرصة التي بها يقضى على أسد وجيوشه ، وخاصة بعدما أدرك أنه الأقوى فذهب إلى " جغوية (5) الخُرْلُخي (6) " حاكم شرق " طخارستان " في خراسان الذي كان قد استجلب المُعارِضَ " الحارث بنَ سُريج عنده واتفقوا جميعا على أسد فخرج خاقان ومَن معه من الأتراك والحُلفاء والأتباع متوجهين غربا ,وذلك في وسط

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج8، ص 231 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص 200 .

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 ص 233 وما بعدها ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة • فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 446 رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 74.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 234 .

قيل لأسد بالفارسية:

أزختلات آمديه ... بروتباه آمديه

آبار باز آمدیه ... خشك نزار آمدیه

معناه : لقد قدم من بلاد الختل عليه الخزي و العار

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه.

<sup>(5) &</sup>quot; جغوية " يسميه ابن الأثير " جبوية " ، الكامل في التاريخ ، ج5 ص205.

<sup>(6) &</sup>quot; خلخ" قبيلة تركية ، إبن خركاذبة ، المسالك والمالك ص 31 .

فصل الشتاء سنة 119 هـ (737 م) ، الفصل الذي يصرف فيه والي خراسان الجند إلى أوطانها ، ولا يُبقى عنده إلا آلاف قليلة من أهل الشام .(1)

علم أسد بالخطر القادم في ليلة عيد الأضحى ، فأمر برفع النيران على المدينة لكي ينجو الناس بأنفسهم إلى بلخ،ثم أصبح في يوم العيد فصلى وخطب الناس وحثهم على القتال وضحى واستخلف " الكرماني بن علي " وسار للقاء " خاقان " في عدد ضئيل لم يتجاور 7 ألاف من الجنود الشاميين والخراسانيين. في هذه الأثناء كان " خاقان يعسكر قريبا من بلخ في ناحية " الجوزجان " وكان قد بث الغارات في جميع النواحي ولم يبق معه إلا أربعة آلاف جندي فقط ، مما جعل مهمة أسد تسهل ، فوجه فرقة قادها أمير " الجوزجان " من طريق كان يعرفه فهاجم " الخاقان" من الخلف فاضطره إلى الإسراع في الهروب وبذلك تحقق النصر لأسد ، الذي أعاد أسرى المسلمين الذين كانوا في أيدي الأعداء ، وتمكن من أخذ الكثير من أسرى الترك والغنائم ثم هم بالرجوع إلى بلخ ، وذلك لأن الشتاء حال دونه ودون مطاردة خاقان، وفي طريق عودته تلقف خيلاً للترك كانت منصرفة لتغير على عاصمته بلخ فقتل العديد منها ، وارتدت بعد أن كانت قد بلغت مرو الروذ (2).

مكث خاقان بعد هذا الفشل عند " جغوية " في طخارستان حينا ، ثم عاد إلى بلاده مع المعارض الحارث بن سريج من طريق " أشروسنة " (3) وبعد ذلك بقليل قتله أحد كبار

<sup>(1)</sup> الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 235 م فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 447.

الطبرى ، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 204 ، الذهبي ، العبر في خبر من عبر، ج 1 ص 145 ، الحنبلي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج 1 ص 156 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 145 من عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 75.

<sup>(3)</sup> إقليم آشرو سنة ويكتب أيضا : أَسْرُوْشَئة وَسَرُوْشَئة وسَتُرُوْشَئة يقع في شرق " سَمَوقند " بين الرساتيق المعدة في محاذاة يمين نهر الصغد والرساتيق التي في يسار نهر سيحون ،ولا يدخل هذان النهران ضمن إقليم آشرو سنة • كي لسترنج بلدان الخلافة الشرقية ص 517.

رجاله (1) وعلى إثر ذلك ظل الترك في خلاف فيما بينهم وتفرقوا وانحاز بعضهم إلى"الشاش" ونعم المسلمون بفترة هدوء .(2)

كان الخليفة هشام قد عود نفسه على تلقي أخبار النكبات عن خراسان فلما وصلته أخبار أنتصار أسد على خاقان لم يكد يصدق ذلك ، وساعده في التشكيك مقربوه من القيسيين حسدا منهم لأسد ، فطلب الخليفة من خالد بن عبد الله القسري أمير العراق أن يأمر أخاه بتوجيه " مقاتل بن حيان النبطى " الرجل الصدوق من خراسان إليه ليقص له أخبار تلك المعارك ، التي اندهش لها الخليفة كثيرا. (3)

لقد وجد أسد بعد هذه الأحداث السعيدة الفرصة سانحة لغزو "الختل " فبعث قائده " مصعب بن عمرو الخزاعي " إليها . الذي نزل بقلعة فيها كان يحكمها " بدر طرخان " الذي طلب الأمان على أن يخرج لملاقاة أسد الذي ما إن مثل بين يديه حتى عرض عليه ألف ألف درهم على أن يكفيه القتال ويتركه على قلعته ، لكن أسدًارفض منه ذلك وطلب منه الخروج من القلعة لأنه رجل غريب عن الختل ، جاء من الباميان واستولى عليها فرد طرخان : " ...إني دخلت " الختل " شاباً فأردد عليّ شبابي وخذ ما كسبتُ منها " للفأعاه أسد الأمان وسمح له بالعودة إلى حصنه لكن بعض القادة خوفوه من الخطر الذي سينجم عن ذلك ، فأعاد أسد النظر في الأمر وطلب القبض على " طرخان " الذي ما إن حسن بذلك حتى رفع حصاة ورمى بها إلى السماء قائلا هذا عهد الله ، وأخذ أخرى ورمى بها إلى السماء أيضا وقال هذا عهد محمد ( الشنفية على المناه أيضا وقال هذا عهد محمد الشنفين فأمر أسد بقطع يده . ويبدو أن " طرخان " استمر متمردا مما جعل أسدا

<sup>(1)</sup> قيل أن الذي قتله هو " كورصول الترشقي " بعد خلاف على لعب النرد ، الطبرى تاريخ الأمم و الملوك ج 8 ص 238 م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 205 وما بعدها، ابن كثير ، البداية والنهاية ج 9 ص 321.

<sup>(2)</sup> الطبري، نفس المصدر والصفحة ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة م فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 448م رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 76 م محمد خضري بك ، تاريخ الأمم الإسلامية ج 2 ص 194.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 239ه ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص 206 ه فلهوزن ، نفس المرجع ص 449.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الطبري ، نفسه ج $^{(4)}$  من 145 ما الأثير ، نفسه ج

يقرر قتله ، فسلمه لأحد الأزديين الذي رغب في ذلك حتى يثأر لأحد أقاربه يدعى " أبا فديك " الذي كان طرخان قد قتله وهكذا تغلب أسد على قلعة " طرخان ،" العظمى وقلعة أخرى كان بها أمواله وأهله الذين هربوا إلى الصين ثم وزع خيله في شعاب و أودية أرض "الختل " حتى لا يجتمع الهاربون فيها .(1)

في أول سنة 120هـ ( 737م) توفى أسد بن عبد الله القسري ببلخ بعد أن انقطعت كبيلة " (2) في جوفه وكانت وفاته صدمة كبيرة للعرب الذين اجتمعوا على حُبّه وتجليله وذلك لأنه ابتعد في ولايته الثانية على كل أسباب التعصب وبدأها عند دخوله إلى خراسان حيث أخرج عمال الجنيد القيسيين من السجن بعد أن كان " عاصم " قد عاقبهم وزج بهم فيه . (4) أما العجم فلم يحبوا وإليا مثلما أجبّوا أسدًا الذي أحسن معاملتهم منذ ولايته الأولى في خراسان وكان خبر عزله مصيبة لهم جعلت عددا كبيرا من الدهاقين يغتارون الخروج من الإقليم والذهاب إلى العراق معه . (5) والاشك أن أصدق تعبير لحبهم واحترامهم له نجده في قول " خراسان " - دهقان هراة - الذي جاء فيه : "... إنك عزيز ضابطُ أهلِ بيتك وحشمك ومواليك فليس منهم من يستطيع أن يعتدي على صغير ولا كبير ثم بنيت الإيوانات في المفاوز من أحسن ما عُمل ، و من يُمن نَقبِبَتِكُ أنك لقيت خاقان وهو في مائة ألف ومعه " الحارث بن سريج " فهزمته وقتلته و قتلت أصحابه وأبحّت عَسْكَرَه ، وأما رحب صدرك وبسط يدك فإنّا لا ندري أي المَاليُّن أحَبَّ إليك ، أمَالٌ قَدِمَ عليك أم مالٌ خرج من عندك ، بل أنت بما خرج أقر عَيْنًا . «(6)

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 146 • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 214 • فلهوزن تاريخ المولية ص 449 • وضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 77.

<sup>(2)</sup> تصفير لكلمة " دبلة " وهي دمّل تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا، مجمع اللغة العربية المجم الوسيط ج 2 ص 270.

<sup>(3)</sup> الطبري، نفس المصدر و الصفحة ، ابن الأثير نفس الصدر و الصفحة .

<sup>(4)</sup> الطبري نفسه ج 8 ص 226 ، ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص 188 ، النويرى ، نهاية الأرب في فنون الأدب ج (4) من 442 رضى عبد الله دراسات في تاريخ خراسان ص 72.

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 193 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 434 ، الزركامي الأعلام ج1 ص 291

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 148 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص 216 .

ومع ذلك ، فيبدو أن موت أسد المفاجئة السريعة ، كانت نجاة من وقوعه في عواقب عزل أخيه خالد بن عبد الله القسري على ولاية العراق ، بعد أن لبث في إمارتها ما يقرب من خمسة عشر عاما .

تذكر المصادر أسبابا كثيرة لهذا العزل نجملها في النقاط التالية:

- 1. كان الخليفة هشام يَغير من كثرة اقطاعات خالد بن عبد الله التي كانت تصل غلتها إلى ثلاثة عشر ألف ألف ، بل قيل إنها تبلغ عشرين ألف ألف ألف ألف أ
- 2. كان خالدُ لا يحترم الخليفة مشامًا وأظهر ذلك كثيرا في كلامه ، كقوله لابنه "ما أنت بدون مسلمة بن هشام " كما كان يستهزئ به ويلقبه بابن " الحمقاء (2).
- 3. إن أصل خالد يهودي من " تيماء ((3) وأن جده كان من موالي عبد قيس ، وأنه " زنديق " كافر فاجر نَسَب للهِ آياتِ وللرسول أحاديث وذم كثيرا القرآن والرسول وآله والكعبة وبئر زمزم وكل المقدسات الإسلامية (4).
- 4. لقد جعله حبُّه لأمه النصرانيه ، التي ظلت على نصرانيتها وتمسكت بأهدابها ولم تدخل الإسلام أبدا (5) بتعاطف معها ويبنى لها كنيسة في

<sup>(1)</sup> الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 250 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 220 ، النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب ج 21 ص 452.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 ص 251 ، ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 220 ، النويرى ، نفس المصدر ج 21 ص 452.

<sup>(3) &</sup>quot; تيماء " بلدة تاريخية تقع بالقرب من تبوك في وابر كثير المياه و الزرع بين الأردن وشمال الجزيرة العربية، وكانت مدينة عامرة في العصور القديمة ومركزا تجاريا على طرق القوافل إلى الشام ، وقد ورد ذكر إسمها في معلقة المداوى القيس "، سكنها اليهود في الجاهلية حتى جلوا عنها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحمد عطية الله القاموس الإسلامي ، ج 1 ص 522.

<sup>(4)</sup> المبرد ، الكامل في اللغة والأدب ص 388 وما بعدها ، ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ) وفيات الأعيان وأنباء الزمان حققه إحسان عباس،دار الثقافة،بيروت(دت)ج 2 ص229.

ابن الأثير الكامل ج 5 ص 223 ، النويرى ، نهاية الأرب ج 21 ص 1466 ابن خلكان ، وفيات الأميان ج 2 ص 27 ، المبرد الكامل واللغة ج2 ص 75 ابن كثير ، البداية والنهاية ج 9 ، ص 325 ، الاصفهاني ( أبو فرج الاصفهاني الأغاني ، بيروت ، دار الثقافة 1957 ج22 ص 26

الكوفة قبالة مسجد، ويتعاطف مع النصارى كلهم ويسمح لهم ببناء الكنائس في كل مكان (1) بل إنه أكثر استعمالهم في الإدارة وفي المهام العليا، حتى قيل " إنّ الإسلام في عهده أصبح ذليلا والحكم في يد أهل الذمة " (2).

ومهما يكن فإن الأسباب التي عرضتها المصادر كانت ضعيفة أمام تلك الأسباب الخفية التي تتمثل في الآتى :

1. لقد عزم الخليفة هشام على إقصاء الوليد بن يزيد<sup>(3)</sup>من الخلافة <sup>(4)</sup> وتولية إبنه مسلمة الذي يُكَنَّى أبا شاكر لكن خالد بن عبد الله القسري أبى ذلك وقال: "أنا بريء من خليفة يُكُنِّى أبا شاكر" (<sup>5)</sup> فبلغ ذلك الخليفة وأوقع به.

2. لقد حقد القيسيون على خالد بن عبد الله القسري وأخيه أسد ، وحسدوهما على حسن إدارتهما ونجاحهما المستمر<sup>6</sup> وخاصة أن خالدا استمرّ على إمارة العراق حوالي خمسة عشر عاما <sup>7</sup>, مما جعل المقربين منهم للخليفة هشام يُغيرون صَدَّرَه عليهما ، وقد رأينا

 $<sup>^{(1)}</sup>$  ابن خلكان و فيات الأعيان ج  $^{(2)}$  ص

ابن الأثير الكامل في التاريخ  $^{2}$  و  $^{2}$  ، النويرى ، نهاية الأرب ج  $^{2}$  ،  $^{2}$  ابن الأثير الكامل في التاريخ ج

<sup>(3)</sup> هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم — ( أبو العباس ) ولد في سنة تسمين ، تولى الخلافة بعد هشام في الربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة ، وقتل في جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة ، السيوطى تاريخ الخلفاء ص 300

لقد عقد الخليفة يزيد بن عبد الملك الخلافة لهشام ثم لابنه الولدي وذلك لأنه مرض وخاف الموت وكان إبنه إبن إحدى عشر سنة ، لكن يزيد لم يمت حتى بلغ الوليد خمس عشر سنة ، فندم على استخلافه هشام أخاه وقال لابنه 100 الله يبني وبين من جعل هشاما بني وبينك" . الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 100 ص 100 النويري نهاية الأرب في فنون الأدب ج 100 ص 100 .

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفس المصدرج 8 ص 289 ، الإصفهاني ،الأغاني ج 7 ص 6.

<sup>(7)</sup> تولاها في شوال سنة خمس ومائة ، وعزل منها في جمادي الأولى سنة عشرين ومائة ، الطبري تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 256ء أبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5ص 224ء التوري المالية الأرب ج 21 ص 457ء ابن كثير البداية والنهاية ج 9، ص 329.

كيف كان هؤلاء يشككون الخليفة في نجاح أسد ويُصغِرون من انتصاراته حتى طلب الخليفة المخليفة الم

عهد الخليفة هشام بن عبد الملك ولاية العراقيين إلى عامله باليمن يوسف بن عمر (2) الذي كان قيسيا لحما ودما (3) والذي ما إن وصلها حتى حبس خالدا وبعض أقربائه وعماله (4). ثم وجه اهتمامه إلى خراسان فعزل "جعفر بن حنظلة البهراني" الذي كان قد استخلفه أسد بن عبد الله القسري عليها قبل وفاته (5) وفكر في اختيار رجل من رجالات قيس لها . فاختار سلم بن قتيبة بن مسلم لكن الخليفة حال دون رغبته قائلا : "إن سلم بن قتيبة رجل ليس له بخراسان عشيرة ، ولو كان له بها عشيرة لم يقتل بها أبوه "(5) واكتفى بهذا الرد دون اختيار رجل معين لها مما جعل الأمير يوسف ينصب جديع الكرماني واليا على خراسان (7) .

في هذه الأثناء ،كان الخليفة هشام يستشير أصحابه في الرجل الذي يصلح

<sup>(1)</sup> الطبري تاريخ الأمم والملوك ، ج 8 ص 256 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 224 فلهوزن تاريخ الموبية ص 449.

مو يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم أبو يعقوب الثقني ، كانت منازل أهله في البلقاء بشرقي الأردن ولي اليعن لهشام بن عبد الملك سنة 106هـ ، ثم نقله إلى ولاية العراق سنة 121 هـ وأضاف إليه إمرة خراسان ، استمرت ولايته إلى أيام يزيد بن الوليد ، الذي عزله في أواخر سنة 126 هـ وقبض عليه ، وحبسه في دمشق إلى أن أرسل إليه يزيد بن خالد القسري مَنْ قَتله فيه — ثائرا لأبيه — وعمره نيف وستون سنة وذلك في سنة 127 هـ ه الزركلي الأعلام ج 7 ص 320 .

<sup>(3)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 450.

<sup>(4)</sup> حبس خالدين عبد الله بالحيرة وأخوه إسماعيل وأبنه يزيد بن خالد وابن أخيه المنذر بن أسد • النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ج21ص457.

<sup>(5)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 247 م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص 216 م النويري ، نفس المصدر ج 21 ص 451.

<sup>(6)</sup> الطبري نفس المصدر ج 21 ص 451.

<sup>(7)</sup> الطبري ، نفسه 4 ابن كثير البداية والنهاية ج9 ص $^{(7)}$ 

لخراسان (1) ووقع اختياره في الأخير على نصر بن سيار الذي كان قد نشأ وشاب فيها وهو في خدمة آل أمية ، على الرغم من أن أصحاب له لم يحبّذوا ذلك لأن نصرًا لم تكن له عشيرة يستند إليها في خراسان ، فهو من قبيلة كنانة الصغيرة التي كان عددها قليلا فيها الكن الخليفة أجابهم مصمّما "أنا عشيرته " (2) وإن كان الطبري (3) قد جاء برواية أخرى يذكر فيها أن يوسف بن عمر هو الذي استشار النيّاس فيمن يوليه خراسان ، ثم كتب قائمة وبعثها إلى الخليفة هشام أطرى فيها التَيسُيّة وجعل آخر إسم فيها إسم نصر بن سيار الكناني ، لكن هذه الرواية تبدو ضعيفة ذلك لأن الطبري لم يذكر راوبها واكتفى بذكر "قال آخرون "كما أنها لم تأت في المصادر الأساسية الأخرى .

لقد كان الخليفة هشام متفائلا بتوليه نصر بن سيار<sup>(4)</sup> الذي اتفقت المصادر<sup>(5)</sup> والمراجع<sup>(6)</sup> على وصفه بالرجل الفطن العاقل العفيف المجرب العالم بالسياسة فأسرع ببعث عهده على خراسان الذي وصله رسميا في رجب سنة 120 هـ

<sup>(1)</sup> الطبري تاريخ الأمم والملوك. ج8 ص258 ، ابن الأثير ، الكمال في التاريخ ج5 ص(226)

<sup>(2)</sup> الطبري نفس المصدرج 8 ص 257 ، ابن الأثير، نفس المصدرج 5 ص 227 ماليعتوبي ، البلدان ، ص 302 الدينوري الأخبار الطوال ص 342 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 451 ، أحمد زين الدحلان ، الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية ص 228 ، بطرس البستاني ، معارك العرب في الشرق والغرب، دار الجيل بيروت 1987 ص 83.

<sup>(3)</sup> الطبري نفسه ج 8 ص 258.

ابن أبي الحديد (576-656 هـ) شرح نهج البلاغة ، تحقيق محمد أبي الغضل إبراهيم ، القاهرة دار إحياء الكتب العربية 1963 ، 1963 ، 1963 ، 1963 ، 1963 ،

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج8 ص 158 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج5 ص 227.

ره، عبد المنعم ماجد، التاريخ السياسي للدولة العربية ( عصر الخلفاء الأمويين مكتبة الأنجلو المصرية) القاهرة 1976 ط و 310 م 319 ه عبد الشافي محمد عبد اللطيف ، العالم الإسلامي في العصر الأموي 41–132هـ ( 661–750 م) دار الأنجاد القاهرة 1404 هـ 1984 ط1 ص 524 محمد أسعد طليس ، تاريخ العرب ج 1 ص 158 ه سيد أنعام أمير علي ، مختصر تاريخ العرب نقله إلى العربية عفيف البعلبكي دار الملكيين بيروت 1967 ط 2 ص 170 ه عبد اللطيف الطيباوى ، محاضرات في تاريخ العرب والإسلام دار الأندلس بيروت 1402 هـ 1982 ط 3 ص 150 ، أحمد بن زين الدحلان ، الفتوحات الإسلامية ص 228 و فلهوزن تاريخ العربة ص 450.

ر 737م). <sup>(1)</sup>

لقد بادر نصر مهامه بعزل عمال سلفه أسد بن عبد الله القسري (2) وتولية عمّال كلهم من مُضر وخاصة من تميم . " فلم يستعمل أربع سنين إلا مضرياً". (3) ثم نقل مقر العاصمة من " بلخ " إلى " مرو" مرة أخرى ، أي أقصى الطرف الشرقي إلى وسط العاصمة من " بلخ " من ناحية باب الحديد الإقليم (4) ثم توجه إلى الغزو في ما وراء النهر . فخرج من " بلخ" من ناحية باب الحديد ومر بمدينة " وَرْغَسْر (5) قاصدا سَمُرقند حيث وقع في يده إثنان من دهاقنة بخارى تمكّن من إدخالهما الإسلام ، لكنهما سرعان ما ثارا وهنا يرى فلهوزن (6) " أن سبب ثورتهما هو إلزامهما بدفع الجزية مع أنهما كانا مسلمين ،" ، ناسيا أن الدهاقنة ما كانوا يدفعونها مقابل مسؤوليتهم على جمع الضرائب للدولة ، ثم أننا نجد السبب عند الطبري (7) حيث مقابل مسؤوليتهم على جمع الضرائب للدولة ، ثم أننا نجد السبب عند الطبري (7) حيث الوقت الذي كان يستمع نصر لأمرهما من " بخار اخداه " قالا : " نموت كريمين " ، فشد الوقت الذي كان يستمع نصر لأمرهما من " بخار اخداه " قالا : " نموت كريمين " ، فشد أحدهما على "واصل بن عمرو القيسي " عامل نصر على بخارى — وطعنه في بطنه بسكين ، فضربه واصل بسيفه ضربة شديدة على رأسه فمات ومات واصل ، وأما الثاني فطعن "بخارا خداه" ولكن الجوزجان بن الجوزجان الذي كان يشترك في جيش نصر شدّ عليه وقتله . (8)

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج8 ص 259 ، إبن الأثير ، الكامل في التاريخ المصدر ج 5 ص 228.

ابن كثير ، البداية والنهاية ج9 ص326 و فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص451 ورضى عبد الله عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص79.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 ص 259ه ابن الثير ، نفس المصدر ج 5ص227ه فلهوزن تاريخ الدولة العربية ص 452 ه رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 79.

<sup>(4)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 451.

<sup>(5)</sup> تقع " ورغسر" بين بنجيكث وسمر قند ،وهي قرية كبيرة رستقها خصب تسقيه أنهار تأخذ من نهر الصندهكي لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية ص: 509 .

<sup>(6)</sup> تاريخ الدولة العربية ص 452.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 270.

<sup>(8)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة .

بعد أن تم لنصر فتح " سمرقند " توجّه إلى مدينة " أُشَّرُو سَنة " قاصدا " الشّاش" في النواحي الشمالية والغربية لنهر " سيحون " (1) بصحبة عشرين ألفا من أهل بخارى وسمرقند وكُش وأشّرُوسَنه . (2) لكنهم مُنعوا من عبوره من الحاكم " كُورُصُول " الذي كان قد قتل خاقان الترك من قبلُ بعد خلاف على لعبة النرد الله (3) وأصبح يتزعم الأتراك بعد ذلك. لكن نصرا تمكن من التغلب والقبض عليه ، برغم كثافة جيوشه التي بلغت خمسة عشر ألفا النائجر كل رجل منهم بشِقّة حرير التي كان ثمنها وقتئذ خمسة وعشرين درهما في كل شهر (5) ولما أيقن كورصول أنه هالك لا محالة ، عرض على نصر إطلاق سراحه مقابل ألف بعير من إبل الترك وألف برُدُون (6) لكن نصرا رفض وأمر بقتله فقتل وصُلب على شاطئ الشاش أن فقامت الترك وأحرقوا أبنيته وقطعوا آذانهم وقصوا شعورهم وآذان خيلهم فطلب نصر بحرقه لئلا يحملوا عظلهه فكان ذلك أشد عليهم من قتله (8)

<sup>(1)</sup> كي استرنح ، بلدان الخلافة ص 477.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك ج8 ص 168 • ابن الأثير الكامل في التاريخ ج 5 ص 236 وما بعدها ورضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 80.

النود " لمبة ذات صندوق وحجارة وفصّين ، تعتمد على الحظ ،وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به النوس [ الزّمر ] وتعرف عند العامة بـ [الطاولة] يقال لعب بالنود . مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ج2 ص 919

الطبري ، تاريخ الأمم ج 8 ص 238  $\bullet$  ابن الأثير ، الكامل ج 5 ص 205  $\bullet$  ابن كثير ، البداية والنهاية 9 ج 9 ص 391.

الطبري، نفس المصدر ج $^{(4)}$ 

<sup>(</sup>کم) الطبري ، نفسه.

البُّرِدُون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال ، من الغصيلة الخيلية ، عظيم الخلقة ، غليظ الاعضاء قوي الأرجل ، عظيم الحوافر ،  $\tau$  براذين ، مجمع اللغة العربية ، المجم الوسيط ج  $\tau$  ص 48.

الطبري، نفسه ج 8 ص 269 و ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 237 و ابن كثير البداية والنهاية ج  $(\overline{\mathcal{P}})$  من 327.

الطبري ، نفس المصدر و الصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر و الصفحة ، ابن كثير ، نفس المصدر و الصفحة .

كان المعارض الحارث بن سريج يقاتل مع "كورصول " في الشاش ، و نصب على إخوانه المسلمين عرادتين (1) لكنه تراجع خوفا من أن يصيب أهل قبيلته تميم (2) مما سهل على نصر الإنتصار ، فصالح أهل الشاش وأشترط عليهم إخراج الحارث فأخرجوه إلى الفاراب (3)

توجه نصر بعد الشاش إلى فرغانة ونزل مدينة " قباء " القريبة منها ، لكن أهلها كانوا قد تهيأوا لذلك " فحرقوا الحشيش وقطعوا الميرة  $(\mu)$  مما جعله يتوجه إلى فرغانة مباشرة حيث حاصر ولي عهدها في حصنه الذي تمكن من الخروج منه وغنم دَوابً المسلمين فبعث له نصر مجموعة من رجال تميم الذين تمكنوا سريعا من النصر و انتهى الأمر بإبرام الصلح الذي سرعان ما نُقض.  $(\hbar)$ 

نفهم من الطبري في سنة 121هـ/738 ثلاث مرات ، ذلك لأن رواياتهما كانت مضطربة تحوي الكثير من الحكايات العجيبة أما البلاذري الذي يُعدُّ تاريخُ مؤلفه " فتوح البلدان " أقربَ تاريخ للدولة الأموية من مؤلف الطبري وابن الأثير ، فكان تسلسله في عرض ولاة خراسان مبتورا فلم يذكر شيئا بعد الوالي الجنيد بن عبد الرحمن سوى أن ، " نصراً غزا" أشرو سنة " ولم يوفق في فتحها "

المرادة هي آلة من آلات الحرب القديمة وهي منجنيق صغير ، مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط ج 2 ص 592

<sup>(2)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك م إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 238 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 452 م فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 452 رضى عبد الله عند الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 80.

الفاراب " أو " باراب " أو " أثرار" حديثاً ، مدينة تقع على ضفة نهر سيحون الشرقية فيها لتي تيمور حتفه في سنة 807 هـ ( 1405) محكي لسترنج ببكلدان الخلافة الشرقية 528.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 ص 270 ، ابن الأثير،نفسه ، فلهوزن نفس المرجع ص 452.

<sup>4</sup> الميرة طعام يجمع للسفر ، ج : الميّار ، مجمع اللغة العربية المجم الوسيط ج 2 ص 893.

الطبري، ننسه ج8 ص269 وابن الأثير ، ننسه ج5 ص238 وابن كثير ، ننس المصدر ج9 ص269 النرشخى ، تاريخ بخارى ص

<sup>6</sup> ننسه ج 8 ص 168 إلى 271.

<sup>🛱</sup> الكامل في التاريخ ، ج 5 من 236 ، إلى 241.

وجعل ذلك في فترة متأخرة جدا (1) والواقع أن نصرا غزا ما وراء النهر في سنة 121 هـ 738 م غزوة واحدة تمكن فيها من إعادة فتح سمرقند والشاش وفرغائة وقد يكون الزمن الذي استغرقه فيها طويلا يتعدى السنة .

في سنة 123هـ / 740 م) صالح نصر بن سيار الصغد وسمح لهم بالعودة إلى بلادهم التي كانوا قد خرجوا منها وتشتتوا وأنحاز بعضهم إلى الشاش بعد أن قتل "خاقان " في عهد أسد بن عبد الله القسري على خراسان رغم أنهم اشترطوا شروطا ما كان يستطيع أن يوافقهم عليها وال أخر، ومنها " أن لا يُعاقب من كان مسلما وارتد عن الإسلام ،وألا يطالبهم بما عليهم لبيت المال ولا يُؤْخَذ أُسَرًا المسلمين من أيديهم إلا بقضية قاض وشهادة عدول" (2).

لقد عاب الناس هذا الصلح كثيرا <sup>(3)</sup> لكن نصرا أقنعهم به قائلا: " لو عاينتم شوكتهم في المسلمين مثل ما عاينت ما أنكرتم ذلك <sup>(4)</sup>. أما الخليفة هشام فقد أدرك حكمة نصر فوافقه مقتنعا. <sup>(5)</sup>

لقد استمر نصر في سياسته الحكيمة ، " فعمر خراسان كما لم تعمر من قبل وأحسن الولاية والجباية " (6) فنال رضا الناس (7) كما استمر أيضا في مباشرة الغزو فغزا فرغانة مرة ثانية في سنة 123هـ / 740 م وانتصر (8).

<sup>(1)</sup> البلاذري ، فتوح البلدان ص 603.

<sup>.</sup> 250 من الأثير الكامل في التاريخ ج $^{(2)}$  من  $^{(2)}$  الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> نفسه

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه • إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 250 • النوبري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ج 21 ص 459 • ابن كثير ، البدايةوالنهاية ج 9 ص 237 • فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 53 • رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان 82.

<sup>(6)</sup> الطبري نفسه ج 8 ص 259 ، ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 221 ، أحمد بن زين الدحلان الفتوحات الإسلامية ص 228 ، محمد ضياء الدين الريس ، الخراج ص 253.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ، نفسه .

 $<sup>^{(8)}</sup>$  الطبري ، نفسه ج  $^{(8)}$  ص  $^{(8)}$  ابن الأثير ، نفسه ج  $^{(8)}$ 

كانت خراسان لا تزال تحت إشراف الخليفة هشام مباشرة . لكن أمير العراقيّن ظل دائما يحاول استرجاعها فكتب إلى الخليفة طالبا منه ضُمّ خراسان إلى ولاية العراق مرشحا لها واليا جديدا وهو " الحكم بن الصّلت " الذي كان عاملا على " الفارياب" في ولاية الجنيد بن عبد الرحمن 111–116 هـ / 729–724 و أكثر تزكيته حيث وصفه "بالأديب الأريب " لكن الخليفة جمع معلومات لم تَشُرَّهُ عنه (1 فكتب إلى يوسف." خلّ الكناني في عمله ". (2)

ورغم ذلك ظل يوسف يبحث دائما على ثغرة تساعده على فصل نصر من خراسان ، وعندما لم يجد فكر في الحيل التي بدأها مع أبي مغراء بن أحمر النابيرى (3) الذي بعثه نصر على رأس وفد يبشر الخليفة بنجاح غزوة فرغانة الثانية التي تمت في سنة 123 هـ ( 740م) ، فطلب منه أن يعيب نصرا عند الخليفة هشام وعندما لم يتحمس أبو مغراء للأمر قائلا : " كيف أعيبه مع بلائه وآثاره الجميلة عندي وهند قومي ؟...فيم أهيبه ؟ أعيب تجربته أم طاعته أم يُمن نقيبته أو سياسته ". وعده يوسف بولاية السند وقال له " عبه بالكبر" . (4) فعابه أبو المغراء لكبر سنه عند الخليفة . إلا أن هناك من طمأن الخليفة قائلا ": كذب والله إنه ليس بالشيخ الذي يُخشى خُرفه ، ولا الشاب الذي يُخشى سَفَهه بل هوالمجرّب ، وقد ولى عامة ثغور خراسان وحروبها قبل ولايته "(5). ففشلت الحيلة ويبدو أن نصرا أنصدم كثيرا في " مغراء" وهو الذي كان يؤثره ويُعلي مِن منزلته ويشفعه في حوائجه ، فثأر في إبنه " الحكم بن مغراء " وأمر بضربه بل أن الصدمة كانت أكبر

<sup>(1)</sup> قيل للخليفة : أنه كان ضعيفا ، أسره الحارث بن سريح ثم عرك أذنه وقفده وخلى سبيله وقال : " أنت أهون من أن أقتلك " ثم أن الخليفة رأى فيه جمالا وبيانا عندما بعثه يوسف بخراج العراق ، الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج8 ص 280 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 252.

<sup>(2)</sup> الطيري ، ن**ن**س المصدر والصفحة .

<sup>.</sup> 252 سميه إبن الأثير . " معن بن أحمر النميرى " الكامل في التاريخ ج  $^{(3)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الطبري نفسه • أبن الأثير ، نفس الصدر ج 5 ص 253.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الطبري نفسه م ابن الأثير ، نفسه .

جعلت نصرا يجفي كل القيسية . لكنه وهو العاقل (1) سرعان ما تخلى عن هذه السياسة عندما جاءه رؤساء قيس واعتذروا له .(2)

لقد ظل الخليفة هشام متفائلا بنصر بن سيار ولم يبادر بعزله رغم محاولات يوسف بن عمر الجادة في ذلك وظل مقتنعا أنه "هُو لَها " (5) إلى أن مات في شهر ربيع الآخر سنة 125هـ ( 742م) (4) إثر ذبحة صدرية أصابته (5)، فبويع للوليد بن يزيد خليفة (6) الذي سرعان ما أخذ عقد البيعة لابنيه الحكم وعثمان من بعده الواحد تلو الآخر ، وكتب بذلك إلى الأمصار ، فرد عليه نصر طامعا في رضاه: " نبايع لعبد الله الوليد أمير المؤمنين والحكم بن أمير المؤمنين إن كان من بعده وعثمان بن أمير المؤمنين إن كان بعد الحكم على السمع والطاعة ، وإن حدث بواحد منهما حدث فأمير المؤمنين أملك في ولية ورعيته يقدم من أحب ويؤخر من أحب عليك بذلك عهد الله وميثاقه ". (7) فأقره الخليفة الجديد في منصبه وأفرد له خراسان (8) وجعلها مباشرة

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 158 ابن الأثيرة الكامل في التاريخ ج 5 ص 225 و عبد المنعم ماجد التاريخ السياسي للدولة العربية ص319 و عبد اللطيف العالم الإسلامي في العصر الأموي ص 524 ، التاريخ السياسي للدولة العرب ع 1 ص 158 ، سيد أمير علي ، مختصر تاريخ العرب ص 170 وعبد اللطيف الطيباوي ، محاضرات في تاريخ العرب والاسلام ، ص 150 و أحمد بن زين الدحلان ، الفتوحات الإسلامية ص 228.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  الطبري ، نفس المصدر ج  $^{(2)}$  من  $^{(2)}$  و  $^{(2)}$  ، ابن الاثير ، نفس المصدر ج  $^{(2)}$ 

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الطبري ، نفسه ج  $^{(3)}$  من  $^{(3)}$  ه ابن الأثير ، نفسه ج  $^{(3)}$  من  $^{(3)}$ 

<sup>(4)</sup> الطبري ، ننسه ج 8 ص 283 ، ابن الأثير ، ننسه ج 5 ص 261 ، ابن كثير ، ننسه ج 9 ص 354 ، أبو الغدا ، مختصر أخبار البشر ج 1 قسم 1 ص 204 ، المسعودي ، مروج الذهب ج 3 ص 224 النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ج 3 ص 460 .

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 284 ، ابن الأثير ، نفسه ، النويري ، نهاية الأرب ج 21 ص 460 .

<sup>(6)</sup> الطبري نفسه ج 8 ص 288 ، ابن الأثير ، نفسه ج5 ص 264 • السيوطي، تاريخ الخلفاء ص 300 ابن قتيبة ، المعارف ص 160

<sup>(7)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 294.

<sup>(8)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 297 ، ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص ص 269 م ابن كثير ، البداية والنهاية ج 10 ص : 4.

تحت مسؤوليته مثلما كانت في عهد الخليفة هشام إلا أن يوسف أمير العراقين سرعان ما تمكن من إقناع الخليفة بضم خراسان إلى العراق . في هذه الأثناء خرج يحيي بن زيد (أ) ثائرا في خراسان ورغم أن الخليفة أمنه وأصحابه ، إلا أنه استمر في معارضته مما جعل نصرا يوجه له جيشا غلبه وقتله مع جموع أصحابه .(2)

لقد بادر يوسف أمير العراقين إشرافه على خراسان بعزل نصر بن سيار فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه في وجوه أهل خراسان حاملا معه ما قدر عليه من الهدايا والأموال وأن يأتي بعياله أجمعين إلى دمشق. (3) ويبدو أن المصادر (4) قد وقعت في اضطراب في عرض هذا الخبر إذ إنها تذكر مرة أن يوسف بن عمر هو الذي كاتب نصرا بالقدوم ، ثم تذكر في الوقت نفسه أن الخليفة الوليد بن يزيد هو الذي كاتب نصرا يستعجله ويأمره بأن يسرح الهدايا ويبعث إليه برابط (5) وطنابير ، وذلك لأن الوليد كان يهوى الغناء (6).

ومن هنائتصور أن قرار عزل نصر جاء من يوسف بن عمر أمير العراقين الذي أصبح يشرف على خراسان ، لكن حب نصر لها جعله يرفض ، ففكر في إرسال وقد ليتظلم له عند الخليفة ورأى أنه من اللائق أن يبعث معه بعض الهدايا فأمر

<sup>(1)</sup> هو يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أمّه" ربطة " بنت " أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية". الإصفهاني ( أبو الغرج ) 284–356 مقاتل الطالبيين " شرح وتحقيق السيد أحمد صتر ، دار إحياء الكتب العربية القاهرة 1368هـ / 1949 ، 152.

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 301 ابن الأثير ، الكامل ج 5 ص 272 ابن كثير ، البداية والنهاية 156 ص 6 ، اليمتوبي ، تاريخ اليمتوبي ج 2 ص 332 ، الإصفهاني ، مقابل الطالبيس من 156.

<sup>(3)</sup> الطبري نفس المصدرج 8 ص 298 ه ابن الأثير نفس المصدر و الصفحة ه ابن كثير ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ، نفسه ، ابن كثير ، نفسه .

<sup>(5)</sup> البريط هو العود ( من الآلات الموسيقية ) ومعناه صدر البط ، مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط ج 1 ص 46.

ابن طباطبا ، الفخري في الآداب السلطانية ص 105 ، المسعودي ، مروج الذهب ج 8 ص 225 ، ابن قتيبة المعارف ، ص 160 ، البلخي ، البدء والتاريخ، ج 8 ص 8 ص 8 الحنبلي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج 8 ص 8 من الله م والملوك ج 8 ص 8 من المدار المثر ج 8 من المدار المثر ج 8 من المدار المثر ج 8 من المدار المثر ب الكامل في التاريخ ج 8 من 8 من 8 من المدار المدار في التاريخ ج 8 من 8 من 8 من المدار في التاريخ ج 8 من 8 من 8 من 8 منون الأدب ج 8 من 8 منون الأدب ج 8 من 8

بصنع أباريـق الذهب والفضة وتماثيل الظباء ورؤوس السباع والأيايل $^{(1)}$  وغير ذلك  $^{(2)}$ .

في هذه الأثناء وصل نصر خبر مقتل الخليفة الوليد بن يزيد ، ومبايعة يزيد ابن الوليد<sup>(3)</sup> خليفة جديدا ، الذي لم يقتنع به لأنه ثار على الخليفة الوليد بن يربيد وقتله (4) كما أنه لم يعترف بأميره على العراقين " منصور بن جمهور (6) الذي أراد توليه" .

على خراسان لكن نصرا غضب وهدد قائلا: "إن جاءنا أمير ظنين قطعها يديه ورجليه " (6) ودعا القبائل إلى مبايعته حتى تنتهي الفتنة وتتفق الكلمة على خليفة جديد (أأ فانضمت إليه الأزد وربيعة بالرغم من عدم رضائهم عنه حتى ذلك الوقت (أأ ليس لأن نصرا كان متعصبا

<sup>(1)</sup> الأيل الإيّل: الوعل ج أيايلُ وأيائل ، مجمع اللغةالعربية ، المعجم الوسيط ، ج 1 ص 34.

<sup>(2)</sup> الطبري تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 298 • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 270 ابن كثير ، البداية والنهاية ج 10 ص 4.

<sup>(3)</sup> يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، الذي يلقب " الناقص " لأنه نقص الجند من أرزاقهم توفي في ذي الحجة سنة ست وعشرين وماثة وقد بلغ من السن اثنتين وأربعين سنة ، كانت ولايته من مقتل الوليد خمسة أشهر ، ابن قتيبة المعارف ص 160.

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 13 م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 280 م ابن طباطبا ، الفخري في الآداب السلطانية ص 106.

مو منصور بن جمهور بن حصن بن عمرو الكلبي من بني كلب بن وبرة أمير من الفرسان ، كان من سكان "المزة" من ضواحي دمشق ، وخرج مع " يزيد بن الوليد " على ابن عمه " الويد بن يزيد " سنة 126 هـ فولاّه العراق فحكم فيها أربعين يوما ثم عزل فسار نحو بلاد السند ، تُوفّي عطشا عندما وجهه الخليفة أبو العباس لقتال " موسى بن كعب " في سنة 132 هـ هالزركلى ، الأعلام ، ج8 ص 236.

<sup>.</sup>  $^{(6)}$  أبو الفدا ، مختصر أخبار البشر ج  $^{1}$  قسم  $^{1}$  ص  $^{206}$  ، ابن كثير ، البداية والنهاية ج  $^{10}$  ص  $^{10}$ 

<sup>(</sup>ه) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 32 ه إحسان النص ،العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي،دار النهضة العربية القاهرة دت ص 330.

<sup>(</sup>H) الطبري ، نفس المصدر و الصفحة .

<sup>🖄</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 458.

كما يتهمه بذلك اليعقوبي  $^{(1)}$  والدينورى  $^{(2)}$  بل لأن الأزد وربيعه كانت تفضل أن يكون والى خراسان منهم ، مثلما تُفضل دائما مضر أن يكون الوالى منها .

يبدو أن اتهام نصر بالعصبية جاء لاختياره عمالا من مضر فقط طيلة أربع سنين الأولى (3) من ولايته مع أن هذا الفعل كان مألوفا في خراسان ، فكلما جاء وال جديد نصب أهل قبيلته عمالاً ، ثم أن نصرا عدل عن ذلك حسب هذه المصادر بعد أربع سنوات ولو كان متعصبا لمضر لما كان قد جفى كل القيسية بعد أن أغرى يوسف بن عمر أبا مغراء بن أحمر النميري ليُعيب نصرا أمام الخليفة هشام (4) ثم كيف نتهم واليا، تنازل كثيراً حتى يصالح الصغد الأعداء (5) بالتعصب ضد اليمنيين وهم عرب مثله ثم يجب أن لا ننسى أنه كناني وكنانة لا تنتسب إلى المجموعات القبائلية الكبرى في خراسان ، مثل تميم وقيس والأزد وربيعة. (6)

لقد استطاع نصر بحكمته أن يجمع كلمة العرب في هذه الظروف الصعبة ولكي يكون هذا التوحيد توحيدا ثابتا ، أشرك الأزدو ربيعة في عمالة الإقليم (7) حتى يكون حكم الإقليم للجميع وقام بتوزيع الهدايا التي كانت ستوجه إلى الخليفة الوليد على العامة والخاصة وأعتق الرقيق (8) ومع ذلك فيبدو أن هناك من حاول كسر هذا التلاحم العربي ، ففلهوزن (9)

<sup>(1)</sup> تاريخ اليعتوبي ج 2 ص 333.

<sup>(2)</sup> الأخبار الطوال ص 351.

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 259 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 227 .

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج8 ص 280 ، ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 253.

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 279ه ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص 250.

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 257 ، ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص 227 ، اليعقوبي البلدان ص 302. الدينوري، الأخبار الطوال ، ص 342 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 451و 458.

<sup>(7)</sup> الطبري ، نفسه ج 9 ص 32 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 458 ، رضي هبد الله هبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان 86.

<sup>(8)</sup> الطبري ، نفسه م ابن الأثير ، نفسه 5 ، ص 298.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> تاريخ الدولة العربية ص 458.

يذكر غير مبين المصدر الذي اعتمد عليه أن شاعرا مواليا لنصر تغنى بأسمه قائلا ما معناه: " نحن بربيعة نكبح جماح قيس وبالأزد نكسر شوكة تميم فيكون الأمر لكنانة ".

ورغم كل ما فعله نصر فقد تشتت شمل العرب وانفصلت عنه الأزد وربيعة تحت رئاسة جديع الكرماني (1) الذي جاهر بالثورة في سنة 126 هـ (744م) طالبا – حسب قوله – ثأر آل المهلب (2) الذين قتلهم الأمويون في عهد " يزيد بن عبد الملك"، وخوفا من أن يتحد " الحارث بن سريج " وجديع الكرماني " بعث نصر إلى الحارث أمان الدخول على مرو (3) فقدمها في جمادى الآخرة سنة 127 هـ ( 747م). (4)

وفي شهر ذي الحجة سنة 126 هـ ( 746م ) توفي الخليفة " يزيد بن الوليد " الذي لم يستمر في الخلافة سوى خمسة أشهر (<sup>5)</sup> و الذي كان قد عهدها لأخيه إبراهيم (<sup>6)</sup> من بعده الذي لم يتم له الأمر، ذلك لاضطراب أحوال بنى أمية ، فكان يُسلم عليه تارة بالخلافة وتارة بالامارة وتارة لا يُسلم عليه بواحدة منهما (<sup>7)</sup> " فمكث أربعة أشهر وقيل وتارة بالامارة وتارة لا يُسلم عليه بواحدة منهما والمناه والمناه وقيل المناه والمناه و

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج9 ص 37 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 303 ه النويرى ، نهاية . الأرب في فنون الأدب ج 21 ص 497 ه فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 459 ه رضى عبد الله عبد الحليم دراسات في تاريخ خراسان ص 87 .

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج9 ص 38 فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية 459 .

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ج 9 ص 43 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص 308.

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه مه ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(5)</sup> الطبري ، ننسه ج 9 ، ص 45 ه ابن الأثير ، ننسه ج 5 ص 310 ه أبو الغدا ، مختصر أخبار البشر ، ج 1 قسم 1 ص 206 ه ابن قتيبة المارف ، ص 160 ، أحمد شلبي موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ج 1 ص 104 .

<sup>(6)</sup> هو إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك المرواني الأموي ، أبو إسحاق ، أمير ، كان مقيما في دمشق ، ولما مات أخوه يزيد بن الوليد قام بعده بالأمر ، وكان ضعيفا مغلوبا على أمره ، فثار عليه مروان بن محمد وكان واليا على "أذربيجان"، ودعا لنفسه بالخلافة وقدم الشام فهرب إبراهيم ، لكن مروان آمنه ، وبقى إلى أن قتل مع مَن قتل مِن بني أمية حين زالت دولتهم وقيل بل غرق في " الزاب " الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 46م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 311 ما الزركلي ، الأعلام ج 1 ص 74.

<sup>(7)</sup> الطبري نفس المصدره ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة .

سبعين يوما ، حتى جاءه مروان بن محمد  $^{(1)}$  ثائرا مطالبا بدم " الوليد بن يزيد" فخلعه وبويع بالخلافة التي لم يهنأ بها يوما إلى أن سقطت الدولة الأموية وقتل في بوصير $^{(2)}$  يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 132هـ  $(749)^{(5)}$ .

في هذه الأثناء كانت أحوال خراسان تنذر بالخطر فلم يستطع نصر بن سيار كسب رضا " الحارث بن سريج" الذي كان قد دخل بأمان من الخليفة إلى مرو برغم محاولاته الجادة في ذلك ، فلقد أكثر في إكرامه ومهادنته وتقديم التنازلات ، وأقترح عليه في الأخير توليته على إقليم ما وراء النهر. (4) لكننه رفض وطلب مناظرته فتراضيا أن يحكم بينهما حكم من العقلاء الذين حكموا بأن يُعزل نصر ويكون الأمر شورى ، فلم يرض نصر وعند ذلك بدأ النزاع الصريح (5) فنزل الحارث مُعَسُكِرًا أمام " مرو" وحاول أن يستولي عليها وذلك في جمادى الأخرة سنة 128هـ ( 746م ) ولما لم يستطع كتب إلى جُديع الكرماني حتى يَتَحَدَا على نَصَر الذي لم يتمكن من التغلب عليهما متحدين و فضل أن يُخلّي مرو للثائرين

<sup>(1)</sup> هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ، آخر خليفة أموي كان يلقب بالحمار والجعدي لأنه تعلم من الجعد ابن درهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر، ولد في سنة 72 هـ بالجزيرة وأبوه متوليها ، هزا سنة 105 هـ ففتح " قونيه " ثم ولاه الخليفة هشام على " أذربيجان وأرمينية والجزيرة في سنة 114هـ ، فافتتح فتوحات وخاش حروبا كثيرة ، ولما قتل " الوليد بن يزيد " وظهر ضعف الدولة في الشام دعا الناس وهو بأرمينية الى البيعة له ، ثم زحف بجيش كثير وخلع ابرهيم ، • الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 46 وما بعدها • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 321 وما بعدها • ابن كثير، البداية والنهاية ج في التاريخ ج 5 ص 321 وما بعدها • ابو الغدلهن من من المحدد على المناس من ذهب ج 1 قسم 1 ص 410 • المنوطى ، تاريخ الخلفاء ص 307

هي قرية بإقليم النيوم في مصر و تعرف اليوم باسم " أبو صيردفنو" وهي ناحية تتبع مركز أطسا . أحمد عطية الله القاموس الإسلامي ج 1 ص 392.

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 9 ص 134 ه ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ج 5 ص 424 مابن كثير ، البداية والنهاية ج 10 ، ص 46 المسمودي ، مروج الذهب ومعادن الجوّعر ج8 ص 10 ابن طباطبا ، الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية ص 108 ابن قتيبة المعارف مم 108 .

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 9 ص 53 ه ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 328 ه فليورن التاريخ الدولة العربية ص 461.

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه ج 9 ص 67 ء ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص 343.

و يلتجئ إلى "نيسابور" (أ) إلا أن الثوار من أصحاب الحارث والكرماني سرعان ما أختلفوا وذلك لأن أصحاب الحارث من التميميين ندموا على أنهم أعانوا الأزد ، على بنى قبيلتهم الذين كانوا يحاربون إلى جانب نصر بن سيار ، فبدأ القتال بينهم ، غلب فيه الجديع الكرماني الحارث بن سريج وقتله (2) وإن كان هناك (3) من المُحَدَّثِين من يَذكر أنه انتحر.

لقد حاول نصر الاستنجاد بالخليفة مروان بن محمد لكن طالما كانت العراق في قبضة الخوارج وْعبد الله بن معاوية بن جعفر " (4) فإن الطريق كان مقطوعا بينه وبين مقر الخلافة (5) ، مما جعل نصرا يأخذ على عاتقه مهام استرجاع مرو لكنه لم ينجح في ذلك برغم تكرار المحاولات (6) ولما خضعت العراق للخليفة مروان على يد يزيد بن عمر بن هبيرة (7) الذي أصبح أميرها ، (8) بايعه نصر وأعاد الاستغاثة لكنه لم يظفر منها بطائل فدعا

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 71 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 445 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربة ، رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 90.

الطبري ، نفس المصدر ج9 ، ص73 ه ابن الأثير ، نفس المصدر ج5 ص341 و346 البداية والنهاية ج10 وما بعدها .

فلهزن ، تاريخ الدولة العربية ص 62 A محمد جمال الدين سرور ، الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية خلال الترنين الأول والثاني بعد الهجرة، دار الفكر العربي، القاهرة (دت) ص 166 ، رضى عبد الله عبد الحليم، دراسات في تاريخ خراسان ص 90

<sup>(4)</sup> هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، طلب الخلافة في أواخر دولة بني أمية بالكوفة وخلع طاعة بني مروان فأتته بيعة المدائن ، ولما قاتله " عبد الله بن عمر بن عبد العزيز " خرج إلى المدائن ، وغلب على حلوان والجبال وهمذان وأصفهان و الري ، واستفحل أمره ، فجبى له خراج فارس وكورها ، وأقام بأصطخر فسير له أمير العراق يزيد بن عمر بن هبيرة ـــــــ لقتاله فأنهزم إلى " شيراز" ومنها إلى هراة فقبض عليه عاملها وقتله خنقا بأمر من أبي مسلم الخراساني. الزركلي/الأعلام ج4 ص 282.

<sup>(5)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 463 ، رضى عبد الله عبد الحليم، عدراسات في تاريخ خراسان ص 92،

<sup>(6)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 91 وما بعدها • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 364 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 464 ، رضى عبد الله عبد الحليم،دراسات في تاريخ خراسان ص 91 .

<sup>(7)</sup> هو يزيد بن عمر بن هبيرة ، أبو خالد ، ولد في سنة 87 هـ وولى " قنسرين " للوليد بن يزيد ثم جمعت له ولاية المراقين سنة 128 هـ في أيام مروان بن محمد وعندما استفحلت الدعوة المباسية وجه السفاح أخاه المنصور لحربه فتحصن بواسط ثم كتب له المنصور الأمان و الصلح الرسمي لكنه قتل في سنة 132 هـ هالزركلي الأعلام ، 9 ص 80 هـ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 354.

نصر الكرماني إلى الموادعة والصلح ، على أن يلتقيا بمرو لكتابة عهد بينهما ، إلا أن تلك المفاوضات قطعت ، لأن ابن الحارث بن سريج الذي كان موجودا مع نصر ، أنتهز الفرصة وثار لأبيه وقتل جديعا، (1) ، غير أن إعلان أبي مسلم الخراساني، القائم بالدعوة العباسية بخراسان ، دعوته جهراً في رمضان سنة 129 هـ ( 674م) و تمكنه من التوسع في قرى ومدن كثيرة على رأسها مدينة هراة "(2) أرعب العرب وجعلهم لا يجدون سبلا إلا مؤازرة الخلافة فاتحد "يحيى بن نعيم بن هبيرة "، أكبر سادات قبيلة بكر في خراسان، مع نصر بن سيار وانضمت إليهما ربيعة (3) كما انضم إليهم ، شيبان بن سلمة الحرودي الخارجي (4) البكري وأصحابه من هم على مذهبه (5)، وبهذا استطاع نصر أن يجمع مضر واليمن مرة ثانية والدخول إلى مدينة " مرو" العاصمة من جديد في آخر سنة 129 هـ واليمن مرة ثانية والدخول إلى مدينة " مرو" العاصمة من جديد في آخر سنة 129 هـ بأن قتل أبيه إنما كان بإيعاز من نصر بن سيار نفسه مما جعله وأهله من الأزديّثورُون مرة أخرى على نصر أن يوتقاتلون في مرو وضواحيها طويلا ، حتى ضعفت قواهم ، فدخلها أبو

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 92 م ابن الأثير الكامل في التاريخ ج 5 ص 364.

<sup>(2)</sup> الطبري، نفس المصدر ج 9 ص 83 و 89 ، ابن الأثير انفس المصدر ج 5 ص 357و 368 ، برتولد شيولر ،
الفنار سديه
تاريخ إيران درقرون تحتين اسلامي>ترجمه إلى جواد فلا طورى ، تهران شركت انتشارات حلمي فرينكي جلداول – ص 63.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ج 9 ص 89 ، ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص 369.

<sup>(4)</sup> هو شيبان بن سلمة السدوسى الحروري ، أحد زعماء الخوارج الحرورية من الثعالبة وإليه تنسب فرقة الشبانية ، عاصر نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية ويعتبر أول من قال بالتشبيه أي تشبيه الله بخلقه لهذا كفره الخوارج من الزيادية وغيرهم ، قتل في عام 130 هـ ( 748م) على أبواب " سرخس" وهو يقاتـل ضد الجيش الذي أرسله أبو مسلم بعد أن امتنع عن بيعة العباسيين وادعى البيعة لنفسه ، أحمد عطية الله ، القاموس الاسلامي ج 4 ص 190.

<sup>(5)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 89 ۽ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 368 رضى عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الحليم دراسات في تاريخ خراسان ص 93.

<sup>(6)</sup> اليمقوبي ، تاريخ اليمقوبي ج 2 ص 342 • فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 465 ورضى عبد الله عبد المعاد المعاد ، نفس المرجع والصفحة .

<sup>.</sup> الطبري ، نفسه المصدر ج9 ص97 و ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص97 وما بعدها .

مسلم الخراساني منتصرا <sup>(1)</sup> ومات نصر بن سيار هاربا في قرية ساوه بالقرب من الرّيّ <sup>(2)</sup> كَمُكًا ، وذلك في الثاني عشر من ربيع الأول عام 131هـ ( 748م)<sup>(3)</sup>

نستنتج مما سلف ، أن أحوال خراسان في الثلث الأول من القرن الهجري الثاني ، كانت تنذر بنهاية الدولة الأموية فيها ، ولم يكن الخطر كامنا في عدوها التقليدي — الأتراك — الذين حاولوا كثيرا طرد العرب والمسلمين من الإقليم ، وكاد " خاقائهم" أن يحقق ذلك في سنة 118 هـ ( 736م) حيث دخل " طخارستان " متوجها إلى الغرب لولا شجاعة الوالي أسد بن عبد الله القسري الذي تمكن من التغلب عليه وجعله يقطع " جيحون " هارباً . بل إن الخطر أصبح في كثرة المعارضات التي انفجرت في داخلها ، و المتمثلة في معارضات القبائل العربية الناتجة عن العصبية ، والمعارضات المذهبية ، الخارجية والشيعية ، التي تعاظمت حتى لم يتمكن الولاة — وبخاصة المتأخرون منهم — برغم حنكتهم من التغلب عليها فتصاعدت وانتهت بنجاح الدعوة العباسية.

<sup>(1)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 97 ابن الأثير الكامل في التاريخ، ج 5 ص 378 ورضى عبد الله عبد المعالم دراسات في تاريخ خراسان 93.

<sup>(2)</sup> مدينة تاريخية " بإيران " عرفت بأسماء مختلفة إبان العصور القديمة " منها " راغا" و " أرساكيا " و " أزاي " و" فيروز " كما عرفت أيام الخلافة العباسي نزلها في خلافة أبيه المنصور و بنى أكثرها . أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي ج 2ص 610، كي لسرّنج، بلدان الخلافة الشرقية ص 249 .

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 112 ابن الأثير/الكامل في التاريخ ج 5 ص 396 ، ابن قتيبة المعارف ص 180 ، أبو المنطحة تصر أخبار البشر ج 1 قسم 1 ص 209 ، ابن كثير ، البداية والنهاية ج 10 ص 37 ، البلخي/البد، و التاريخ ج 10 ص 10 ، المسعودي ، مروج الذهب ج 10 ص 10 ، المعاودي ، الأخبار الطوال ، مروج الذهب ج 10 ص 10 ، المعاودي ، مروج الذهب ج 10 ص 10 ، المعاودي ، مروج الذهب ج 10 ص 10 ، المعاودي ، مروج الذهب ج 10 ص 10 ، المعاودي ، مروج الذهب ج 10 ص 10 ، المعاودي ، مروج الذهب ج 10 ص 10 ، المعاودي ، مروج الذهب ج 10 ص 10 ، المعاودي ، مروج الذهب به تاريخ به المعاودي ، الأخبار الطوال ،



## (لنعل (لالك):

ور (در الأساب النائمة لمارفة الرولة الرولة الأورة في الأورة في المراكاة المراكة المراك

يتوصل الدارس المتأمل في آراء المؤرخين القدامى والمحدثين وبعض والمستشرقين أن جلهم اعتبر السياسة الأموية السبب المباشر لظهور كل المعارضات التي عمت "خراسان في الثلث الأول من القرن الهجري الثاني — التي كنا قد أشرنا إليها في الفصل السّابق وسنخصص لها الفصلين المواليين لهذا الفصل— وحصروها في الأسباب التالية :

- 1. تعصب الأمويين ضد الموالي الفرس الذي تمثل في اضطهادهم واحتقارهم وإبعادهم عن المناصب المهمة واستغلالهم في الفتوحات دون منحهم العطايا مما أنتج شعوبية فارسية قوية.
  - 2 خنق أهل الذمة بالجزية والخراج وابقائهما على من أسلم منهم .
- 3. بُعدُ الخُلفاءِ وولاً تهم عن الدين الإسلامي مما جعل الخراسانيين يعقتونهم ويلتفون وراء
   أي دعوة تدعو إلى الإطاحة بهم .

سنحاول في هذا الفصل عرض كل تلك الآراء وتحليلها ومناقشتها مبرزين مدى صحتها وخطئها بعيدا عن كل تأثر وتعصب أو تحامل .

لقد اتهم الكثير من المؤرخين المحدثين  $^{(1)}$ بنى أمية بالتعصب ضد الموالى الفرس وإبعادهم عن المناصب المهمة معتمدين في ذلك على ما قرره بعض المستشرقين ، أمثال فان

<sup>(1)</sup> مصطفى الرافعي ، حضارة العرب،دار الكتاب اللبناني، بيروت 1981 ط 3 ص 231 ه أحمد الشايب ، تاريخ الشعر السياسي ( إلى منتصف القرن الثاني ) مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1396 هـ 1976 م ط 5 ص 265 ه حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي ، مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1948 ع ت من 197 من 19 و 147 و 262 ه مي يوسف خُليَّف ، قضية الالتزام في الشعر الأموي ، دار الثقافة ، القاهرة دت. ص 85 ه أحمد مختار العبادي ، في التاريخ العباسي والأندلسي ، دار النهضة القاهرة 1972 ص 14 ه رمزية الأطرقجي ، الحياة الاجتماعية في بغداد منذ نشأتها حتى نهاية العصر العباسي الأول ( 132–232هـ) مطبعة جامعة بغداد 1982 مل 1 ص 91 ه أحمد امين ، فجر الاسلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت 1969 ط مطبعة جامعة بغداد 1982 مل 10 و 10 م 10 من 10

فلوتن  $^{(1)}$  وبراون  $^{(2)}$  وفلهوزن  $^{(3)}$  الذي كان أقل حدة من سالفيه النين اعتمدوا بدورهم على تلك الروايات التي جاء بها المبرد  $^{(4)}$  وابن عبد ربه  $^{(5)}$  والىتى من

=أو من الأمويين إلى العباسيين، دار الفارابي بيوت 1988 ط 1 ص 84 ه على حسن الخربوطلي ، العرب والحضارة، مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 1966 ص 98 ، فليب حتى وآخران ، تاريخ العرب ( مطوّل) دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، لبنان 1961 ط 3 ج 1 ص 272 ج 2 ص 334 ، محمد ماهر حمادة ، الوثائق السياسية والادارية العائدة للعصر الأموي ، دار النفائس بيروت 1405 هـ ( 1985م) ط 4 ص 22 ه إدوارد عطية ، المرب ، ترجمة محمد قنديل البلقي ، مراجمة محمد مأمون نجا الشركة العربية للطباعة ، القاهرة 1961 ط 1 ص 40 محمد زكى العشماوي ، موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي دار النهضة بيروت 1981 ص 20 • شوقي ضيف العصر العباسي الأولى ، دار المعارف القاهرة دب ص 74 • عبد المنعم ماجد ، الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ممكتبة الأنجلو المسرية القاهرة 1963 ص 17 مبدر عبد الرحمن ، الدولة العباسية ص 11 ، محمد جمال الدين سرور ، الحياة السياسية ص 154 ه بطرس البستاني ، معارك العرب، ص 76 ، نبيه عاقل ، دراسات في تارسخ العصر الأموي، ص 215 ، على حسنى الخربوطلي ، العرب والحضارة، ص 98 ، سيد أمير على مختصر تاريخ العرب، ص 169 ، على الجارم، مرح الوليد ص 48 ، عبد المنعم ماجد ، التاريخ السياسي للدولة الأموية، ص 329 . عز الدين إسماعيل ، في الأدب العبّاسي ( الرؤية والفن) دار النّهضة العربية القاهرة 1975 م 71. وما بعدها محمد الطيب النجار ، الموالي في العصر الأموي ، دار النيل للطباعة ، القاهرة 1368هـ ( 1949م) ط: 1 ص 34 وما بعدها • عبد الله مهدي الخطيب ، الحكم الأموي في خرسان ، دراسة الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي 96-127هـ رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي تحت إشراف أد.حسن حبش جامعة عين شمس كلية الآداب 1971ص 96و 127 ه محمد معين مرد يسنا تاثير ان درادبيان بارسي تهران 1326 هـ ص 18 • عباس إقبال ، تاريخ مفصل ايران ازطهور اسلام ، تاحملة مغول بضميمه تاريخ مختصر عالم در قرون جديد تهران چاپخانه شركت مطبوعات ،1327 هـ ص 55 معبد الله زازى ، تاريخ كامل ايران ازتأسيس،سلسلة مادتا انقراض قاجاريه،مؤسسة إقبال،تهران(دت)ص 140ور نرال سرپرسي سايكس ، دزارت فرينك ، ترجمه آقاي سيد محمد تقي فخر داهي كيلاني ڇاپخانة رنكين تهزان 1321 هـ جلداول ص 770 ء محمد معين وسيد جعفر شهيدى ، لغنهنامه ، جلد دوم اردى بهشت انفصام ص 2897 . (1) السيادة العربية والشيعة و الإسرائيليات في عصر بنى أمية، ترجمه عن الفرنسية ونقده وعلق عليه ، حسن إبراهيم حسن ومحمد زكى إبراهيم ، مطبعة السعادة ، القاهرة 1934 ط 1 ص 35و 37و 38.

E-G BROWNE . A LITERARY HISTORY OF PERSIA . LONDON 1909 THESUBJECT (2)

RACES. VOL 1 p 232 -240.

<sup>(3)</sup> تاريخ الدولة العربية ص 471. وهناك أيضا المستشرق كيرك جورج ، موجز تاريخ الشرق الأوسط من ظهور الإسلام إلى الوقت الحاضر ترجمة عمر الإسكندرى مراجعة سليم حسن دار الطباعة الحديثة القاهرة دت ص 41 ي

بينها: "يُروى أن ناسكا من بنى الهجيم بن عمرو بن تميم كان يقول في قصصه: "اللهم أغفر للعرب خاصة وللموالي عامة فأما العجم فهم عبيدك و الأمر إليك أيضا ، أن أعرابيا قال لآخر: "أترى هذه العجم تنكح نسانا في الجنة ؟ قال : أرى ذلك والله بالأعمال الصالحة ، قال تُوطأ واللهِ رقابنا قبل ذلك " (أ) وأيضا ، أن نافع بن جبير (2) ، أحد بني نوفل بن عبد مناف كان إذا مر عليه بالجنازة سأل عنها فإن قيل قرشي قال : "وأقوماه " وإن قيل عربي ، قال : "ومادتاه"! وإن قيل مولى أو عجمي، قال : "اللهم هم عبادك تأخذ منهم من شئت وتدع من شئت "(ق وأيضا ، أنه ( نافع بن جبير ) قدم رجلا من أهل الموالي يصلي وأي به ، فقالوا له في ذلك : فقال : "إنما أردت أن أتواضع لله بالصلاة خلفه " (أ) وأيضا ، "أن أحد العرب اسمه عبد الله أبن الأهتم مر بقوم من الموالي وهم يتذاكرون النحو فقال : " لئن أصلحتموه إنكم لأول من أفسدتموه "(5) وأيضا ، أن

<sup>=</sup> والمنتشرق SILAM AND INTEGRATION OSOCIETY LONDON 1966 P 92 والمنتشرق - NICHOLSON (JOHN) A LITERATY HISTORY OF THE ARABS

LONDON 1907 P47 . SYKES \_\_\_\_\_\_ .-P-A HISTORY OF PERSIA, LONDON-1921, V2, P 14. \_\_\_\_\_ . 1312 و 313 و 313

<sup>9</sup> ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي) العقد الغريد بمشرحة وضبطة وصحّحة وعنون موضوعاته ورتب فهارسه أحمد أمين وآخرون مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 1372 هـ (1952 م)، ط2ج 3 ص 412 وما بعدها

 $<sup>^{</sup>Q}$ المبرد الكامل في اللغة والأدب ج  $^{2}$  ص  $^{312}$ .

هو نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل ، من قريش . من كبار رُواة الحديث، من أهل المديئة ، كان فصيحا عظيم النخوة ، جهيم المنطق ، يفحُم كلامه وكان ممن يؤخذ عنه ويُفتى بِفُتواه توفي في سنة 99 هـ . الزركلي ، الأعلام ج 8ص 316 .

<sup>(3)</sup> المبرد الكامل في اللغة والأدب ج 2 ص 312، ابن عبد ربه ، المقد الغريد ج 8 ص 413.

ابن عبد ربه ، نفس المصدر والصفحة .

رخ) نفسه ج 3 ص 415.

" عامر بن عبد القيس" (1) في نسكه وزهده وتقشفه وعبادته كلمه " حمران مولى عثمان بن عفان ، وقال له : " لا كثر الله فينا مثلك " فقال له عامر : " بل كثر الله فينا مثلك " ؟ فقيل له : " أيدعو عليك وتدعو له : " فقال " نعم يكسحون طرقنا ويخرزون خفافنا، ويحوكون ثيابنا ". (2)

لقد اعتبر المبرد (3) هذه الروايات قصصا " شاذة وخاصة "، فهو يبدأ حديثه قبل عرضها قائلا "وكان ورشي من فيه جفوة ونبوة " وهي تحمل دائما أسماء أبطالها الذين هم لم يتصلوا بأي حال من الأحوال لا بالخلافة الأموية ولا ببني أمية ولم يشغلوا مناصب في دولتهم ، فهي من بعض قريش (4) ومن بعض العرب أصحاب العصبية ، (5) تتصل أكثر بالبيئات القبلية التي ترى القوة في الغروسية والقتال وتضعف كل رجل ابتعد عنهما وامتهن الحرف اليدوية والفلاحة ، فكيف إذن يستخرج منها هؤلاء المؤرخون قاعدة عامة تصف سياسة الدولة الأموية؟

لقد اعتبر " فان فلوتن "(<sup>6)</sup> الموالي " طبقة منحطة لا تكاد تختلف عن طائفة الرقيق في شيء " ويذكر أنه شاع عند العرب إطلاق عبد و رقيق على الموالي"، مما جعله وآخرين (<sup>7)</sup> لا يفرقون بين ، "مولى حرّ "و" رقيق معتوق" ، الذي كان يجوز لعاتقه أن يشترط

<sup>(1)</sup> هو عامر بن عبد الله ، المعروف بابن عبد قيس العنبرى ، تابعي ، من بني العنبر ، هو أول من عرف بالنسك في البصرة ، هاجر إليها وتلقن الترآن من أبي موسى الأشعري حين قدم البصرة وعلم أهلها القرآن ، فتخرج عليه في النسك العبد ، توفي في خلافة معاوية سنة 55 هـ – الزركلي الأعلام : ج 4 ص 21.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  ابن عبدریه ، العقد الغرید ج  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> الكامل في اللغة والأدب ج 2 ص 312.

<sup>312</sup> المبرد، الكامل في اللغة والأدب ج $^{(4)}$ 

<sup>(5)</sup> ابن عبد ربه ، العقد الغريد ، 3 ص 414.

<sup>(6)</sup> السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بنى أمية ص 37.

<sup>(7)</sup> على حسنى الخربوطلى، العرب والحضارة، ص 94 • عبد المنعم ماجد، التاريخ السياسي للدولة الأموية ص 327 , إبراهيم بيضون الدولة الأموية والمعارضة، ص 26.

عليه خدمته مَثَلًا مثلما فعل عبد الله بن عمر  $^{(1)}$  مع عبده الذي اعتقه على أن يظل يخدمه لمدة سنتين $^{(2)}$  وذلك لأن للرجل نصيبا في عبده $^{(3)}$ .

تُرْجِعُ المُعَاجِمُ العربية الأساسية (4) لفظ مولى إلى أصل واحد وهو القرب من الوالي فالمولى هو المالك والعبد والمعتق والمعتق والصاحب والقريب والجار والحليف والابن والعم والنزيل والشريك والرب والناصر والتابع. أما المؤرخون (5) فعادة ما يعنون " بالمولى " كل مسلم غير عربي فكل قرد من غير العرب من أبناء الدولة الإسلامية يصبح مولى إذا اعتنق الإسلام .

عرف لفظ " مولى " منذ العصور الجاهلية . وكان يطلق على حلفاء الرجل وورثته من بنى عمه وإخوته وسائر عصبيته ، وعلى اللاجئ الذي يلجأ إلى القبيلة بعد خلع

<sup>(1)</sup> هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ، يكنى أبا عبد الرحمن أمه هي زينب بنت مظمون ولد في عمام أحد عشر أو إثني عشر قبل الهجرة،أسلم مع أبيه وعمره سبع سنوات ، ومات في أواخر ثلاثة وسبعين بمكة ابن قتيبة ، المعارف ، ص 80 محمد رواس قلمرجي،موسوعة فقه عبد الله بن عمر ( عصره وحياته ) دار النفائس بيروت 1406هـ 1986 م ط 1 ص 6 و 7.

<sup>(2)</sup> محمد رواس قلعرجي منفس المرجع ص 381.

<sup>(4)</sup> ينظر ابن منظور، السان العرب،قدم له عبد الله العلايلي إعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلي، دار لسان العرب، بيروت دت ج 3 مادة " الولي " ص 985 و الغيروز آبادي ( مجد الدين محمد بن يعتوب الغيروز آبادي القاموس المحيط دار الجيل بيروت (دت) ج4 مادة " الولي " ص 404، والرازي ( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ) مختار الصحاح، عني بترتيبه محمود خاطر ، مراجعة وتحقيق لجنة من علماء العرب دار المعارف القاهرة ص 736

<sup>(5)</sup> نجدة خماش ، الإدارة في المصر الأموي ص 338 ، عمر فروخ العرب وحضارتهم وثقافتهم دار العلم للملايين ييروت 1386هـ 1966 م ص 174 ، علي حسني الخربوطلي، العرب والحضارة ص 94 ، فليب حتى ، تاريخ العرب ج 1 ص 299 ، أحمد أمين، فجفر الإسلام ص 86 ، جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي ع 200 ، كيرك جورج، موجز تاريخ الشرق الأوسطاس 41.

قبيلته له (1) كما كان يطلق أيضا على الرقيق المعتق (2). ولما بدأت الفتوحات الإسلامية ، ودخل العرب المسلمون على العجم وبحثوا لهم على اسم يميزهم عنهم وجدوه في قوله تعالى: " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وكيس عَليكم جَنَاحُ فيما أخْطَأتُم به ولِكِن مَا تَعَدّتُ قُلُوبُكُم وكان الله عَفُورًا رَحِيمًا "(3) فأطلقوا عليهم لفظ " مَولكي "(4) الذي أصبح رابطة اجتماعية يرتبط بها غير العربي عند دخوله للإسلام بالرجل الذي أدخله فيه وبالتالي بعشيرته فيصبح من واجبه التناصر والتعاون ضد أعدائها حتى ولو كانوا عربا أشرافا ومن حقوقه الحماية والمناصرة . وكان الرسول (ﷺ) يشجع هذا النظام كثيراً حيث لم يكن يترك المرء مفرجا حتى يضمه إلى قبيلة يكون إليها (5) فالولاء كما قال الرسول (ﷺ) لُخْمَة النَّسَبِ (6).

لقد كان للموالي الفرس الحقّ في اختيار واليهم ، فالبلاذري<sup>(7)</sup> يذكر أن مجموعة من " الأساورة " قررت الدخول إلى الإسلام بعدما تحققت من فشلها في حربها للعرب المسلمين، فعقدت مع أبي موسى الأشعري<sup>(8)</sup> إتفاقية يحاربون بموجبها أعداء العرب من العجم على أن يسمح لهم بالنزول في أي بلد يشاءون وأن يلحقوا بشرف العطاء ، فلما وصلوا البصرة سألوا أي أحياء أقرب نسبا إلى رسول الله (ﷺ) فقيل بنو تميم فاختاروا

<sup>(1)</sup> السويد ( أبو الفوز محمد أمين الغداد) سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب،دار إحياء العلوم،بيروت (د ت)ص9 . توفيق بدر ، تاريخ العرب القديم ، دار الفكر دمشق 1404 هـ ( 1984م) ط 1 ص 259.

<sup>(2)</sup> عبد العزيز الدوري ، مقدمة في تاريخ صدرالإسلام للطبعة الكاثوليكية، بيروت 1961 ص. 83

<sup>(3)</sup> سورة الأحزاب آية رقم 5.

<sup>(4)</sup> أحمد الشايب، تاريخ الشعر السياسي ص 266.

<sup>(5)</sup> محمد عمارة ، الخلافة ونشأة الأحزاب دار الهلال القامرة 1983 ص

<sup>(6)</sup> أحمد بن محمد الدردير ، أقرب المسالك لمذهب الإمام ما للغ ، نشر مكتبة رحاب - الجزائر - 1988 ص 198

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> فتوم البلدان ، ص 394.

<sup>(8)</sup> هو عبد الله بن قيس من الأشعريين من اليمن ، قدم على الرسول محمد (ﷺ) وأسلم أوله أشاهده خُيبُر ، يقال الأمه طيبة بنت وَهْب بن عك توفي في عام أثنين وخمسين ويقال إثنين وأربعين ، ابن قتيبة المعارف ، ص 115 .

موالاتهم ، وأن مجموعة أخرى من الأساورة وعددها أربعة آلاف رجل دخلت الإسلام وفاوضت القائد "سعيد بن العاص "على أن ينزلوا الكوفة ويحالفوا من أحبوا ويفرض لهم ألف ألف فوافقهم على ذلك (1) ، ثم أن المولى الحُرَّ كان يمكنه أن يترك ولاء من وَالاه متى شاء إن هضم حقه مثلا . أو لم يدفع له دية عن جريمة ارتكبها (2) بل أن دخول العجم إلى الإسلام لم يكن يشترط فيه الولاء ، وهذا ما نفهمه من الرسالة التي بعثها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد قائلا : "ومن أعتقتم من الحمراء (3) فأسلموا فألحقوهم بمواليهم ، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم أسوتكم في العطاء المعروف " (4) فكان بإمكان المسلم الجديد من العجم أن يعلن إسلامه أمام القاضي الشرعي (5) أو الدهقان المكلف بجمع الضرائب على ناحيته ، أو أمام العامل على الخراج مثلما كان يحدث في ولاية نصر بن سيار على خراسان (6) دون ولاء .

لقد اعتمد بنو أمية على الوالي وبالأخص الفرس منهم وعينوهم في أرقى المناصب حتى أصبح نصيبهم فيها أكبر من نصيب العرب أنفسهم (7) وليس هناك دليل على احترام آل أمية للفرس مثل إبقاء مرازبنتهم – سواء أسلموا أو لم يسلموا – في مهامهم مثلما كانوا عليه في العصر الساساني مكتفيين بتنصيب عمال عرب يمثلون دولتهم (8) وعلى الرغم من أن بعض المرازبة كانوا ينقضون الصلح ويتمردون إلا أن الولاة الأمويين كانوا يعيدون

<sup>(1)</sup> البلاذري ، فتوح البلدان ، ص 95.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت بن روطي بن ماء التميمي ) 80-80 هـ مساند حيدر آباه 1332 هـ ج  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> قوم من الروم فيهم " بنوينة " و " بنو الأزرق " و " بنو روبيل " ، إبن عبد الحكم ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ) ت 214هـ فتوح مصر وأخبارها، ليدن 1930م ص : 129.

<sup>(4)</sup> محمد روّاس قلعرجى ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب ، ص 696.

<sup>(5)</sup> محمد عبده ، رسالة التوحيد دار النصر للطباعة القاهرة ، 1969 ص 163.

<sup>(6)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والموك ، ج8 ص 268.

<sup>(7)</sup> نجدة خماش، الإدارة في العصر الأموى، ص 346 ه على حسني الخربوطلي ، العرب و الحضارة ص 102 .

<sup>(8)</sup> فلهوزن، تاريخ الدولة العربية ص 413.

إقرار الصلح دون التفكير في إبعادهم أو قتلهم وقد رأينا كيف عزّ على قتيبة بن مسلم قتل نيزك مرزبان بادغيس رغم الخيانه العظمى الذي اقترفها ورغم أن الأمير الحجاج بن يوسف طلب ذلك منه مستعجلا.  $^{(1)}$  كما ظل " الدهاقون " في وظائفهم أيضاوظل إشرافهم على الإدارة المالية حكرا لهم إلى نهاية الدولة الأموية فلم يدخلها العرب قطر  $^{(2)}$ . ويذكر أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى الخليفة معاوية يوصيه باستخدام الموالي الفرس في جباية الخراج لأنهم — كما يرى – أنصر وأغفر وأشكر  $^{(3)}$  وليس ثمة منصب مُهم" إلا وكان للموالي الفرس حصّة الأسد فيه ومنذ بداية الدولة ، فقد استعمل الخليفة معاوية بن أبي سفيان مولى اسمه مختار على حرسه  $^{(4)}$  وآخر اسمه سعد  $^{(5)}$  على حجابته وعين الحجاج بن يوسف المولي صالح بن عبد الرحمن على ديوان الخراج بعد أن عربه  $^{(6)}$  وأصبحت له السلطة الكاملة عليه في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك لدرجة أنه لم يُمكنّ يزيد بن المهلب من شيء عند توليته العراقين مما جعله يتركها ويختار ولاية خراسان  $^{(7)}$  كما ولى الخليفة يزيد بن عبد الملك المولى يزيد بن أبي مسلم على ولاية إفريقية وذلك في سنة 101 هـ (  $^{(7)}$  )

كان مقاتل بن حيان النبطي من أكبر الشخصيات السياسية في خراسان فلقد طلب الخليفة هشام من الأمير خالد بن عبد الله القسري إحضاره حتى يصدقه أخبار انتصار الوالي أسد بن عبد الله على خاقان الترك بعد ما كَذَّب مُقرَّبِيه من القَيْسِيّين (9) كما اختاره

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 77 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ يج 4 ص 551 .

<sup>(2)</sup> نجدة خماش ، الإدارة في العصر الأموي ص 278.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  البلاذري، أنساب الأشراف ج $^{4}$  قسم  $^{1}$  ص

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك ج 6 ص 182.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الطبري)نفس المصدرج 6 ص 184.

<sup>(6)</sup> البلاذري ، فتوح البلدان ص 421 ، الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص 202 .

<sup>(7)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك ج 8 ص 116 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 24.

<sup>(8)</sup> ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 87و 101 ، الزركلي الأعلام ج 9 ص 234.

<sup>(9)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم ج8 ص 239 ، ابن الأثير ، الكامل ج 5 ص 206 فلهوزيتاريخ الدولة العربية 449.

نصر بن سيار ليكون على رأس من يحكم بينه وبين الحارث بن سريج (1, أما أبوه "حيان النبطي " فقد كان قائدا على جيش كبير من الموالي في خراسان بلغ عدده سبعة آلاف ، تذكر المصادر أنه كان له دور كبير في إشعال الثورة على قتيبة بن مسلم وقتله. (2)

وكان الوالي قتيبة بن مسلم يختار رجالا من الموالي ليجعلهم في طليعة الجيش كما كانت له هيئة من المستشارين منهم ، مثل الفضل بن بسّام وعبد الله بن أبي عبد الله والبختري بن مجاهد. (3) وسار على هذا المنهج الوالي الجنيد أيضا (4) ولسنا ندري كيف أن جرجي زيدان (5) يجزم على أن الموالي لم يكن يسمح لهم بتولي القضاء وقد وَلي الحجاج المولى الفارسي " سعيد بن جبير " القضاء فلما ضج به أهل الكوفة وقالوا " لا يصلح القضاء إلا لعربي ولي " أبا بردة " وأمره أن لا يقطع أمرا دونه " (6) وجعل سعيدا كاتبا ووزيراً له (7) كما كان المولى عامر الشعبي على قضاء الكوفة والمولى الحسن بن أبي الحسن البصري على قضاء البصرة في عهد عمر بن عبد العزيز .(8)

واحتل الموالي الفرس أيضا مهام الإمام الرسمي ليس فقط في الأقاليم التي كانت تحت حكم الساسانيين بل حتى في مصر حيث يذكر ابن التغري بردي<sup>(9)</sup> أن الليث ابن سعد مَوُّلً أصله من خراسان كان إمام أهل مصر في عصره حديثا وفقها و " كان كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها في عصره ، بحيث أن القاضي والنائب من تحت

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 67 ، ابن الأثيرة الكامل في التاريخ ج 5 ص 343.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  الطبري ، نفس المصدر ج $^{(2)}$  من  $^{(3)}$  الطبري ، نفس المصدر ج

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الطبري ، نفسه ج  $^{(3)}$  منجدة خماش الإدارة في العصر الأموي من  $^{(3)}$ 

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 211.

<sup>(5)</sup> تاريخ التمدن الإسلامي ج 2 ص 231.

<sup>(6)</sup> البلاذري،أنساب الأشراف ج 4 قسم 1 ص 39

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> أبن قتيبة ، عيون الأخبار ج 1 ص 62.

<sup>(8)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم ج 8 ص 131 النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ج 21 ص 359.

<sup>(9)</sup> ابن التغري بَرْدي ( أبو المحاسن ) ت 874 هـ • النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب المسية القاهرة ، 1929 – 1930 ج 2 ص 82.

هو أبو غالب عبد الحميد بن يحيي بن سعد مولى بني عامر بن لؤي بن غالب ، كاتب مروان بن محمد وكان أوّلا معلم صبية ، يتنقل في البلدان هو الذي سهل سبيل البلاغة في الترسل ، قُتُل مع مروان بن محمد بالديار المصرية ولرسائله مجموع نحو ألف ورقة ، ابن النّديم ( محمد بن اسحاق ) توفي 377 هـ الفهرست، حققه وقدم له مصطفى الشويمي ، الدار التونسية للنشر تونس 1405هـ /1985همس 518.

<sup>(4)</sup> مصطنى الشكمة الأدب في موكب الحضارة الإسلامية مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة (دت)ص 330.

روي مصطفى الشكمة ، نفس المرجع 339 ، شوقي ضيف الفن ومذاهبه في النثر العربي، مكتبة الأندلس-بيروت 1956 وص 67.

<sup>(2)</sup> محمد كرد على ، أمراء البيان)دار الأمانة بيروت 1969 ط 3 ، ص 39.

شوقي ضيف الفن ومذاهبه في النثر العربي ، ص 67 ، السيد أحمد الهاشمي ، جواهر الأدب في أدب وأدبيات وإنشاء لغة العرب وأسسة المعارف بيروت دت ج2 ص 129.

<sup>(</sup>ح) ابن عبد ربه،العقد الفريد ج 4 ص 165.

ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ج7 ص  $^{(6)}$ 

<sup>(4)</sup> الفهرست ص 518.

أما العلماء من الموالي الفرس فقد نالوا كامل الاحترام من خلفاء بنى أمية وحكامهم وحتى من الأوساط القبلية ، وليس أكبر دليل على ذلك من الحسن البصري<sup>(1)</sup> الذي كان مقامه كالزعيم في البصرة <sup>(2)</sup>. يعطي أراءه صريحة في الخلفاء ويتدخل في أمورهم <sup>(3)</sup> كما كان على اتصال دائم بالخليفة عمر بن عبد العزيز، مُكُثرا الوعظ والنصح له. <sup>(4)</sup> وعند وفاته في سنة 110 هـ (228م) لم تشهد البصرة جنازة مثل جنازته فقد تبعها كل أهلها حتى لم يبق من يقيم صلاة العصر منهم في جامعها وكان هذا الأمر غريبا فلم يحدث أن تُركُ قِيامُ الصلاة في مكان ما من أرض المسلمين منذ أن ظهر الإسلام <sup>(3)</sup>.

وما يُمكِن أن يستجليه الدارس ، من خلال كلّ ما سبق، هو أنه لا يوجد ما يدلّ على إبعاد الموالي الفرس عن المشاركة في الحكم و احتلال المناصب العليا في الدولة الأموية فلم يكن هناك احتكار عربي للسلطة ،اللّهم إلا إذا عُني بذلك أن الخليفة كان عربيا أمويا دائما أما بُعّدُ العَربِ عن الوظائف العامة في العصر الأموي وتَركِها للموالي فلا نستطيع أن نجزم أن العرب ابتعدوا نهائيا عنها، ذلك لأنهم إلتجأوا إلى الزراعة والفلاحة في خراسان عندما

<sup>(1)</sup> هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ،ولد في سنة 21 هـ ، أبوه كان مولى زيد بن ثابث الأنصاري أصله من " ميسان " كورة بين البصرة وواسط وأمّه كانت مولاة " لأم سلمة " زوج الرّسول ، التي كانت تعلله بلبنها في غياب أمّه . مما جعل البعض بمتقد أن حكمته وفصاحته جاءت من بركتها ، ابن قتيبة المعارف عص 195 ه النيسابوري ( الإمام الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري) معرفة علوم الدين تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، منشورات دار الأفاق الجديدة ، بيروت 1400 هـ 1980 ط 4 ص 200 ه أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي ، على على على على المنابوري كليسابوري كليسابوري كليسابوري و كليسابوري المنابوري المنابوري المنابوري كليسابوري أميروت 1400 هـ 1980 على المنابوري المنابوري المنابوري الإسلامي ،

<sup>(2)</sup> محمد ضياء الدين الريس ، الخراج والنظم المالية ص 262.

<sup>(3)</sup> أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي ج 2 ص  $^{(3)}$ 

<sup>(4)</sup> ابن عبد الحكم (أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم) المتوفى سنة 214 هـ سيرة عمر بن عبد العزيز، نسخها وصححها وعلق عليها أحمد عبيد المطبعة الرحمانية القاهرة 1346هـ 1927، ص 109، 150.

ابن خلكان وفيات الأعيان ج 1 ص 129 ، نجدة خمّاش ، الإدارة في العصر الأموى ص 342 عبد الشافي محمد عبد اللطيف ، العالم الإسلامي في العصر الأموى 432 و أحمد علية الله ، القاموس الإسلامي ج 2 ص 82.

قُلت الفتوحات الإسلامية مع نهاية القرن الهجري الأول<sup>(1)</sup> وإن لم يظهر ذلك واضحا، فهذا لأن عدد العرب الإجمالي الذي كان بخراسان كان قليلا جدا قياسا بالفرس، ثم يجب أن نعلم أن احتكار الموالي للفلاحة والحرف أكسبهم السيطرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية دون أل أمّية والعرب، وبقى لنا هنا أن نذكر أن اللّبس الموجود في كلمة مُولى التي تعنى المولى الحرّ والمعتوق جعل أخبار الطائفة الثانية تُصبُ على الجميع، فالمولى المعتوق قد يُعتق مقابل شروط كما رأينا ويَظُلُّ لصاحبه دائما نصيب فيه فقد يمنعه من الزواج إلا بإذنه واختياره مثلا، وإن فعل ذلك عاصيا حق لصاحبه فسخ زواجه، فقد عرف عن الرسول (ﷺ) أنه قال: "أيما عَبْد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان"(2) وهنا أقول متسائلة لماذا رُوِّجَت الروايات التي جاء بها ابن عبد ربه (3) هذا الرواج و لا نسمع شيئًا عن تلك الرواية التي جاء بها المبرد (٩ التي تعبر عن مدى عزة وكرامة المؤلى الحُرّ حيث أن أحدهم يقال له عبد الله بن سليمان نازع" عمرو بن هذاب المازني" مسلمان نازع" وهو في ذلك الوقت سيد بني تميم قاطبة ، فقرر هدم داره فأدخل الفَعَلَة الدَّار ولما فَلعَ من سَطِّحِه كُفُّ عُنْهُ ثم قال: "يا عمرو، قد أريتك القدرة وسأريك العفو"، ونتساءل هنا أيضا هل يُعْقَلُ أن يُحتقر المولى الفارسي ويُبّعد عن الوظائف المهمّة في الدولة- وهم مسلمون- في الوقت الذي أحسن بنو أمية معاملة أهل الذمة وأشركوهم في المناصب المهمة والحساسة في دولتهم والأمثلة على ذلك كثيرة.

لقد رأى الخليفة معاوية بن أبي سفيان منذ أن كان واليا على الشام أن النصارى من الروم والعرب أكثرية في ولايته و أنهم يحتلون كل مرافق الحياة. فكان منهم أصحاب

<sup>(1)</sup> حسن عطوان الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي، ص 50 ، و 53.

<sup>(2)</sup> الطرسوسي ( أبو أسية محمد بن أبراهيم ) مسند عبد الله بن عمر تحقيق أحمد راتب عرموش ، دار النفائس ، بيروت 1407 هـ 1987 م ط 5 ص 48 .

<sup>(3)</sup> وكان الخاطب لا يخطب المرأة منهم إلى أبيها ولا أخيها وإنما يخطبها إلى مواليها وإن لم يفعل فسخ النكاح وإن كان قد دخل بها وكانوا لا يكتونهم بالكنى ، ولا يدعونهم إلا بالأسماء والألقاب ولا يمشون في الصف معهم ولا يتدمونهم في الموكب ......ولا يدعونهم يصلون على الجنائز إذا حضر أحد من العرب العقد الغريد ج 3 ص 413.

(4) الكامل في اللغة والأدب ج 2 ص 312.

الحرف و الموظفون والأطباء والكتاب، فأدرك أنه لا يمكن الاستغناء عنهم إذا أراد أن يحسن إدارة الولاية، فأبقى الموظفين منهم في مهامهم، وقُرْبُ النابهين منهم إليه.

ولًا آلت إليه الخلافة في سنة 41 هـ (661م) وسع دائرة استعمال الأكفاء من أهل الذمة فعهد الإدارة المالية إلى أسرة "سرحون بن منصور الرومي" (1. كما عهد كتابة خراج حمص إلى طبيبه" ابن أوثال" النصراني . (2)

لقد أخذ الأمراء و الولاة الأمويون العبرة من خليفتهم معاوية في تنصيب أهل الذّمة ، فنصب "زياد بن أبي سفيان " أمير العراقين "زاذان فروخ" الزرادشتي كاتبا له على الخراج (4) . كما اختار ابنه عبد الرحمن بن زياد عندماوليّ خراسان الزاردشتي اسطفانوس كاتبا له أيضا (5) . أما ديوان الخراج الخراساني فقد كان أكثرُ كُتّابِه منهم ، وبخاصة

<sup>(1)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج6 ص 186 الجهشياري ، الوزاراء والكتاب ص 24.

<sup>(2)</sup> الجهشياري ، نفس المصدر ص 27.

<sup>(3)</sup> الزرد شتية : ديانة وضمية جاء بها " زردشت" 660 583 ق م . تدور فلسفتها حول وجود إلهين أو مجموعتين من الألهة ، المجموعة الأولى , آلهة خيرة على رأسها " أهور مازدا " و المجموعة الثانية مجموعة شريرة يتزعمها " أهرمان " والنضال بين هاتين المجموعتين يمثل النضال بين الخير والشرقي الحياة ، ذلك النضال الذي لا يتنضي إلا بعد آلاف السنين حيث ينتصر الخير ويهزم " أهور مازدا " "اهرمان ويرمز زردشت إلى أهورمازدا " ببعض المواد الصافية كالنار و قال بالبعث والحياة الأخرى و الحساب حيث ينتهى المرء لنعيم دائم أو عذاب متيم ، ينظر الشهر ستاني ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد) 449 –548 هـ الملل والفحل تحقيق أمير على مهنا وعلي حسن فاعور ، دار المرف ، بيروت : 1446 هـ 1992 م ط 5 ج 1 ص 281 ه التغطي ( جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ) تاريخ الحكماء بغداد مكتبة المثنى بغداداوت) ص 18 ه الدينوري ، الأخبار الطوال، ص 25 ه الثماليي ( أبو منصور الثماليي ) 350 – 429 هـ تاريخ غير الأخبار ، المعروف بغير أخبار ملوك الفرس وسيرهم مكتبة الأسدى طهران 1963 ص 257 و 260 ، الجاحظ ( أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ) الحيوان ، شرح وتحقيق يحيي الشامي دار الهلال القاهرة 1990 ط 3 مجلد 2 ص 192 ، أمين عبد المجيد بدوي الحيوان ، شرح وتحقيق يحيي الشامي دار الهلال القاهرة ، 1994 ط 3 مجلد 2 ص 192 ، أمين عبد المجيد بدوي التصة في الأدب الفارسي، دار المارف القاهرة ، 1964 ، 11 إلى 31.

<sup>(4)</sup> الجهشياري ، الوزراء والكتاب ص 29.

<sup>(5)</sup> الجهشياري ، نفس المصدر والصفحة .

أنه لم يعرب إلا في سنة 124 هـ ( 741م ) $^{(1)}$ . ولما قرر الخليفة عبد الملك بن مروان تعريب الدواوين  $^{(2)}$  — ونقصد هنا بالدواوين ديوان الخراج وحده الذي ظل يكتب في العراق وبلاد فارس بالفارسية وفي بلاد الشام بالرومية  $^{(3)}$  وفي المغرب باللاتينية . أما في مصر فلم يكن يكتب باليونانية يكتب باللغة القبطية كما ذكر البعض  $^{(4)}$  فقد دلت الوثائق أنه كان يكتب باليونانية ( الرومية الرسمية ومعها بعض التعليقات بالقبطية إن احتاجت إلى ذلك  $^{(5)}$  أما الدواوين الأخرى فقد كانت عربية منذ أن أنشئت وعلى رأسها ديوان الجند " الذي بدأ معربا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه  $^{(6)}$  — ظن النصارى في الشام الذي كأنت أول محطة يعرّب فيها ديوان الخراج في سنة 82 هـ  $^{(7)}701$  أن الوظائف خرجت من أيديهم وخاصة أن رئيسهم على الديوان سرحون بن منصور أفهمهم ذلك قائلاً : " اطلبوا المعيشة من غير هذه الصنعة فقد قطعها الله عنكم "  $^{(8)}$  لكن هذا لم يحدث ، ونفهم ذلك المعيشة من غير هذه الصنعة فقد قطعها الله عنكم "  $^{(8)}$ 

<sup>(1)</sup> الجهشياري ، الوزراء والكتاب ص 67.

<sup>(2)</sup> يذكر البلاذرى في فتوح البلدان ص 272 و الماودي ، الأحكام السلطانية والولايات الدّينيّة ص 202 : " أن رجلا من كتّاب الروم احتاج أن يكتب شيئا فلم يجد ماء فبال في الدواة فبلغ ذلك الخليفة عبد الملك فأدبه وعندها قرر تعريب الدواوين . "

الماوردي، نفس المصدر ص 202 • المقريزى ( تقى الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد ) والواعظ والاعتبار بذكر الخطط و الآثار ، مكتبة إحياء العلوم لبنان د ت ، ج 1 ص 175 ، نعمة رحيم العزاوي ، أثر الشموبية في الأدب العربي وتاريخه مطبعة إشبيلية الحديثة بغداد ، (دت)، ص 101.

<sup>(4)</sup> المقريزي، نفس المصدر والصفحة ، محمود إسماعيل ، قضايا في التاريخ الإسلامي منهج وتطبيق ، دار الثقافة دار البيضاء 1981 ط 1 ص 23 ، عمر فروخ ، العرب وحضارتهم وثقافتهم ص 151.

<sup>(6)</sup> الجهشياري، الوزراء والكتاب ص 83 ه الماوردي ، الأحكام السلطانية ص 200 ه ابن تيمية ( أبو العباس أحمد بن تيمية ) السياسة الشرعية في إصلاح الرّاعي والرّعية التقديم عبد السّميع جباري الجزائر 1994 ، ص 78. عمر فروخ ، العرب وحضارتهم ص 152 ه عبد العزيز الدّوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص 7.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> البلاذري ، فتوح البلدان ص 272.

<sup>(8)</sup> البلاذري ، نفس المصدر و الصفحة الماوردي ، الأحكام السلطانية ص 200 .

من ابن العبري<sup>(1)</sup> الذمي الذي يذكر أن الخليفة لم يُبعد هؤلاء نهائيا ، بل فرض عليهم ألا يكتبوا الدفاتر بالرومية ، وكتابتها بالعربية ، ولا شك أن هذا القرار دفعهم إلى إجاده اللغة العربية وخاصة أنها لم تكن غريبة عنهم ويظهر أنهم سرعان ما تمكنوا منها فقد تواصلاستعمالهم واختار الخليفة "سليمانُ بنُ عبد الملك " "ابنَ البطريق " النصرائيُّ كاتبا له وقربه إليه. (2) أما الخليفة عمر بن عبد العزيز فقد كره استخدام أهل الذمة في المناصب المهمة وكتب إلى ولاته وعماله قائلا : " ...إن المسلمين كانوا فيما مضى إذا قدموا بلدةً فيها أهل الشرك يستعينون بهم لعلمهم بالجباية والكتابة والتدبير ، فكانت لهم في ذلك مُدَّةُ فقد قضاها الله بأمير المؤمنين ، فلا أعلم كاتبا ولا عاملا في شيء من عملك على غير دين الإسلام إلا عزلته واستبدلت مكانه رجلاً مسلماً ، فإن مُحْق (أعمالهم مَحْقُ أديانهم ، فإن أولى بهم إنزالهم منزلتهم التي أنزلهم الله بها من الذّل والصّغار فافعل ذلك وأكتب إليّ كيف فعلت ... "(4) ولم يكن الخليفة عمر بن عبد العزيز متعصبا في قراره كما ذكر البعض (5) إنما عبّر عما يجب أن يكون شرعا في الأولة الإسلامية . ومع ذلك فلم يخلُ ديوان من دواوين الدولة في عهده من النصارى والزرد شتيين . (6)

لقد حاول الخليفة هشام بن عبد الملك أن يطبق قرار الخليفة عمر . وأرسل يطلب إبعاد الكاتب "حسان النبطي النصراني" ، الذي كان مساعدا لمحمد بن المنتشر على ديوان

<sup>(1)</sup> ابن العبري ( أغريفوس أبو الغرج بن هروت ) تاريخ مختصر الدول طبعة الأب أنطون صالحائي اليسوعي ، (دت) ص 196

<sup>(2)</sup> الجهشياري الوزراء والكتاب ص 48.

<sup>(3)</sup> محق الشيء نقصه وأبطله ومحاه ، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيطج 2 ص 856.

<sup>(4)</sup> ابن عبد الحكم ، سيرة عمر بن عبد العزيز ص 165.

<sup>(5)</sup> فان فلوتن ، السيادة العربية والشيعة والإسراكيليات ، ص 59محسن إبراهيم حسن النظم الإسلامية ، ص 296محسن إبراهيم حسن النظم الإسلامية ، ص 298م

<sup>61</sup> عمر فروخ ، العرب وحضارتهم وثقافتهم 168 ه شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه في النثر العربي ، ص 61 TRITTON (AS) THE CALIPHS AND THEIR NON MUSLIM SUBJECTS . OXFORD وأيضا . UNIVERSITY PRESS 1930 P 18.

العراق لكنه أسلم حفاظا على منصبه. (1) ومع ذلك لم يصبح هذا القرار سياسة دولة في عهده، وظلّ استخدام النصارى والزردشتيين مستمراً وفيذكر أن "خالد بن عبد الله القسري أمير العراقين قرّب النصارى واستخدمهم حتى قيل: " إن الإسلام في عهده أصبح ذليلا والحكم في يد أهل الذّمة . "(2) أما في خراسان فقد ظل دائما حتى بعد تعريب ديوان خراجها في عهد الوالى نصر بن سيّار في سنة 124 هـ (738م) (3) ونجيب هنا المستشرق كيرك (4) القائل : " إن العرب أي الذين من أصل عربي صميم لم يستسيغوا قط الأشغال بهذه الأعمال الملّة في نظرهم ، ولم يبدُ فيها من الحدق ما يكفي لقيامهم بها. " إنه لو صحت مَقُولتُه لما كان عمر بن عبد العزيز قد قرر ما قرر ، بل لما كان الخليفة عبدُ الملك بن مروان قد شرع في تعريب ديوان الخراج وهو يعلم أنه ليس كل الموظفين من النصارى والزرد شتيين عالمين باللغة العربية .

أما العلماء والأدباء الذميون ، فقد خصهم خلفاء بني أميّة بالاحترام والتقريب ، مثلهم مثل أمثالهم من المسلمين والعرب ، وليس هناك دليل على هذا مثل المكانة التي بلغها الشاعر " الأخطل النصراني أدرك الذي كان شاعر الخلافة الرّسمي في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ، الذي أطلق عليه لقب شاعر بني أمية بل وشاعر العرب أيضا. (6) مع أنه كان محبّا لنصرا نيته معبّرا عنها في مظهره ، حيث إنه كان يضع على صدره صليبا كبيراً من الذهب علقته عليه أمّه منذ أن كان صبيًا ولم ينزعه أبداً (7) ولم يُبعد الخليفة " عمر بن

<sup>(1)</sup> الجهشياوي ، الوزراء والكتاب ص 61.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 225 • النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج 11 ص 457.

<sup>(3)</sup> الجهشياري ، الوزراء والكتاب ص 67.

<sup>(4)</sup> موجز تاريخ الشرق الأوسطحس 26.

<sup>(5)</sup> ويكنى أبا مالك واسمه غياث بن غوث بن الصلت من قبيلة تغلب غلب عليه لقب " الأخطل الشاعرية فيه منذ حداثته ، توفي في سنة 95هـ ه جرجي زيدان ، تاريخ أدب اللغة العربية منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت 1983 ج 1 ص 248.

 $<sup>^{(6)}</sup>$  جرجي زيدان ، نفس المرجع والصفحة ، على حسني الخربوطلي ، العرب والحضارة ص

<sup>(7)</sup> مهدي محمد ناصر الدين ، ديوان الأخطل دار الكتب العلمية ، لبنان 1414 هـ 1994 م ط 2 ص 5.

عبد العزيز العلماء والأدباء الذميين رغم قراره إبعاد موظفي الدولة منهم ، فيذكر "القفطي "(1) أنه قرب الطبيب " ما سرجيس " اليهودي وكلفه بترجمة بعض الكتب هذا وقد شاع اتخاذ الخلفاء والأمراء وأهل الجاه معلميين من النصارى والزرادشتيين ليباشروا تعليم صبيتهم مختلف علوم عصرهم .(2)

والملاحظ من كل ما سلف أنّ خلفاء بنى أمية قد وظفوا النصارى والزردشتيين من أهل الذّمة ، ولم يوظفوا اليهوه ويعلل الجاحظ (3) ذلك بأن " اليهود كانوا جيران المسلمين بيثرب وغيرها وعداوة الجيران شبيهة بعداوة الأقارب في الشدّة وثبات الحقد ألله ويرى: " أن اليهود حسدت المسلمين على نعمة الدين والاجتماع بعد الافتراق فجمعوا كيدهم وبذلوا أنفسهم وأموالهم في قتالهم" أما النصارى ، الذين انتشرت ديانتهم كثيرا بين العرب — إلا مضر — " فلا يتكلفون طعنا ولا يثيرون كيدا ولا يجمعون على حرب "(5) ومع أن هذا الرأي يبدو سليما إلا أن أل أمية أبعدوا اليهود عن الوظائف الحكومية مِصَّداقا لقوله تعالى: "لَتَجِدَنَّ أَشَدُ النَّاسِ عَدَواةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا اليهود والذِينَ أَشْرِكُوا و لَتَجِدَنَّ أَقَرُبُهُمْ مَوَّدُهُ لِلَّذِينَ أَمْنُوا اللّهُودَ والذِينَ أَشْرَكُوا و لَتَجِدَنَّ أَقَرُبُهُمْ مَوَّدُهُ لِلَّذِينَ أَمْنُوا اليَهُودَ والذِينَ أَمْرُكُوا و لَتَجِدَنَّ أَقَرُبُهُمْ مَوَّدُهُ لِلَّذِينَ الْمَارَى ذَلِكَ بِأَنْ مَنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرَهْبَاناً وأَنْهُمْ لا يَسْتَكُبْرُونَ ". (6)

أما الوظائف الأخرى فقد أشترك فيها كل أهل الذمة دون تميز فقد شاع تطبيب القسس كما شاع تطبيب الأديرة التي اشتهرت باستعمال المياه الكبريتية في ذلك (<sup>7</sup>) كما تنافس الجميع في التجارة والصناعة ، وإن كان اليهود قد تخصصوا في الصياغة ونسيج

<sup>(1)</sup> تاريخ الحكماء ص 324

فليب حتى ، تاريخ العرب ج 1 ص 322 ه عبد اللطيف الطيباوي ، محاضرات في تاريخ العرب والإسلام  $^{(2)}$ 

 $<sup>^{(3)}</sup>$  ثلاث رسائل ، المطبعة السلنية القاهرة  $^{(3)}$  هـ ص  $^{(3)}$ 

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الجاحظ ، ثلاث رسائل ، ص  $^{(4)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الجاحظ نفس المصدر ص 15.

<sup>(6)</sup> سورة المائدة ، آية 82.

<sup>(7)</sup> على حسنى الخربوطلي ، العرب والحضارة ، ص 106.

الحرير وصناعة الزّجاج والسّفن. <sup>(1)</sup>،

وهناك اتهام آخر أشاعه بعض المؤرخين (2) تأكيدا لعصبية آل أمية واحتقارهم لملوالى عامة وبالأخص الفرس وهو أنهم كانوا يكرهون الزواج منهم . وإن حصل وأنتج أولادا لا يعاملونهم مثل الذين أمّهاتهم عربيات بل لا ينالون نفس الحصة من إرث أبيهم . (3) متجاهلين في ذلك أن بعض الخلفاء الأمويين كانوا من أمهات أولاد مثل الخليفة مروان ابن محمد الذي كان من أم ولد كردية (4) و الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك الذي كان من أم ولد كردية نشهوز بن يزدجرد بن شهريار بن كسرى الذي كان من أم ولد فارسية اسمها " شاهفرند بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار بن كسرى الذي كان شديد الفخر بنسبه لها حيث كان يقول :

أَنَا ابْنُ كِسْرَى وأبي مَرْوَان \*\*\* وَقَيْصَرُ جَدِّي وجَدِّي خَاقَان (5)

أما إذا كان المقصود تزويج البنات الأمويات إلى الموالي فنحن نعلم أن العرب كانوا من أشد الناس حاجة إلى حفظ الأنساب ولذلك كانوا لا يقبلون على بناتهم إلا الزواج الصريح من أصحاب النسب الواضح والشريف (6) . ثم إن هذا الأمر لَمْ يَخُصُ الأمويين وحدهم ،

<sup>(1)</sup> على حسنى الخربوطلي، العرب والحضارة ، ص 106.

جرجي زيدان، تاريخ التمدّن الإسلامي ، ج 2 ص 343 • بطرس البستاني ، معارك الغرب ص 77 عبد KHUDA-BUKH SH, ESSAYS INDIAN " الأمير عبد حسين دكس ،الخلافة الأموية ، ص 80 و81 ، وأيضا 81 AND ISLAMIC,LONDON 1912. 9 = 64.

<sup>(3)</sup> عبد الأمير عبد حسين دكس، الخلافة الأموية ص: 81.

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 137 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص 428 المعتوبي ، تاريخ المعتوبي ، 25 ص 25 ، ابن كثير ،البداية والنهاية ، ج10 ص 25

 $<sup>^{(5)}</sup>$  الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج  $^{(5)}$  ص  $^{(5)}$  ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج  $^{(5)}$  ص  $^{(5)}$  البداية ج  $^{(5)}$  ص  $^{(5)}$  المسودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر،  $^{(5)}$  ص  $^{(5)}$  ابن حزم ، جمهرة أنساب والنهاية ج  $^{(5)}$  من نهب ج  $^{(5)}$  المرب ص  $^{(5)}$  المعتوبي ، تاريخ اليعتوبي ج  $^{(5)}$  ص  $^{(5)}$  ه الحنبلي، شذارت الذهب في أخبار من ذهب ج  $^{(5)}$  ص  $^{(5)}$ 

<sup>(6)</sup> الألوسي ( محمود شكري الألوسي ) المتوفى 1246 هـ المختار من كتاب بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، اختار النصوص ، محمد خالد الصحفي ، مراجعة ، عبد الحميد يونس ، دار المعرفة القاهرة دت ص 31.

بل عُرِفَ عند الساسانيين أيضا قبل ذلك (1) أما بعيدا عن بنات الخلفاء وذوي الجاه والسلطان فكان زواج العربيات بالموالي واردا ، وبخاصة أننا نتكلم عن جيل كان فيه الكثير من أرباب الأسر من المولدين .

وهناك اتهام آخر أيضا أشاعه بعض المؤرخين (2) تأكيدا لعصبية آل أمية واحتقارهم للموالى الفرس ، وهو أنهم استغلوهم في فتوحاتهم في ما وراء النهر ، وغيرها دون منحهم العطايا المفروضة ولاشك أنهم اعتمدوا في اتهامهم هذا على الشكوى التي أبلغها المولى أبو الصيداء للخليفة عمر بن عبد العزيز في سنة 100 هـ/ 718 م والتي مفادها أن "عشرين ألفا من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق "(3) مع أنه توجد رواية عند ابن عبد ربه (4) تبين أن خلفاء بنى أمية ظلوا يزيدون عطاء الموالي باستمرار حيث جاء فيها "كان معاوية فرض للمؤلي خمسة عشر فبلغهم عبد الملك عشرين ثم بلغهم سليمان خمسة وعشرين ثم قام هشام فأتم للأبناء منهم ثلاثين " وبالرغم من أن هذه الرواية غير واضحة تماما ذلك لأننا لا نعلم إذا كانت الزيادة بالدينار أو بالدرهم ولا إذا كان العطاء سنويا أو شهريا . إلا أنها توحي على أن المبلغ كان يتجه نحو الزيادة (5) ولو لا هذا لما كانت تحدث تلك

<sup>(1)</sup> كرستنسن ، إيران في عهد الساسانيين ص 303 ، محمد عبد القادر محمد ، إيران ص 183 .

<sup>(2)</sup> فان فلوتن ، السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات ، ص 39 ه فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 471 ، علي حسني الخربوطلي ، تاريخ العراق ص 258 والعرب والحضارة ص 99 أحمد مختار العبادي في التاريخ العباسي والأندلسي ص 14 و 16 ه عبد الأمير عبد حسين دكس ، الخلافة الأموية ، ص 81 ه نبيه عاقل ، دراسات في تاريخ العصر الأموي ، 220 محمد جمال الدين سرور ،الحياة السياسية في الدولةالعربية الإسلامية ص دراسات في تاريخ العصر الأموي ، الحياة الإجتماعية في بغداد ، ص 21 ه بطرس البستاني ، معارك العرب ص 77 بارتولد اشيول ، تاريخ ايران درقرون تحتين أسلامي ، جلداول ص 55. عبد الله مهدي الخطيب ، الحكم الأموي في خراسان ص 62.

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 134، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج5 ص 51ماليمتوبي ، تاريخ اليمتوبي ع 2 ص 302.

<sup>(4)</sup> العقد الفريد ، ج 4 ص 400.

<sup>(5)</sup> حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف ، الهالم الإسلامي في العصرالعباسي ، دار الفكر العربي القاهرة دت

الفتوحات العظيمة التي خصّت الدولة الأموية .

لقد كانت خراسان كما أسلفنا ثغراً إسلاميا مواجها للعدو التركي كما كان من مهام ولاتها فتح كل الأقاليم الشمالية والشرقية لها . مثل سجستان وجرجان وطبرستان وقهستان ودهستان وخوارزم وما رواء النهر وحتى الصين . لذا ، كانت تحتاج دائما إلى قوات هائلة من الجنود العرب والموالي بل وحتى فرق من الفرس الزرادشتيين أحيانا . ولدينا أرقام عن هذه الجموع تعود إلى عهد قتيبة بن مسلم 86–96 هـ ( 714/705م) حيث بلغ عدد العرب فيها 30 ألف وعدد الموالي 7 آلاف تحت رئاسة حيان النبطي (1) فضلا عن المرزبان "وجيوشه (2)."

ومع أن المصادر الإسلامية لم تتحدث عن أقسام الجيش وعطاياه في خراسان إلا أننا نستطيع أن نقترب من معرفة ذلك من الأحداث التي سردتها ، ونقسمه إلى :

1 حامية رسمية شامية عددها أربعة آلاف دائمة البقاء في الإقليم (ألم وأعداد كبيرة من مقاتلي العرب مرابطون في الثغور الإسلامية تطبيقا لسياسة التجمير وهي سياسة اتبعتها الدّولة الأموية تهدف إلى إبقاء اللّقاتِلّة في الثغور وعلى خطوط النار شتاء في الوقت الذي يرغب المقاتِلة في الرجوع إلى عوائِلهم شتاء كان هؤلاء كلّهم مسجلين في ديوان العطاء. ومع أن المصادر الإسلامية لم تحدّد المبلغ الذي كان يجري عليهم ، إلا أنه يمكننا أن نستأنس بما كان يجرى على الجنود وعوائلهم وأطفالهم بالبصرة — وخاصة أن خراسان

<sup>=</sup> ص 32 ، على حسنى الخربوطلي تاريخ العراق ص 161 ، حسن أحمد محمود الإسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطى ص 34.

الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ج8 ص108 • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص15 النويرى ، نهاية الأرب في فنون الأدب ج21 ص340

البلاذري ، فتوح البلدان ص 596 ه تاريخ اليمقوبي ، ج 2 ص  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> الطبرى ، تاريخ الألم والملوك ج 8 ص 235 م فلهوزن تاريخ الدولة العربية ص 447 .

<sup>(4)</sup> فاروق عمر فوزى ، تقويم جديد للدعوة العباسية ، مقال بمجلة العربي عدد 186 ربيع الثاني 1394/ مايو (1يار) 1974 . ص 118.

اعتبرت شبه مستعمرة لها -  $^{(1)}$  ونقول أنهم كانوا يتحصلون على أعلى أجر ، المحدد بثلاثة آلاف درهم  $^{(2)}$  فضلا عن الغنائم .

2. قوة مُكَوَّنَه من عرب خراسان ومواليها مسجّلة رسميا في ديوان العطاء تغزو وتعود في الغالب إلى عوائلها في الشتاء.

## أ- القوة العربية:

لقد سار تنظيم العرب الاجتماعي والعسكرى بخراسان على التنظيم الذي أقامه " زياد بن أبي سفيان " في مدينة البصرة وهو تقسيمها بين خمس قبائل ، يشتمل كل واحد منها على مجموعة من العشائر عليها رئيس له سلطات واسعة (<sup>3)</sup> ذلك لأن خراسان من فتوح أهل البصرة ولأن أكثر من هاجر إليها وسكن فيها كان منهم ، ولأن معظم ولاتها كانوا يُختارون من بينهم أيضا أما بقية العرب من الكوفة والشام ، الذين بُعثوا على شكل إمدادات حربية متقطعة – وغيرها – والذين آعتبُرُوا قلّة قياساً على أهل البصرة فلم يُدْمُجُوا أبدا إلى هذه الأخماس وظلوا قائمين بذاتهم وتذكرهم المصادر دائما بأهل الكوفة (<sup>4)</sup> وأهل الشام . (<sup>5)</sup>

كانت أخماس البصرة بخراسان تتألف من خمس قبائل وهي : أهل العالية ( أهل الدينة وخصوصا قيس ) وبكر و تميم وعبد القيس و الأزد<sup>(6)</sup> وكانت تميم أكبر

<sup>(1)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 386 ، حسين عطوان الشعر في خراسان ص 52 ، الهادي حمودة الغزي، الشعر الأمويّ في خراسان ص 24 ، و 30.

<sup>(2)</sup> صالح العلي ، التنظيمات الإجتماعية والاقتصادية في البصرة دار الطليعة بيروت 1959ص 150.

<sup>(3)</sup> صالح المليّ/التنظيمات الإجتماعية والإقتصادية في البصرة ص 53 حسين عطوان ، الشعر في خراسان ص 54

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الطبري، تاريخ الأمم والموك ، ج  $^{(4)}$  من  $^{(4)}$ 

<sup>(5)</sup> الطبري ، ننسه المصدر ج 8 ص 205 و 220 و 225 و 226 و 227 و 229.

<sup>(6)</sup> الطبري ، ننسه ج 8 ص 105.

الأخماس عددا وأشدها قوّة (1) وكانت الأزد هي القبيلة الثانية المقابلة لتميم والزاحمة لها .(2)

يذكر المؤرخ صالح العلي (3) أن المصادر لا تذكر الأخماس بعد عهد أسد بن عبد الله القسري [ولايته الثانية التي انتهت بوفاته في 120هـ (737م) ] ذاهبا إلى أن ذلك قد يرجع إلى نقص ما وصل إلينا من الأخبار ، أو لتعديل هذا النظام نتيجة لاندماج أهل الكوفة وأهل الشام والموالي فحلت حسب رأيه — ربيعة محل عبد القيس وبكر ، واليمن محل الأزد وغيرها واليمن محل تميم وأهل العالية . لكننا حينما نتبع سرد أحداث تاريخ خراسان بعد عهد أسد بن عبد الله القسري نجد إشارتين للأخماس في عهد نصر بين سيّار وذلك في سنة عبد أسد بن عبد الله القسري نجد إشارتين للأخماس في عهد نصر بين سيّار وذلك في سنة سنة 121هـ (738م) حينما غزاما وراء النهر وقتل "كورصول (4) ،كما نجد ذكرها في أحداث سنة 123 هـ ( 740م) عندما غزا نصر فرغانة . (5) ليختفي نهائيا بعد ذلك ، لأن نصرا توقف عن الغزو واهتم بالمشاكل الداخلية . ومع ذلك يُعدُما لاحظه المؤرخ صالح العلي من تغير في الأخماس صحيحا ، حيث نرى أن المصادر الأساسية أخذت تذكر منذ نهاية العقد الثالث من القرن الثاني ، أهل اليمن و ربيعة و مُضر ، بدلا من الأزد وبكر وتعيم (8)

بيا- الموالي:

كان اشتراك موالي خراسان في الفتوحات مبكّرا جدًّا ، حيث تذكر المصادر أن ألفاً منهم شاركوا القائد الأحنف بن قيس فتوحاته في سنة 29 هـ ( 649م ) أن واستمروا بعد

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 106 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5ص 14.

<sup>(2)</sup> حسين عطوان ، الشعر في خراسان ص 56 مقليب حتى ، تاريخ العرب ج 1 ص 351.

<sup>(3)</sup> صلاح على إستيطان العرب بخراسان مقالة بمجلة كلية الأداب بجامة بغداد، العدد الأول 1959 ص 47.

<sup>(4)</sup> الطبري الأمم والموك ج 8 ص 268 م ابن الأثير الكامل في التاريخ ج 5 ص 236 .

<sup>(5)</sup> الطبرى ، نفس المصدر ج 8 ص 280ء ابن الأثير ، نفس المصدر ج ص 252.

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه ج 9 ص 89 ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص 369 واليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 342، الدينوري ، الأخبار الطوال ص 351.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> البلاذرى ، فتوح البدان 571.

وبخاصة أنهم كانوا في منطقة ثغرية تعد من أهم التّغور الإسلامية في العصر الأموي<sup>(1)</sup>. قد يكون عطاء هؤلاء عاليا لكنه في كلّ الأحوال أقلّ من عطاء الحامية الشامية والعرب الدائمين في خطوط النّار . كما كانت تُعطى لهم بعض التشجيعات أحيانا . فقد أعُطى أسد بن عبد الله الناسَ عشرين عشرين تشجيعا لهم ، لملاقاة خاقان وذلك في سنة 119ه(737م)<sup>(2)</sup> هذا فضلا عن الغنائم.

- فرق الأمراء وهم المرازبة الذين كانوا في الغالب على دينهم الزردشتي والذين كانوا يحاربون إلى جانب العرب المسلمين والمؤالي، ليسوا مجبرين على ذلك . فالمصادر (ث) تحدثنا أن " نيزك " مرزبان " بادغيس " أنظم إلى الوالي قتيبة بن مسلم راغبا ، وأن المرزبان " الجوزجان بن الجوزجان " سار مع أسد بن عبد الله القسري في سنة 119 هـ (737م) للقاء " خاقان " راضيا، ولما كان أعلم ببلاده - الجوزجان - وطُرُقها فَادهُو المعركة وحقق النصر المبين (4) . لم يكن ينال هؤلاء عطاء ، لكنهم كانوا يأخذون نصيبهم من الغنائم، كما أنه من المؤكد أن جِزْيتهم كانت تسقط مقابل مساعداتهم فقد أسقط أسد في سنة العمل الذي قدّمه الفُرسُ الزراد شتيون في بناء مدينة " بلخ " من الجزية التي كانوا يدفعونها . (5)

## 4- المجاهدون والمهاجرون من الأعراب والعبيد والموالي العُتّاق.

يشترك المجاهدون والمهاجرون الأعراب والعبيد والموالي العُتّاق في أنهم لم تكن تُجْرَى عليهم العطايا ، لكنهم كانوا يشاركون في الغنائم ، أما المجاهدون فكانوا عرباً وأعاجم من

<sup>(1)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ، ص : 410 ه حسن أحمد محمود ، الإسلام والحضارة العربية بين الفتحين العربي والتركي ص 19 و 116.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 235.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  البلاذري ، فتوح البلدان ص 596 ، تاريخ اليمتوبي ج  $^{(3)}$ 

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 237م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 205 ورضى عبد الله عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 75.

 $<sup>^{(5)}</sup>$  الطبري ، نفس المصدر ج $^{(8)}$  ص $^{(8)}$  الطبري ، نفس المصدر ج

ذلك مجتمعين يرأسهم قائد عربي مثل " حريث بن قطبة " وأخيه" ثابث" (أ) أصبحوا في عهد قتيبة بن مسلم 86 —96 هـ ( 705 — 714م) جيشا يبلغ سبعة آلاف مقاتل يرأسه مولى منهم وهو حيان النبطي (2) الذي لم يكن دون رؤساء العرب قيمة ومكانة بل إننا نسمع عنه أكثر مما نسمع عن هؤلاء ، فلم يتم قتل قتيبة إلا بعد موافقته وأنضمامه (3) كما استعمله يزيد بن المهلب سفيرا بينه وبين أهل جرجان . (4) ويبدو أن ثقته في زعامته كانت عظيمة جعلته يكتب إلى مخلد بن يزيد بن المهلب بادئا الرسالة باسمه ولما نبهه أمقاتل بن حيان الى ذلك قائلا : " تكتب إلى مخلد وتبدأ بنفسك " . قال : " نعم ، وإن لم يرض لقي قتيبة . "(5)

لقد نال هؤلاء العرب والموالي عطاء من الدولة على السواء (6) حسب مهامهم وقيمتهم في الجيش ، فليس هناك في المصادر إشارة إلى أن الموالي أستغلوا في الفتوحات ومنعوا من العطايا كما أنها لم تُشِر أبدًا إلى تظلم حيّان النّبطي أو أحد من رجال جيشه . وإن كانت قد ابتعدت عن الحديث عن جيش الموالي كفرقة قائمة بذاتها بعد حيّان فذلك لأنّه حصل اندماج بين أخماس البصرة وأهل الكوفة وأهل الشّام والموالي عسكريًّا (7) ثم هل يعقل أن يحقق وُلاّة خراسان كل تلك الفتوحات والانتصارات على عدوهم الترك بقلوب حاقدة مغلولة ، والتي كانت لا محالة تختار مناصرة خاقان على مناصرة العرب المسلمين

<sup>(1)</sup> فلهوزن!تاريخ الدولة العربية .

<sup>(2)</sup> الطبرى ، تاريخ الأمم ، ج8 ص 108 • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 15 النويرى ، نهاية الأرب ف فنون الأدب ص 340

<sup>(3)</sup> الطبري/نفس المصدر والصفحة به ابن الأثير، نفس المصدر والصفحة .

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الطبرى ، نفسه ج  $^{(4)}$  من  $^{(4)}$  الطبرى ، نفسه ج

<sup>(5)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج ص 124 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 32 .

<sup>(6)</sup> نجدة خماش ، الإدارة في العصر الأموي ص 344.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  صالح العلي ، استيطان العرب بخراسان ص  $^{(7)}$ 

داخل خراسان وخارجها ، يشاركون في الفتوحات ابتغاءً لمرضاه الله وطلبا للشهادة . $^{(1)}$ وأما المهاجرون الأعراب فيبدو أنهم كانوا يرغبون في الأرزاق ، لكننا نفهم من أبن عبد الحكم (2) أن الخليفة عمر بن عبد العزيز سنّ بهم سنة المهاجرين المجاهدين حيث قال: "وأما الهجرة فإنا نفتحها لمن هاجر من أعرابي فباع ماشيته و انتقل من دار أعرابيته إلى دار الهجرة وإلى قتال عدونا فمن فعل ذلك فله أسوة المهاجرين ...وقد كان المهاجرون يجاهدون على غير عطاء ولا رزق يجرى عليهم ، فيوسع الله عليهم ويعظم الفتح لهم ولمن تأسى بهم و عمل بصالح سنتهم ممن يحبون من إخوانهم ليوجبن الله له الأجر في الآخرة ، و ليعظمن له الفتح في الدنيا " ويظهر أن غرض الخليفة من ذلك كان الحفاظ على المعنى الحقيقي للهجرة من أجل الجهاد عند الأعراب الذين كان من الصعب إدراج أسمائهم في ديوان الجند لنيل العطايا لحبهم لحياة البدو و الارتحال . وأما العبيد الذين عُرفوا باسم " الشاكريّة" (3) فكانوا تحت أسيادهم من العرب وفي خدمتهم ، فلا يعقل أن يُعطّى العطاء السيدهم ولهم ، ولم يكن هذا سنَّة من الأمويين بل لقد قرَّره الخليفة عمر بن الخطاب حيث قال: " ما من مسلم إلا وله في هذا الفَيْء حقّ إلا ما ملكته أيمانكم "(4) وقال أيضا " لا يلحق عبد في ديوان "<sup>(5)</sup> وإن كان قد أُعْطَى ثلاثة مملوكين لبني غفار فذلك لشرف اشتراكهم في بدر وإخلاصهم في الدفاع عن دين الله عزّ وجلّ ويظهر أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يهدف إلى إبعاد العبيد عن الجهاد ، وذلك خوفا من أن يحنوًا إلى قومهم وعشيرتهم إذاً لا كُوهُم في ساحة القتال. (6)

<sup>(1)</sup> ابن عبد الحكم ، سيرة عمر بن عبد العزيز 95.

<sup>(2)</sup> ابن عبد الحكم ، نفس المصور والصراحة

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 237 ه فلهوزن ، تاريخ الدّولة العربية ص 47.

<sup>(4)</sup> محمد روّاس قلعجي ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب ، ص 697.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> محمد روّاس قلعجي نفس المرجع والصفحة .

<sup>(6)</sup> نفسه .

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 210 ه ابن الأثير الكامل في التاريخ ج 5 ص 167 .

<sup>(2)</sup> البردعة : ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه ، كالسّرج للفارس ج برادع مجمع اللغة العربية ، المجم الوسيط ج 1 ص 48.

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 232 و 233 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 201 .

ابن ماجة ( الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ) 207 - 275 هـ ، سنن أبن ماجة ، حقق نصوصه ورقس كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقيء مطبعة دار إحياء الكتب ، القاهرة ( د ت) ج2 ص 844 محمد رواس قلعرجي موسوعة فقه عبد الله بن عمر ص 381 و موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 381.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> أنساب الأشراف ج 5 ص 165.

 $<sup>^{(6)}</sup>$  الطبري ، تاريخ الأمم ج  $^{(6)}$  ص  $^{(6)}$  ، ابن الأثير الكامل ، ج  $^{(6)}$  ص  $^{(6)}$  ه ابن كثير ، البداية والنهاية ج  $^{(6)}$  ص  $^{(6)}$ 

منه النظر في أمر الجزية فقطءولا نتصور أن الخليفة عمر استصغر هذا الأمر العظيم الخاص بخراسان التي كان يعتبرها أهم وأعظم ثغراً (1). ثم ليس من المستبعداًن يكون تصريح أبي الصيداء موضوعًا،ذلك لأننا نلاحظ أن المصادر (2) تجتهد في وصفه بالرجل "الفاضل في دينه الصيداء موضوعًا،ذلك لأننا نلاحظ أن المصادر (2) تجتهد في وصفه بالرجل "الفاضل في دينه تمنع الجنود الموالي الفرس من ركوب الجياد (3) وأنها كانت تحتاط من كل واحد منهم يبرع في فنون القتال. (4) والواقع ،إذا صدقنا هذه الاتهامات يجب أن نقتنع أن آل أمية كانوا يعيشون تناقضات كبيرة ، فكيف يعتمدون على الموالي في فتوحاتهم وحروبهم ويحاصرونهم هذا الحصار ؟ لم تذكر المصادر أن جيش الموالي الذي كان يرأسه المولى حيّان النبطي كان كلّه من المشأة الراجلين ولو كان ذلك لما غفلت عن ذكر ذلك. ثم لو كانت هذه الاتهامات حقيقية فإنه يجب علينا أن نُكذَب الحقائق التي ذكرتها المصادر والتي تبرهن على عكس ذلك، ومنها أن قتيبة استعمل هيئة من المستشارين من الموالي الفرس وكان يَضَعُهُم في طليعة جيشه ، (5) وأنه كان يغلب على أمر الجنيد الفارس المولى عبد الله بن عبد الله (6) وأن الوالي أسد بن عبد الله كان يترك القرارات في غزواته على "الختل" للفارس المولى " سعيد الله كان يترك القرارات في غزواته على "الختل" للفارس المولى " سعيد الله كان أعلم بأرضها ثم أننا نفهم من الطبري (8) أنه كان في العرب الصغير " الذي كان أعلم بأرضها ثم أننا نفهم من الطبري (8) أنه كان في العرب

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 139.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 ص 134 ، ابن كثير ،البداية والنهاية ج 9 ص 188 ، فلهوزن/تاريخ الدولة العربية ص 128.

<sup>(3)</sup> بطرس البستاني؛ معارك العرب ص 77 عبد الأمير عبد حسين دكس ، الخلافة الأموية ص 80 مان فلوتن، السيادة العربية والإسرائيليات ص 38.

<sup>(4)</sup> فلهوزن الدولة العربية ص 471 ه عبد الله مهدي الخطيب ، الحكم الأموى في خراسان 62.

<sup>(5)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 7 ص 197 ه نجدة خماش ، الإدارة في العصر الأموي ص 347.

 $<sup>^{(6)}</sup>$  الطبري ، نفس المدرج  $^{(6)}$ 

<sup>201</sup> الطبري ، نفسه ج8 ص233 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5 ص $^{(7)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> ننسه ، ج 8 ص 213.

فرسان ومشاة حيث يذكر أن الجنيد بن عبد الرحمن " خلف في سَمَرُ قَندٌ ثماني مائة؛ أربعمائة فارس وأربعمائة راجل".

إذن لم تكن للأمويين سياسة تهدف إلى احتقار الموالي الفرس وإبعادهم واستغلالهم فقد شاركوها الحكم بأن وُلَّوا على أهم المناصب المدنية والعسكرية-كما رأينا — فالدولة الأموية لم تكن أبداً " دولة عربية " مثلما يصر البعض (1) على تسميتها .

والواقع أن العرب هم الذبيئ عانوا من احتقار الفرس لهم ليس ابتداء من العصر العباسي<sup>(2)</sup> أو نهاية العصر الأموي<sup>(3)</sup> كما زُعم ، بل يعود ذلك إلى أعماق التاريخ القديم وإذا شئنا الدقة قلنا إنه نشأ قبل الإسلام بزمن طويل .

لقد كان الساسانيون يشعرون بالتفوق على العرب وخاصة على تلك القبائل التي هاجرت من داخل الجزيرة العربية إلى العراق التي لم يهتموا بها احتقارا لها ، لكنها لما زادت و تغلبت على سواد العراق (4) ، وأصبحت تُغير على بعض المراكز العسكرية الساسانية كما يذكر" فتحي أبو سيف"(5) وإن كنا نحن نتحفظ عن ذلك لأن غارات مثل هذا النّوع تحتاج إلى قوة كبيرة تضاهي قوة السّاسانيين ونقول إنها اكتفت ببعض المناوشات

جرجي زيدان ، تاريخ التمدن الإسلامي ج 1 ص 272 ه محمد كرد علي ، الإسلام والحضارة العربية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 1968 ط 8 ج 2 ص 412 وينظر أيضا عبد المنعم ماجد ، التاريخ السياسي للدولة العربية . وفلهوزن ، تاريخ العربية .

<sup>(2)</sup> نعمة رحيم العزاوي ، أثر الشعوبية في الأدب العربي وتاريخه ، ص9مصطفى الرافعي، حضارة العرب ، 273.

<sup>(3)</sup> عبد المنعم ما جد ، التاريخ السياسي ص 328 م حسني على الخربوطلي ، تاريخ العراق 162 ، عبد العزيز الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص 21.

<sup>(4)</sup> سُمِي سَوَادً ، لسواده بالزرّع والأشجار ، وحدّه طولاً من " حديثة " الموصل على " عبادَان وعرضه من " عديب" القادسية إلى " حلوان " . يكون طوله مائة وستين فرسخا وعرضه ثمانين فرسخا ، فأمّا العراق فهو في العرض مستوعب لأرض السّواد عُرفاً ويتصر عن طوله في العرّف بينما يقتصر طول العراق عن ذلك بخمسة وعشرين فرسخا الماوردي الأحكام السلطانية ، ص 173

<sup>(5)</sup> الجذور الفكرية لحركة الشعوبية الإيرانية ، مقال في مجلة " ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط تحرير قاسم عبده قاسم ورافت عبد الحميد ، القاهرة دار المعارف 1982 ، المجلد الأول ص 111.

على الحدود — تهيأ لها الملك سابور بن هرمز (130-220) م و" أوقع بهم ، فعمّهم القتل فما أفلت منهم إلا نفر لحقوا بأرض الرّوم . (13) ونستطيع ببساطة أن نستشف درجة الحقد الذي كان يكنّه سابور للعرب (2) حيث أمر بأن ينقب أكتاف الأسرى ويمرّر بها حبلا . (3) فسمي بعد ذلك " سابورذو الأكتاف (4) ويظهر أنه لم يشفي غليله برغم كل ما فعل . فقد بعث قواته أيضا إلى بلاد البحرين وفيها آنذاك بُنُو تُميم وأمعن في قتلهم . (3) ولما سأله شيخها (3) عن سبب ذلك قال : " أُقتُلهُم لأنّا ملوك الفرس نجد في مخزون علمنا وما سلف من أخبار أوائلنا أن العرب ستدال علينا ، وتكون لهم الغلبة على مُلكنا (3)

لقد صالح الملك سابور العرب بعد ذلك ولما آل الملك إلى " أردشير بن هرمز " (  $^{8}$  و أعطاها استقلالا ذاتيا حتى تصبح منطقة عازلة بين حدودهم وحدود الدولة الرومانية في الشام مما جعل العرب يجتمعون ويتغلبون من جديد على السّواد  $^{(9)}$  لكن الحرب عادت لمجرد أن اعتلى الملك " شابور بن شابور "  $^{(9)}$  لكن العرش ، واستمرت حتى ملك يزدجرد الأول ( $^{(9)}$  الذي شابور "  $^{(420-399)}$  الذي

 $<sup>^{(1)}</sup>$  المسعودي ، مروج الذهب ، ج  $^{1}$  ص 255.

كان أغلب العرب من وكد إياد بن نزار " يقال لهم " طبق " لإطباقها على البلاد، وملكها يومئذ الحارث بن الأغر الإيادي . المسعودي ، مروج الذهب ، ج1 ص 254.

المعودي ، ننس المصدر د 1 ص 255 ه حسن پيرنيا ، تاريخ إليران القديم ص  $^{(3)}$ 

<sup>(4)</sup> المسعودي ، نفسه ه حسن بيرنيا ، نفس المرجع والصفحة .

<sup>(5)</sup> المسودي مُحُدِّد شهر ج 1 ص 256 ج 1 ص 256.

<sup>(6)</sup> وهو عَمرو بن تميم بن مُرسوله يَومَئِذ ثلثمائة سنة ، وكان يعلق في عَمود البيئ في قفظ قد ا تحذك لم تقسيم

<sup>(7)</sup> نفسه .

<sup>(8)</sup> مملكة تاريخية قامت في الإقليم الذي يمتد بين مجرى نهر الغرات وبادية العراق حول بحيرةالنجف ، منحها أرد شير استقلالا ذاتيا في (226 م ) ، حُكمها 25 ملكا ثم استولى عليها "خالد بن الوليد " في عام 12 هـ (632م) أحمد عطية الله القاموس الإسلامي ج 2 ص 188.

 $<sup>^{(9)}</sup>$  المعودي ، موج الذهب ج $^{1}$  ص $^{260}$  و  $^{261}$  .

كان لا يعيش له الأبناء ، فولد له "بهرام جور " فسأل عن منزل بريء مريء صحيح من الأدواء والأسقام فدلوه عن الحيرة فدفعه إلى المنذر بن النعمان (1) فنشأ مثلما تنشأ العرب وتكلّق بأخلاقهم وتكلم لُغتهم بل لقد كان شاعرا مثل شعرائهم .(2) ولاشك أن علاقته بهم وهو ملك 421–438 م اتسمت بكامل السّلم والاستقرار . ومع ذلك استمرت نظرة استصغار العربي واحتقارهم ، التي لم تمت أبدا في قلوبهم ، تلك النظرة التي جعلت الملك " قباذ بن فيروز (3) " ( 501–531م) يُرغِم أمير الحيرة النعمان بن المنذر بن امرئ القيس على اعتناق " المزدكية (4) دون مراعاة لإرادته وإرادة شعبه . مما جعله يشعر بإهانة كبيرة دفعته إلى رفض الانصياع لأوامر الملك الساساني ، (5) الذي دعا الحارث بن عمرو الكندي

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج2 ص 74 و75 ، المسعودي، وج الذهب ج1 ص260 و 261، أبو المدا ، مختصر أخبار البشر ج1 قسم 1 ص 50 ، محمد عبد القادر ، إيران منذ فجر التاريخ حتى الفتح الإسلامي ص 201 .

<sup>(2)</sup> المعودي ، نفس المصدر أبو الغدا ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(3)</sup> حكم قباذ بن فيروز المرة الأولى من سنة 485-498 و لما اعتنق المزدكيه ثار عليه الناس فخلمه رجال الدين ونصبوا أخاه " جاماسب " لكنه عاد ولما لم يقاومه "جاماسب " خلمه وجلس على المرش مرة ثانية فحكم من 501 ونصبوا أخاه " جاماسب " لكنه عاد ولما لم يقاومه "جاماسب " خلمه وجلس على المرش مرة ثانية فحكم من 501 إلى 531 م ، حسن بيرنيا ، تاريخ إيران في القديم ص 253 م محمد عبد القادر محمد ، إيران منذ فجر التاريخ حتى الفتح الإسلامي ص 280.

<sup>(4)</sup> ظهرة المزدكية حوالي 498 م ( السنة العاشرة لملك قباذ ) وتبنى على مبدأ عدم التفرقه بين الأعمال الطيبة والأعمال الخبيثة ، فهو كالمذهب المانوي ، ثنوي . وإن كان أكثر تطرفا إذ يقرر تكافؤ الخير والشر ، فلقد دعا إلى شيوعية النساء والمال ومنع أكل اللحم وقتل الحيوان ، الشهر ستاني الملاء والمنحل ، ج1 ص 195 ه الثمالبي ، تاريخ غرر السير ص 559 وما بعدها • الدينوري ، الأخبار الطوال ص 67 منظام الملك الطوسى سياست نامه ، ترجمة وتعليق السيد محمد الغزاوي دار الرائد العربي القاهرة ( د.ت) ص 236 ه البيروني ( أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي ) المتوفى 440 هـ ، الآثار الباقية عن القرون الخالية مكتبة المثنى بغداد ، دت ص 209 أمين عبد المجيد ، القصة في الأدب ص 244 ه محمد عبدالقادر محمد ، إيران ، ص 185 و 187 ه حسن أمين عبد المجيد ، القصة في الأدب ص 242 ه محمد عبدالقادر محمد ، إيران ، ص 222 ه كريستنس، يبيرنيا، تاريخ إيران القديم ص 320 وما بعدها • سعد زغلول ، تاريخ العرب قبل الإسلام ص 222 ه كريستنس، بايران في عهد الساسانيين ص 184.

<sup>(5)</sup> الطبري، تاريخ الأمم واللوك ج 2 ص 86 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 434 .

سيد كندة (1) ونصبه ملكا على حمير فطارد النعمان وقتله ، مع عدّة من أهل بيته (2) لكن الحارث سرعان ما أحس بغطرسة (3) " قباذ " فأرسل لعرب اليمن وطلب منهم التكتل لحرب الفرس \_\_\_\_\_\_

داعيا لتوحيد الجهات العربية (4) واستمر الحال كذلك إلى أن ملك "كسرى أنوشروان بن قباذ '57 – 579 الذي انهاه بتنصيب المنذر بن النعمان الأكبر الملقب بابن ماء السماء (5) ملكا رسميا على الحيرة (6) لكنه لم ينه نظرة احتقار الفرس للعرب التي أنتجت في الأخير مواجهة عسكرية عظيمة فيها بينهم ، عُرفت بمعركة " ذي قار (7) وذلك في سنة 610م. التي احتلت مكانا عظيما في التراث العربي وذلك لأنها أول معركة تغلب فيها العرب على الفرس .

تعود أسباب المعركة " ذي قار " إلى رغبة كسرى برويز 789- 628 في أن يُصاهر إلى النعمان بن المنذر الذي رفض " قائلا لرُسله : " أَمَّا في عين السَّواد وفارس ما يُغنيه عن بناتنا " فسأل كسرى عن معنى عين فقيل له : " هي البقر" فاستدعاه غاضبا . فأخذ

<sup>(1)</sup> كان الحارث بن عُمرو الكندي إبن أخت كتسّان بن تبّع ملك حمير في اليمن مابن الأثير ، الكامل ج1 ص410.

<sup>.</sup> 415 س 1 م م 9 س 1 الطبرى ، تاريخ الأمم م 9 س 1 م 9 س الأثير ، الكامل في التاريخ ، م 1 س 1

<sup>(3)</sup> بعث " قباذ " للقاء الحارث بن عمرو الكندي ، فالتقيا بقنطرة الغيوم فأمر – قباذ – بالحبق من تمر منزوع النواة وأمر بطبق آخر نجمل فيه تَمرُ فيه نواة ثم وضما بين أيديهما ، فجعل الذي فيه النوى يلي الحارث بن عمرو والذي لا نوى فيه يلي قباذ فجعل الحارث يأكل التمر ويلقي النوى وجعل قباذ يأكل ما يليه وقال للحارث " مالك لا تأكل مثل ما أكل " فقال أم إنما يأكل النوى إبلناوغنمنا " وعلم أن قباذ يستهزي، به ، ينظر الطبرى ، تاريخ الأمم والموك ج 2 ص 89.

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 2 ص 90 ه فتحى أبو سيف ، الجذور الفكرية لحركة الشعوبية ص 111.

الطبري ، نفسه ج 2 ص 86 ، ابن الأثير الكامل ، ج 1 ص 434 وماء السماء هي ماوية بنت جشم بن النمر البن قاسط .

الطبري ، نفسه 2 ص 94 ، ابن الأثير ، نفس المصدر 1 س 435.

<sup>(7)</sup> موضع بين واسط والكوفة على مشارف الصحراء ، يسمى اليوم الجُبُّ ،الطبري نفسه ج 2 ص 154 ه أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي ج 2 ص 455.

النعمان أهله وسلاحه الذي كان فيه أربعمائة ذرع وقيل ثمانمائة وأودعهم عند هانئ بن مسعود بن عامر بن عمرو الشيباني سيد شيبان ، في " ذي قار " (1) ثم توجه للقاء كسرى الذي حبسه مقيدا حتى أصابه الطاعون ومات. (2) فاستعمل كسرى إياس بن قبيصة على الحيرة ، وطلب منه ما خلفه النعمان عند هانئ الذي رفض الانصياع للأمر رغم تهديدات كسرى التي انتهت بتوجيهه جيشا يأمره إياس قوامه أربعون ألفًا من الفوس وعرب الحيرة وتغلب فانضمت بكر وحلفاؤها من بني يشكر وبني تميم واللات وبني عُجل لهانئ الشيبانى الذي وزّع عليهم سلاح النعمان المودوع تشجيعا ، ونظمهم بأن جعل بني عُجل في الليمنة وبني شيبان في الميسرة والبكريون وبني يشكر و تميم واللات قي القلب (3) ويذكر الطبري (4) أن قيسا شاركت أيضا وأن نساء بَكُرْشارَكُن مشجعات رجالهن قائلات :

إِنْ تَهْزِمُوا نُعَانِق وَنَعْرِش النَعَارِق أَوْ تَهْر بُوا نُفَارِق فِراقٌ غير وامِق

بدأ القتال ببعض المبارزات الفردية بين فرسان الأساورة وشجعان بني يشكر الذين كانوا يمتازون بحسن ضرب الرماح ، وعندما تحول إلى معركة شديدة فر من كان مع الفرس من العرب ، فلم ينتصف النهار حتى هُزمت الفرس أشد هزيمة وهوبوا راجعين إلى بلادهم ووراءهم البكريون الذيئ ظلوا مستمرين في قتالهم ولم يرجعوا إلا وهم مدجحون بالغنائم و الأسلاب (5) حتى قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالمناسبة " هذا أوّل

<sup>(1)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 487 • الألوسي ، المختار من كتاب بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ص 92.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير ، نفس المصدر ج 1 ص 488.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  ابن الأثير ، نفسه ج  $^{(3)}$  ص  $^{(489)}$  ، سعد زغلول ، تاريخ العرب قبل الاسلام ص  $^{(3)}$ 

 $<sup>^{(4)}</sup>$  تاريخ الأمم والملوك ج  $^{(4)}$  ص 153 و  $^{(4)}$ 

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 2ص 154 و 155هابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج1 ص 488 ه سعد زغلو ( 5) الطبري ، نفس المصدر ج 2ص 154 و سعد زغلو ( 5) تاريخ العرب ص 231 ه نعمة رحيم العزاوي ، أثر الشعوبية في الأدب العربي وتاريخه ص 9 ه حسن پيرنيا ع تاريخ إيران القديم ص 288.

يوم انتصفت فيه العرب من العجم ونصرت عليهم بي " <sup>(1)</sup> .

لقد اعتبر بعض المؤرخين (2) أن معركة " ذي قار " عبرت عن أوّل شعور بالقومية العربية وإن كان البعض (3) لم يعتبرها سوى معركة بين بني شيبان والفرس ،ولكننا نحن نعنكه وجود هذا الشعور قبل هذه المعركة بزمن طويل ، فقد سبق أن بينا أن الحارث ابن عمرو الكندي بعد أن أحس بغطرسة " قباذ قام يدعو إلى توحيد وتكتيل الجهات العربية (4) ، كما أن الأدب العربي يبين أن خطباء العرب كانوا يشعرون بقوميتهم العربية وعبروا عنها أمام الملك كسرى نفسه عندما أبلغوه " أن العرب قوم لا تكسر لهم شوكة ولا تلين لهم قناة ولا يستطيع أن يبلغ عدوهم منهم شيئا "(5) كما أننا لاحظنا أن الشعور بالقومية العربية كان ناضجا جداً عند الأعشى (6) بعدما تغنى بنشوة انتصار " ذي قار " حيث أعلن أسفه على أن العرب لم يشاركوا جميعا فيها وأعلن أنهم لو حاربوا مع إخوانهم المقاتلين لحظوا بشرف الدفاع عن التراب العربي إذ يقول :

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 2 ص 153 ه المسعودي ، مروج الذهب ، ج 1 ص 278 معمة رحيم العزاوي ، أثر الشعوبية ص 14 ه محمد نبيه حجاب ، الصّراع الأدبي بين العرب والعجم المؤسسة المصرية العامّة للتأليف والترجمة والطّباعة والنشر ديسمبر 1963 ص 15.

<sup>(2)</sup> عبد القادر القط، في الشعر الإسلامي والأموى دار النهضة بيروت 1979 ص 274 ، 275 مسعد زغلول ، تاريخ العرب قبل الاسلام ص 231 ، على عبد الواحدوارفي ، فقه اللغة ، دار النهضة الطباعة والنشر القاهرة (د ت)ط 6 ص 114 . نعمة رحيم العزاوي ، أثر الشعوبية ص 15 .

<sup>(3)</sup> أحمد أمين فجر الإسلام ص 66.

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 2 ص 90 ، فتحي أبو سيف ، الجذور الفكرية لجركة الشعوبية ص 111 .

<sup>(5)</sup> نعمة رحيم العزاوي ، أثر الشعوبية ص 14 • محمد نبيه حجاب ، الصراع الأدبي بين العرب والعجم ص 6 وما بعدها .

وهو ميمون بن قيس من بني قيس بن ثعلبة ، ولد في " منفوحة " باليمامة ، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات توفي في السنة السابعة للهجرة 626/9 والطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 2 ص 155 ه أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي ج 1 ص 133 حال بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ، نقله إلى العربية ، عبد الحليم النجار، دار المعارف القاهرة ط 2 ج 1 ص 147 وما بعدها .

لو أَنْ كُلَّ معدٍ كَانَ شَارِكنَا \*\*\* في ذِي قَارِ مَا أَخْطَاهُم الشَّرُف. (1) لقد ذكر جرجي زيدان (2) أن العرب كانت قبل الإسلام تنظر إلى الفرس نظرة احترام وخوف وتضرب الأمثلة بضخامة ملكها ويؤكد ذلك قائلا: " وكيف تتجرأ اشرذمة منهم على مناوأتها ببضعة آلاف ليس على أبدّانهم إلا غليظ الكساء ؟ وأكثر طعامهم الشعير وعُدتهم الرّماح مشدودة بعصب والسيوف معلقة بخرق ".

أما نظرة الخوف و الإحترام فنتساءل أين كانت عندما بدأ العرب يغيرون على بعض المراكز العسكرية الفارسية وهم لا زالوا عبارة عن مجموعات غير منظمة تجتمع في سواد العراق وذلك قبل ظهور الساسانيين، (3) وأين كانت أيضا عندما طلب كسرى برويز 589-628 مصاهرة النعمان الذي لم يرض مما أنتج بعد ذلك معركة " ذي قار " التي انتصر فيها العرب أحسن انتصار . أمّا عن وصفه المنحط للعرب فيبدو أنه جاهل لتاريخ اليمن القديم ، أم تنشأ أعظم الحضارات فيها. ألم يسمع بحضارة عاد وسبأ وثمود التي حمل عربها أثارها معهم حينما هاجروا إلى الشمال. ويجب أن نؤكد أن الحضارة الفارسية لم تقم إلا بعد أن تأثر الفرس بجيرانهم العرب الساميين حتى أن أهم مدنهم ومراكزهم الهامة لم تكن إلا بجوارهم في بلاد الرّافدين (4) وخارج اليمن و ألم تكن مدن شبه الجزيرة العربية مراكز تحضر واستقرار ؟ ألم تكن مكة بلدة متحضرة وموطنا لنضج اجتماعي وملتقى للتيارات الثقافية قبل الإسلام إألم يكن القرآن يحتاج إلى نضج فكري عظيم حتى يُنهم (5)؟ فلماذا اختار الله العرب إذن وهم كما وصفهم جرجي زيدان وغيره .(6) فلم يكن كل العرب أعرابا

<sup>(1)</sup> نعمة رحيم العزاوي ، أثر الشعوبية ص 15 ، محمد حجاب ،الصراع الأدبي ، 16 ، عبد القادر القط ، في الشعر الإسلامي والأموي ص 275.

<sup>(2)</sup> تاريخ التمدن الإسلامي ج 1 ص 64.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  المسمودي ، مروج الذهب ج 1 ص 255 ه فتحي أبوسيف ، الجذور الشعوبية ص

<sup>(4)</sup> محمد عبد القادر محمد ، إيران بص 201

<sup>(5)</sup> نعمة رحيم المزاوي ، أثر الشعوبية ص 32 ، عبد العزيز الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص 9.

<sup>(6)</sup> كارتولد الحرب الحضارة الإسلامية ، ترجمة حمزة طاهر دار المعارف القاهرة ط 4 ص 68.

بل "كانوا على قوة الفهم وحِدة الذهن إلى غاية الغايات وكانت معجزتهم القرآن" أن مجب أن نذكر أن الحضارة الفارسية التي عُظمت لم تمس سوى القلة المختارة من الشعب أصحاب الملك والنفوذ والمال ، أما عامة الشعب فكانوا أسوأ حال من الأعراب البدو. ولذلك احتقرها اليونان ثم الرومان من بعدهم الذين اعتبرهم مجرد " رعاة أبناء أرض وعرة ، هي أم قاسية وجدت لِتُنجب شعبًا شديداً ، يَقُوى على العيش في الهواء الطلق و مهوى على الحياة بدون نوم "(2).

لقد حافظ الفرس على هذه الرواسب العدائية القديمة للعرب بعد زوال ملك كسري ودخولهم الإسلام وأصبح هذا العداء يعرف في نهاية الدولة الأموية باسم " الشعوبية " التي فسرها المؤرخون ، مثلما فسرتها القواميس<sup>(3)</sup> ، على أنها تصغير للعرب واحتقار لهم وتجريدهم من كل فضل ، وإن كان هناك<sup>(4)</sup> من فسرها على أنها طلب التسوية بين العرب

<sup>(1)</sup> الألوسي ، المختار من كتاب بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ص 14.

<sup>(2)</sup> فتحى أبو سيف ، الجذور الشعوبية 113.

<sup>(3)</sup> عبد الشافي محمد اللطيف ، العالم الإسلامي في العصر الأموي ص 429ه عبد العزيز الدوري مقدمة في تاريخ عبد الشافي محمد أاللطيف ، العالم الإسلامية ، ثر الشعوبية ص 8 ه حسني على الخربوطلي تاريخ العراق ص 162 ه بارتولد ، تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص 55 ه أحمد الشايب ، تاريخ الشعر السياسي 273 و 276 ه مصطفى الرافعي ، حضارة العرب ص 271 ه عمر فروخ العرب ، ص 174 ه محمد أسعد طليس ، تاريخ العرب ج 1 ص 182 ه محمد زكي العشماوي ، موقف الشعر من الفن و الحياة في العصر العباسي عص 20 ه محمد رشيد رضا ، الخلافة ي تقديم الطاهر بن عيسى ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرفاية الجزائر 1992 ص 39 ه هاملتون جب ، دراسات في حضارة الإسلام ترجمة إحسان عباس وأخرين دار العلم للملايين بيروت 1979 ط 3 ص 88 ه والفيروز دائرة المعارف الإسلامية ، المثالث عشر، ص 315 ، وينظر إبن منظوره لسان العرب ع على 484 .

<sup>(4)</sup> ابن عبد ربه العقد الفريد ، ج 3 ص 408 ه عبد المنعم ماجد ، التاريخ السياسي ص 328 مصطفى الرّافعي، حضارة العرب ص 270 وإميل توما ، الحركات الإجتماعية في الإسلام، درا الطّرابي بيروت 1981 ط 2ص 125. يذكر ابن عبد ربه مجموعة آيات وأحاديث نبوية أرتكز عليها الشعوبيون لطلب التسوية ومنها قوله تعالى: " إنّما المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصَّلْحُوا بَيِّنَ أُخَوِيكُمْ ". وقوله : " إنّ أكرّمُكُمْ هند الله أتّقاكم ". وقوله رسول الله (كلّة) في خطبة حُجة الوداع : " أنها النّاس ، إنّ الله قد أذّمبَ عَنْكُمْ نَخُوة الجامِليّة وتفائرُها بالآياء ، لَيْسَ لَمربي عَلَى عَجْمي فَخْر إلا يَ

والفرس ويرى المؤرخ فتحي أبوسيف (1) أن هذا التفسير " مثالي لا يتفق مع واقع ظاهرة الشعوبية كما تفهمتها شعوب العالم الإسلامي أو بالأحرى تعمّدت أن تقهمها بروح التعصب في أغلب الفترات التي عاشتها الظاهرة بين الشعوب الإسلامية " ويبدو أن الذين حاولوا تفسير الشعوبية بالتسوية هم هؤلاء الذين يقرون ويؤكدون على وجود سياسة أمويية تعصبية ضد الموالي .

لم يكن كل الفرس شعوبيين وقد تنبّه إلى ذلك المؤرخ عبد الشافي محمد عبد اللطيف (2) الذي قسمهم إلى أربعة طوائف، الطائفة الأولى منهم دخلت الإسلام دخولا حقيقيا حيث ملك كل جوانب حياتها وارتفع بها فوق العصبيه القوميه وخلصها من الماضي الفارسي بكل ما فيه وهؤلاء — كما يرى — لم يفرقوابين عربي وعجمي، ولم يروا بأسًا في أن يحكمهم العربه بل كانوا يحنظرون إليهم نظرة احترام وتقدير .

أما الطائفة الثانية فتمثل حسب المؤرخ عبد الشافي الفرس الذين أسلموا إسلاما رقيقا ولم يتخلّصوا نهائيا من الماضي الفارسي ، وهؤلاء لم يرفضوا الإسلام دينا ولكنهم رفضوا الحكم العربي، وهم أصحاب النظرة الشعوبية. (ألا أنها الطائفة الثالثة ، فتمثل الفرس الذين أسلموا نفاقا ولم يدخل الإسلام قلوبهم أبداً وهؤلاء كانوا أكثر شعوبية من الطبقة السالفة بل أنهم دعوا إلى إحياء المذاهب الدينية الفارسية القديمة فهم - كما يرى - الذين أسسوا الحركة التي عرفت بالزندقة (4) .

<sup>=</sup> بِالْتَنْوَى ، كَلَّكُمْ لِآدُم وآدمُ مِن ترابِ ، وَلِيْسُ لِعَرِينَ عَلَى عَجْعَى فَضُلَّ إِلَّا بِالْتَقُوى أَ. ج3 ص 404 وج 4 ص 408.

<sup>(1)</sup> الجذور النكرية لحركة الشعوبية الإيراينة ص 108.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> العالم الإسلامي في العصر الأموي ص 424.

<sup>(3)</sup> عبد الشافي محمد عبد اللطيف ، العالم الإسلامي ص 340.

<sup>(4)</sup> التول بازلية العالم ، وأطلق على الزردشتية ، والمانوية وغيرهم من الثنوية وتوسع فيه فأطلق على كل شاك ، أو ماكيد ، مجمع اللغة العربية ، المجم الوسيطيج 1 ص 402 .

أما الطائفة الرابعة فتمثل الفرس الذين لم يدخلوا الإسلام قط و الذين شاركوا الطائفتين السالفتين في حقدهم على العرب وزادوا في حقدهم على الإسلام (1).

لقد رفعت الشعوبية الفرس" وجعلتهم أصحاب الفضل على جميع الممالك في حسن التملك وتدبير الحروب ودقيق الألوان وتأليف الطعام والطبّ واللباس وترتيب الأعمال ووضع الأشياء مواضعها والترتيل والخطابة و وفور العقل وتمام النظافة والشكل وهيبة الملوك". (2) ولم تكن خطورتها في الحطّ من قيمة العربي فقط ، ولكن خطورتها تشعبت وعمت كل المجالات فقد وجهت جهودها لتشويه آثار العرب وتاريخهم وحتّى دينهم . فكان بعضهم المجالات فقد وجهت جهودها لتشويه آثار العرب وتاريخهم أحتى دينهم . فكان بعضهم يحاول أن يرى في القرآن بعض ما عرفه في دينه القديم (3) فأنشأوا فرقا و مذاهب ابتعدوا فيها عن معنى الدّين الإسلامي (4) وانتهوا إلى الزندقة . (5)

لم يكن الشعوبيون الفارسيون يحتاجون إلى معاملة سيئة من الأمويين حتى يعبروا عن شعوبيتهم ذلك لأنها كانت متأصلة فيهم منذ أقدم التاريخ ليس فقط مع العرب بل حتى مع اليونان والرومان<sup>(6)</sup> والترك فيما وراء النهر<sup>(7)</sup> فمن الظلم إذن أن نعتبر آل أمية مسؤولين عن ظهورها . ثم لو كانوا كذلك لماذا لم نسمع عن شعوبية أخرى مماثلة للشعوبية الفارسية عند باقي العناصر التي دخلت الإسلام والتي وإن رغبت في الاستقلال فإنها لَمُ تَحُطُّ أبدًا من قيمة العربى إلى الحد الذي حطته فيه الشعوبية الفارسية .

<sup>(1)</sup> عبد الشاقي محمد عبد اللطيف ، العالم الإسلامي ص 340.

<sup>(2)</sup> المسعودي ( أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي ) متوفى 346 أخبار زمان المكتبة الإسلامية لبنان ... ، ص 101.

<sup>(3)</sup> عبد العزيز الدوري ، مقدمة ، ص 11 ، شاكر الفحّام ، الثرزدق ، ديوان الطبوعات الجامعية،الجزائر 1968 ص 15.

ر. (4) محمد مصطفى هدارة ، إتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري دار المعارف القاهرة د ت ط 2 ص 230.

محمد على الخطيب الصراع الأدبي مع الشعوبية ( الحاجظ الشاعر التروي) دار الحداثة ، بيروت ، 1983 + 1983 مد على الخطيب الصراع الأدبي مع الشعوبية ( الحاجظ الشاعر التروي) دار الحداثة ، بيروت ، 100

<sup>(6)</sup> فتحى أبو سيف ، الجدور الفكرية لحركة الشعوبية الإيرانية 112.

<sup>(7)</sup> فتحى أبو سيف ، خراسان تاريخها السياسي من سقوط الطاهريين إلى بداية الغزنويين ص ، 23.

لم يكن الشعوبيون الفارسيون يخافون آل أميّة ، فيُذكر أن الشاعر إسماعيل بن يسار<sup>(1)</sup> وقف أمام الخليفة هشام بن عبد الملك يتغنى ويفتخر بقوميته (2) في الوقت الذي كان ينتظر منه الخليفة مدحًا مما أغضبه وطلب من خدمه أن يغطون في الماء، فغطوه في بركة حتى كاد نَفسُه يكرِّج ثم أمر بإخراجه ونفاه إلى الحجاز (3) إذن القد تشدد آل أمية مع الشعوبيين الفُرس وحدهم لكن المغرضين من المؤرخين عمّموا هذا التشدد على الفرس جمعيهم.

لقد أشيع عن بنى أمية أيضا أنهم لم يغرقوا بين أرض صُلْح وأرض عنوة (<sup>4)</sup> ولا بين الجزية والخراج (<sup>5)</sup> وأنهم فرضوا الجزية على من أسلم من

أَصْلِي كَرِيمٌ وَمَجْدِي لاَ يُقَاسُ بِهِ وَلِي لِسَانٌ كَحَدِّ السَّيْفِ مَسْمُومِ أَحْدِي لاَ يُقَاسُ بِهِ مَجْدَ أَقْوَامٍ دُوِي حَسَب مَنْ كُلِّ قَوْمٍ بِتَاجِ اللَّكَ مَعلوم

ينطر ، الإصفهاني ، الأغاني ، ج4 ص 123، ابن واصل الحموي ، تجريد الأغاني ، ج2 قسم 1 ص 601 أحمد الشايب ، تاريخ الشعر السياسي ص 271.

 $<sup>^{(1)}</sup>$ إسماعيل بن يسار النسائي ، شاعر أصله من سبي فارس ، اشتهر بالشعوبية وقدة تعصبه للعجم ، يغتخر بهم في شعره على العرب . كان من مواني بني تميم بن مرة ( تميم قريش) وانقطع إلى آل الزبير ، ولما أفضت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان وقد إليه مع " عروة بن الزبير " ومدحه ، ومدح الخلفاء من ولده بعده ، عاش عمراً طويلا إلى أن أدرك آخر أيام بنى أمية ، لكنه لم يدرك الدولة العباسية ، الإصفهاني/الأفاني ج 4 ص 409 ، إبن واصل الحموي ( المتوفى سنة 697 هـ) تجريد الأغاني ، تحقيق طه حسين وإبراهيم الأبياري،دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 1374هـ 1955 م ج 2 القسم 1 ص 601 ه الزركلي ، الأعلام ج 1 ص 328.

<sup>(2)</sup> قال إسماعيل بن يسار منتخرا بقوميته :

<sup>(3)</sup> الأصفهاني ، شعب هج 4 ص 123 ابن واصل الحبوي ، شعب عنه عنه 1 ص 601 احمد الشايب ، نفس المرجع والصفحة.

المول ، ج1 من 128. أنايب حتى ، تاريخ العرب المطول ، ج1 من 1

<sup>(5)</sup> فإن فلوتن ، السيادة العربية والأسرائيليات في عهد بنى أمية ص 49 • فلهوزن ، السيادة العربية ص 272، عبد الله مهدي الخطيب ، الحكم الأموي في خراسان ص 96 • عبد العزيز الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام عبد الله مهدي الخطيب ، الحكم الأموي في خراسان ص 96 • عبد العزيز الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام عبد المرب ، جمع وتقديم جلال الموزي بندلي صليبا و دراسات في اللغة والتاريخ الاقتصادي والإجتماعي عند العرب ، جمع وتقديم جلال السيدوناجي علوش و الطليعة بيوت 1977 ط 1 ص 34.

الفرس<sup>(1)</sup> وتغالوا في إرهاقهم بالضرائب <sup>(2)</sup>مما أنتج معارضات قوية انتهت بإسقاط الدولة الأموية.

وقبل الشروع في مناقشة هذه الاتهامات رأينا من الواجب أن نتعرف على الضرائب التي كانت تُفرَّض على الفرس في العصر السّاساني حتى تتسنّى لنا المقارنة فيما بينها وبين تلك التي فرضها الرائشدون والأمويون بعد ذلك .

كانت المصادر الرئيسة لإيراد الدولة الساسانية ضريبتين؛ عقارية و شخصية كانت الضريبة الشخصية تحدد مرة واحدة بمبلغ سنوي محدد مرة واحدة وبمبلغ سنوي محدد على السلطات المختصة أن تُوزَّعه بقدر استطاعتها بين دافعي الضريبة ،التي كان يدفعها

<sup>(1)</sup> أبن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، ص 156 المقريزي ، الخطط ، ج1 ص 139 • جرجي زيدان ، تاريخ التمدن الإسلامي ج1 ص 220 • فان فلوتن ، السيادة العربية ص 41 • السيد عبد العزيز سالم ، العصر العباسي الأوّل ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية 1993 ص 30 حسن أحمد محمود الإسلام والحضارة العربية في أسيا الوسطى ص 34 و حسن أحمد محمود وإبراهيم الشريف، العالم الإسلامي في العصر العباسي، دارالفكر العربي القاهرة ، (دت) ص 26 و 31 عز الدين إسماعل، في الأدب العباسي ، الرؤية والفن، ص 72.

<sup>(2)</sup> فإن فلوتن ،السيادة العربية ص 37 ، حسن أحد محدود ، الإسلاموالحضارة ص33 و 8 ، عبد المنعم ماجد،التاريخ السياسي للدولةالعربية ص 264، مصطفى الرافعي ، حضارة العرب ، ص 248، جرجي زيدان ، عاجد،التاريخ السياسي للدولةالعربية ص 274 و 248، مصد علي التمنن الإسلامي ج 1 ص 274 و 149 الجوزي بندلي صليبا ، دراسات في اللغة والتاريخ ص 47، و 84 ، محد مصطفى هدارة ، إتجاهات الشعر العربي ص 111 ، إبراهيم بيضون،الدولة الأموية والمارضة ص 24 و 25 محمد أسعد طليس ، تاريخ العرب ، ج 1 ص 193، صبحى الصالح ، النظم الإسلامية نشأتها وتطورها،دار العلم للملايين بيروت (دت) ص 361 و 362 م عمر فروخ العرب في حضارتهم وثقافتهم ، ص 196 م خليل داود الزرو ، الحياة العلمية في الشام ( في القرنين الأول والثاني للهجرة)دار الآفاق الجديدة بييروت 1971 ط 1 ص 93 يوسف العش، الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان، مطبعة جامعة دمشق سوريا 1385 هـ الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان، مطبعة جامعة دمشق سوريا 385 هـ شكري فيصل ،المجتمعات الإسلامية في القرن الأول ص 201 و 210 ه محمد كرد علي ،الإسلام والحضارة العربية ج 2 ص 190 عبد العزيز الدوري، مقدمة ص 72 ه نبيه عاقل ، دراسات في تاريخ العصر الأموي ، ص وينظر أيضا سعداوى ، الدولة العربية الاسلامية ( 1–132هـ 622هـ 750هـ 186مـ 1967م القاهرة 1967 ص 193 مالادي وينظر أيضا سعداوى ، الدولة العربية الاسلامية ( 1–132هـ 750هـ 750هـ 186مـ 750هـ 1967م القاهرة 1967 ص 193 مينظر أيضا وينظر أيضا بينا المحالة العربية الاسلامية ( 1–132هـ 750هـ 75

مَنْ ليس له نسب مَلكي وكذلك اليهود والنصارى (1) وكانت الضريبة العقارية تُجْبَى بنفس الطريقة ، تَدفع فيها القربة نسبة عينية من غلاّتها تتراوح حسب البعض (2) ما بين السدس إلى الثلث ، وحسب البعض الأكر (3) ما بين العُشر والنّصف .

كان توزيع وتحصيل الضرائب كثيرا ما يكون سبباً في الجُّور وسوء الحصيلة من ناحية الموظفين ، لأنه تبعا لهذه الطريقة كانت مبالغ الدَّخُل تتفاوت كثيرا من سنة إلى أخرى كما كانت الدولة تفرض ضرائب استثنائية أخرى إذا ما دخلت حربا وأعازها المال (<sup>6</sup>) ملى هذا فضلا عن ضرائب اعتيادية تقدم جبراً للملك. (<sup>5)</sup> في عيدي النوروز والمهرجان (<sup>6)</sup> ، على

<sup>(1)</sup> حسن بيرنيا ، تاريخ إيران القديم ص 298.

<sup>(2)</sup> الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ج 2 ص 122 ه الجهشياوية الوزراء والكتاب ص 4 ه كرستنسن ، إيران في عهدالساسانيين ص 112 ه حسن بيرنيا ، تاريخ إيران القديم ص 297 عبدالمزيز الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام 70.

<sup>(3)</sup> الدينوري ، الأخبار الطوال ، ص 72 وينظر SYKES,A HISTORY OF PERSIA, VOL 1p 462

<sup>(4)</sup> كرستنسن ، إيران في عهد الساسانيين ص 113 ، محمد ضياء الدين الرّيس ، الخراج والنظم المالية للدولة الأسلامية ص 70 ، صبحي الصالح ، النظم الإسلامية ص 34.

<sup>(5)</sup> كرستنسن عإيران في عهد الساسانيين ص 113 وضياء الدين الرّيس ، الخراج ، ص 70 و محمد عبد القادر محمد) إيران منذ فجر التاريخ حتى الفتح الإسلامي ص 220.

<sup>(6)</sup> النوروز والمهرجان ، هما أشهر أعياد الغرس ، أما النوروز فهو أكبر الأعياد الشعبية يُعني إسمه " اليوم الجديد " الذي تفتح به السنة الجديدة ، التي تبدأ في أوّل الربيع ، عند دخول الشمس برج الحمل أول من اتخذه عيداً الملك " خمشاد ". يُغتج الخراج فيه ويُولي المُمّال وتشرب الدراهم والدنانير وتزكيّ بيوت النار وتُقدم القرابين وتشيد البنايات. مدّة الإحتفال به ستة أيام أما المهرجان ( أورام روز ) أي المهرجان العظيم فيقع في الحادي والمعشرين من شهر سبتمبر ، ويوافق أول عيده أول أيام الشتاء ويسمون أول أيامه " روز مهر " ومعناه محبة الروح . وإذا كان يوم "النوروز " عندهم أول يوم عودة الحياة ، فإن يوم المهرجان هو يوم الموت ، حيث يزعمون أن أرواح موتاهم تخرج من موضع ثوابها وعقابها وتنشق قوتها وتدخل البيوت وتلم "بالأهل والولد والأقارب ، و تباشر أمورهم وإن كانوا لا يرونها، ينظر البيروني،الآثار الباقية عن القرون الخالية ص 216 و 222 ،و 224 ه الدمشقي، تخبة الدهر ، من 279 ه الجاحظ ، ( أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ) التاج في أخلاق الملوك ، حققه وقدم له فوزي عطوي ، الشركة اللبنانية للكتاب 1970 ص 149 ، أبو اللذا ، مختصر أخبار البشر ج 1 قسم 1 ص 83 ه البلخي ، البدء والتاريخ ج 4 ، ص 27ه الألوسي ، المختار من كتاب بلوغ الأرب في معرفة أحوال المرب ص 75.

شكل تُكف أخّاذة ، كما كانت هناك ضرائبُ فرعيّة أو محلية ،ولكن المصادر لا تمدّنا بمعلومات عنها .

لقد حاول الملك قباذ بن فيروز ( 485-498 م ) ( 531-53م) أن يحقق برنامجا المسلحيا بأن يُعَدِل عن نظام المقاسمة ويجعل بدله نظام المساحة ، فأمر بمسح الأرض سهلها وجبلها ، لكنه مات قبل أن يتم له ذلك (1) . وإن كان الماوردي (2) يرى أنه مات بعد أن أتتم برنامجه . ومهما يكن فقد انتهى أمر هذا البرنامج نهاية طيبة ، حيث طبقة أبئه كسرى أنوشروان (531-578م) الذي نال مجدا كبيراً بذلك. (3)

لقد اختار الملك كسرى أنوشوان بنفسه رجالا عُرفوا بالاستقامة والنزاهة ليطبقوا برنامجه الإصلاحي فمسحوا الأرض المزروعة بدقة ، وحددوا الأموال التي يجب أن تُدفع عليها . فجعلوا " درهما واحدا في السنة على كل جريب من القمح أو الشعير ، وثمانية دراهم في السنة عن كل جريب برسيم وخمسة أسداس درهم في السنة عن كل جريب أرز ودرهما واحداً عن كل أربع نخلات إيرانية أوست أرامية أو ستة أصول من الزيتون (5) وأُعفيت كل المحصولات الأخرى من

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج2 ص 122 ، الجهشيارى ، الوزراء والكتاب ص 4 كرستنسن ، إيران في عهد السّاسانيين ص 346 ، محمد عبد القادر محمد ، إيران منذ فجر التاريخ حتى الفتح الاسلامي ص 187 ، حسن بيرنيا ، تاريخ إيران القديم ص 298 .

<sup>(2)</sup> الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص 175.

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 2 ص 122 ه ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 ه المسبودي مروج الذهب ، ج 1 ص 267 وما بعدها ه كرستنسن ، إيران في عهد الساسانيين ص 350 ه حسن پيرنيا تاريخ إيران القديم ص 298 ه محمد عبد القادر محمد ، إيران منذ فجر التاريخ ص 191.

SYKES , AHISTORY OF PERSIA . VOL 1p 461. : أنظر أيضا

<sup>(4)</sup> جريب يعادل 2400 مترا مربعا ، كرستنسن ، إيران في عهد الساسانيين ص351.

الطبري، تاريخ الأمم والموك ، ج 2 ص 122 ه المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 1 ص 125 ، الطبري ، بذكر ضريبة الأرز دون الطبري .

الضرائب . كذلك أعني النّخل المتفرق الذي لا يُكون حديقة واحدة. (1) كما تقرر جبي الخراج " على ثلاثة أنّجم في السنة ، كل نَجّم أربعة أشهر "(2) فهي إذن مقسطة إلى أربعة أقساط في السنة .

لم يكن الملك " قباذ " وابنة كسرى " يفكران في تسهيل الحياة على الزُّراع حينما قررًا هذا البرنامج . إنما كانا يهمهما فائدتهما وفائدة الدُولة ،وخاصة أن عهدهما كانا عهد حروب مستمرة ، أدركا من خلالها أن الضريبة العينية ليست ضريبة عملية فهي تحتاج إلى وقت طويل حتى تتصرف فيها الدولة ، وقد تنسد قبل ذلك . ودليلنا على ذلك ما أوضحه كسرى أنوشروان قائلا : " إنا قد رأينا أن نضع على ما أحصي من جربان هذه المساحة من النخل والزيتون والجماجم وضائع ونأمر بإنجامها في السنة في ثلاثة أنجم وتجمع في بيوت أموالنا من الأموال ما لو أتانا عن ثغر من ثغورنا أو طرف من أطرافنا فتق أو شي نكرهه واحتجنا إلى تداركه أو حسمه ببذلنا فيه ما لا كانت الأموال عندنا مُعدة موجودة ولم نرد استثناف اجتبائها على تلك الحال ... "(3)

لقد اعتبر نظام المساحة سبب سعادة الشعب ورفاهيته (4) ورضاه الكامل على كسرى الذي أصبح يلقب بكسرى الخير (5) ذلك لأن نظام المساحة خلافا لنظام المقاسمة جعل

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ، ج 2 ص 122 • المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 1 ص 267 ، كرستنسن الطبري ، تاريخ الماسانيين ص 351 • حسن بيرنيا ، تاريخ إيران القديم ص 298 • محمد عبد القادر محمد ، إيران من فجر اللكاريخ ص 192 ، محمد ضياء الدين الريّس ،الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ص 75

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 2 ص 123 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 حسن پيرنيا / الاثير ، الا

<sup>(3)</sup> الطبري ، **ننسه** ج2 ص 122 .

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ، صبح الصالح ، النظم الاسلامية ص 32.

<sup>(5)</sup> المسعودي ، مروج الذهب ج 1 ص 267

المُزارِع حُراً في أرضه ، يتصرف في غلاته كما يشاء مقابل دفع ضريبة مالية معينة ، (1) فهو لم يعد مثلما كان في السّابق لا يجرؤ على مس ناضج الثمار قبل مقاسمتها مع الدّولة .(2) هذا وقد أعلن كسرى تقديم مساعدات للمزارعين حيث شُرّع قرضهم لأدوات الحراثة والبذور والماشية واستصلاح الأراضي والرّي والمواصلات .(3) ورفع الخراج عن كل غلة مصابة بقدر مصابها. (4) كما شجع الزواج حتى تكثر اليد العاملة ، وأعلن دفع مهور الفقراء .(5) كما عدّل الضريبة الشخصية وفرضها على كل الرجال الذين يتراوح عمرهم ما بين العشرين والخمسين سنة ، لكنّه أبقى على استثناء " أهل البيوتات والعظماء و المقاتلة والهرابذة (6) والكتاب ومن كان في خدمة الملك "(7) وقسم من يدفع أثنى عشر درهم ومنهم من يدفع ثمانية ومنهم من يدفع شانية ومنهم من يدفع شانية ومنهم من يدفع أربعة دراهم . "(8)

<sup>(1)</sup> محمد ضياء الدين الرّيس ، الخراج والنظم المالية ص 76 ، صبحي الصالح ، النظم الإسلامية ص 32 ينظر أيضا SYKES .A HISTORY OF PERSIA VOL 1 p462.

<sup>(2)</sup> الماوردي ، الأحكام السلطانية ص 175 ، كرستنسن ، إيران في عهد الساسانيين ص 350 يذكر الماوردى قصة يتول أنها كانت سبب تفكير " قباذ " في نظام المساحة ، وهي أنه لما خرج يوما يتصيّد ، أفضى إلى شجر ملتف ، فدخل فيه " للصيد ، فصعد إلى رابية يشرف منها على الشجر ، ليرى ما فيه من الصيد ، فرأى إمرأة تحفر في بستان فيه نخل ورمان مثمر ، ومعها صبي يريد أن يتناول شيئا من الرمان وهي تمنعه فتعجب منها ، وأنفد إليها رسولا يسألها عن سبب منع ولدها من الرومان . فقالت : " للملك حق لم يأت القاسم ليقبضه نخاف أن ننال منه شيئا إلا بعد أخدُ حقه . " فرق قباذ لقولها وأدركته رأفة برعيّته .

<sup>(3)</sup> كرستنسن ، إيران في عهد السّاسانيين ص 349 و 350.

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 2 ص 123 • ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 الدينوري الأخبار الطّوال ص 71 • كرستنسن ، إيران في عهد السّاسانيين ص 352.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> كرستنسن ، نفس المرجع ص 350.

<sup>(6)</sup> هُزُبُذُج هُرابِدُة : الكائن المُجُوسي القائم على بيت النّار ، مجمع اللغة العربية المعجم الوسيطج 2 ص 980.

<sup>455</sup>ن ألطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج2 ص 123 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج $^{(7)}$ 

<sup>(8)</sup> الطبري ، نفس المصدر و الصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر و الصفحة .

لم تدم سعادة المزارعين والأهالي الفرس كثيرا فسرعان ما عَدَل هرمز ابن كسرى (579-589م) عن إصلاحات أبيه بمجرّد أن وصل إلى العرش " فانتشر الظلم من جديد وأطلق ولاة الإقليم أيديهم على رعاياهم وأصبح النهب والقمع لغتهم "(1) ولما وصل كسرى يرويز (589-628م) العرش زاد في إفقار الشعب حيث فرض عليه ضرائب ثقيلة وأجبر أفرادا منه على الدخول إلى الجندية (2). ولم تكن هذه الضرائب تغطية لمصاريف حربة مع بيزنطة ، فحسب ، بل زادت على ذلك بكثير حتى جعلته يعيش في غنى خرافي وصفه الطبري (3) قائلا: " قد جمع من الأموال ما لم يجمع أحد من الملوك . وبلغت خيله القسطنطنية وإفريقية . وكان يَشْتُو " بالمدائن " ويَتَصَيَّف ما بينها وبين " همذان "(4) وكان يقال أنه كانت له اثنتا عشرة ألف امرأة وجارية ، وألف فيل إلا واحداً و خمسون ألف دابة . وكان كن على مربط — كسرى برويز — خمسون ألف دابة وسروج ذهب مكللة بالدُّرُ والجواهر على عدد ما لركاً به من الخيل . و كان على مربطه ألف فيل : منها أشهب أشد بياضا من الثلج ومنها ما ارتفاعه اثنا عشر ذراعا وهذا نادر " .

ظلت الضرائب تتثاقل على الأهالي أكثر فأكثر كلما اقتربنا من نهاية الدولة الساسانية فانتشر الفقر و البؤس في كلّ مكان مما أنتجا فوضى عارمة مستعصية مست كل مرافق الحياة ، يكفى التعبير عنها أن اثني عشر ملكا اعتلوا العرش في مدة أربع سنوات

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 2 ص 123 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 كرستنسن ، ايران في عهد الساسانيين ص 351 محمد ، إيران القديم ص 298 ه محمد عبد القادر محمد ، إيران منذ فجر التاريخ ص 192.

<sup>(2)</sup> الطبري بنفيوالصدر ج 2 ص 137 و ما بعدها ه كرستنسن،نفس المرجع ص 428 حسن بيرنيا،نفس المرجع ص 428 حسن بيرنيا،نفس المرجع ص 370 . SYDES . A HISTORY OF PERSIA VOL 1-p:480-483.

<sup>(3)</sup> تاريخ الأمم والموك ج 2 ص 158.

<sup>(4)</sup> وهي أشهر مدينة في بلاد الجبال ( العراق العجمي ) بناها " همذان بن فلوج بن سام بن نوح "،القزويني ، آثار البلاد وأخبار العباد ص 483، كي لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص 220.

<sup>(5)</sup> مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 1 ص 279.

فقط بعد الملك كسرى من سنة ( 628 إلى 632 م) ويظهر أنّ معاناة الشعب كانت أعظم مما وصفته الكتب، جعلت سيرتوماس (1) يرى في الفتح الإسلامي للأراضى الساسانية تخليصا للأهالي مما أصبحوا فيه قائلا: " وما أن تم للمسلمين ما أرادوا على هذا الوجه حتى تنفس الفرس أنفسهم الصعداء ورحبوا بالعرب حبا في الخلاص من ظلم الحكام أوّلا . ورغبة في إعفائهم من الخدمة العسكرية ثانيا " .

تنقسم الأراضى المفتوحة في الفقه إلى ثلاثة أقسام:

1-أرض أسلم أهلها عليها : كأراضي المدينة المنورة ، وهذه الأراضي تبقى ملكا لأصحابها يتصرفون بها كما يشاءون استثماراً وبيعا وهبة وإجارة وغير ذلك . ولكن لا يحل لهم تعطيلها ، فإن عطلوها فغرسها إنسان بغير إذنهم كان أصحابها بالخيار بين دفع قيمة الغراس لصاحبه أو أخذ قيمة الأرض بغير غراس منه .

2- أرض صلح: وهذه الأرض يطبق عليها ما ورد في عقد الصلح بشأنها ، وإنّ الذي جرى عليه العمل فيها زَمَنَ عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو:

- أ- إن هذه الأرض تبقى ملكا لأصحابها ، يتوارثونها ، ويجرى عليها من أحكام التملك ما يجرى على الملكية الفردية .
- ب- إن أصحاب هذه الأرض يدفعون خراجا يتم الاتفاق عليه بينهم وبين الدولة الإسلامية ،وإن هذا الخراج لا يزيد بعد ذلك ولا ينقص سواء افتقر أهلها أم أيسروا ، وهذا الخراج له حكم الجزية ، فإذا أسلم صاحب الأرض سقطت الجزية عن رأسه ، والخراج عن أرضه .<sup>(2)</sup>

الرسول (ﷺ) غنيمة ، فكان يوزعها على المجاهدين بعدما يأخذ الخُمس منها للدولة

<sup>(1)</sup> الدعوة إلى الإسلام 236.

محمد روّاس قلعرجي ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب ، ص 78 و 380.  $^{(2)}$ 

وطبق هذا في " خَيْبَر" في السنة السّابعة للهجرة (1) لكن الخليفة عمر بن الخطاب قرّر أن تكون هذه الأراضي فَيْناً موقوفا أي مُلكا عاما للأمة الإسلامية كُوحُدَةٍ بجميع أجيالها ، بدلا من أن يكون ملكا متقاسَما بين الأفراد يتداو لونه ويرثه الأبناء عن الأباء (2) وخراج أرض العنوة يكون بمثابة أُجَّرة لها لا تسقط أبداً حتّى ولو أسلم صاحبها (3).

لقد أشاد القاضي أبو يوسف (4) كثيرا بالقرار الذي وصله الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه قائلا: "والذي رأى عمر رضى الله عنه من الامتناع من قسمة الأرضين بين من أفتتحها عندما عرفه الله ما كان في كتابة من بيان ذلك توفيقا من الله كان له فيما صَنع ، وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين ، وفيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم ، لأن هذا لو لم يكن موقوفا على الناس في الأعمليات والأرزاق لم تشكن الثغور ولم تُقوُ الجيوش على السير في الجهاد..." لكن نبيه عاقل (5) رأى رأيا غريبا يدعو إلى الدهشة في قرار الخليفة حيث قال : "إن الأرض لم تُقسم بين العرب المقاتلة لأن العرب كانوا مشغوليين بالحرب ولا يجوز صرفهم إلى فلاحة الأرض ، هذا فضلا عن قلة خبرتهم بالشؤون الزراعية وماسيُؤدّيه جهلهم بها من خراب للأرض وقلة وارداتها" نجيبه: إن أرض العنوة قسمت بين المجاهدين قبل ذلك ولم نسمع أبدا بموتها لجهلهم بفنون الزراعة واهتمامهم " بالحرب " ثم لو كانت الأسباب التي ذكرها حقيقية فإننا ننبهه أنه ليس دائما من يملك الأرض هو الذي يقوم بها ، فبإمكان العرب أن يجعلوا عليها عمالا لدى بأمور الزراعة منهم.

<sup>(1)</sup> ابن قيم الجوزية ، زاد المعاد في مَدِّي خَيْر العباد ، المطبعة المصرية ومكتبتها القامرة(د ت)ج 1 ص 137.

<sup>(2)</sup> أبو يوسف ( القاضي يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف ) المتوفى سنة 182هـ كتاب الخواج دار المعرفة للطباعة والنشر لبنان دت ص 24 ، يحبيى بن آدم القرشي المتوفى سنة 203 هـ كتاب الخراج صححه وشرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر، دار المعرفة للطباعة والنشر-لبنائ (دت) ص 27.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> محمد روّاس قلعنجي ، موسوعة فقه عمر ص 381.

<sup>(4)</sup> كتاب الخراج ص 27.

<sup>(5)</sup> دراسات في تاريخ العصر الأموي ص 210.

وَمِن جهة أخرى لقد رأى بعض المؤرخين (1) أن تشريع أرض الصلح وأرض العنوة لم يطبق في عهد الخليفة عمر ولا أصل له في تاريخ بنى أمية أيضا و أن الفقيهاء المتأخرين هم الدين وصلوا لللى ذلك بعد خبرة طويلة مرّت بها المؤسسات، لخصوها في " صورة مُهَدَّبة ومرتَّبة ومرفوعة إلى المثالية ". وما نستطيع أن نقوله عن هؤلاء أنهم يقررون جهلا ، فقد ورد في القرآن تمييز بين أرض صلح وأرض عنوة في الآية الكريمة " مَا أَفَاءُ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلاَ ركاب كلكِن الله يُسَلِّطُ رُسُله عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَيِيرٌ" (2) الآية التي أعتمد عليها الرسول ( ﷺ) وقسم خيبر ولم يقسم أرض بني النظير (3) كما ورد للرسول (4) (على) حديث يفرق فيه بين أرض العنوة وأرض الصلح أيضا حيث قال: "لَكُلُكُمْ ه تُقَابِلُون قَوْمًا فَتَظْهَرُون عَلَيْهِم فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمُّوالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَا بِهِمْ، وتُصَالِحُونَ عَلَى ذُلِكَ، فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ بُعْد ذُلِك شَيْئاً ". كما أن هناك روايات كثيرة تبرهن على أن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يفرق بين أرض الصّلح وأرض عنوة ومنها: "إن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني قد أسلمت؛ فارفع عن أرضى الخراج، فقال الخليفة " لا إن أرضك أُخِذَتُ عنوة "(5) وإن رجلا آخر جاء إلى عمر( رضى الله عنه) فقال: " إن أرضَ كذا وكذا يطيقُون من الخراج أكثر ممًّا عليهم ؛ فقال الخليفة" لا سبيل عليهم إنا قد صالحناهم صلحا".(<sup>2)</sup>و إن دهقانة من أهل" نهر

<sup>(1)</sup> فليب حتى ، تاريخ المرب المطول ، ج 1 ص 128 ه عبد العزيز الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، ص المرب الموب، ص 209 و 210.

<sup>-6</sup> سورة الحشر آية رقم  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> محمد ضياء الدين الرّيس ، الخراج والنظم المالية ، ص 133.

<sup>(4)</sup> يحيني بن آدم ، كتاب الخراج، ص75و 76 أبو عبيد (القاسم بن سلام) والأموال والمكتبة التجارية ، القاهرة ، 1353 هـ ط 1 ص 143.

<sup>(5)</sup> يحيبي بن آدم ، نفس المصدر ص 54.

<sup>(6)</sup> يحيبي بن آدم ،نفسه ص 27 • البلاذري، فتوح البلدان ص 274.

الملك" (1) أسلمت، فكتب الخليفة عمر رضي الله عنه إلى عماله هناك: "أَنْ أَدْفُعُ إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُودي عَنْهَا: " ذلك لأن أرضها فُتِحَت عنوة (2)، وإنَّ رجلَيْن أَسُلُما مِنَّ أَلِيسَهَا أَرْضَهَا تُودي عَنْهَا: " ذلك لأن أرضها فُتِحَت عنوة (2)، وإنَّ رجلَيْن أَسُلُما مِنَّ أَلْيَس (3) فرفع عمر جزيتهما من جميع الخراج وذلك لأن أهل " أليّس " كانوا صلحاً. (4)

لقد استمر الخلفاء الراشدون في تفريقهم بين أرض الصلح و أرض العنوة بعد الخليفة عمر رضى الله عنه (5) كما استمرّ الأمويون فيما بعد على نفس المنهج. (6)

فتحت خراسان صلحاً ، فقد ذكر الحنبلي<sup>(7)</sup> عن بعض رواته قائلا : "مادون النهر صلحا وما وراءه عنوة " ولنا في المصادر ما يشير صراحة إلى ذلك ، فهاهو ابن الفقيه<sup>(8)</sup> يذكر أن " أهل خراسان دخلوا في الإسلام رغبة وطوعا" والمقدسي<sup>(9)</sup> وياقوت (10) الحموي يذكران " أن خراسان أهلُ الدعوة وأنصارُ الدولة ، لما أتى اللهُ بالإسلام كانوا فيه أحسن الأمم رغبة ،وأشدهم إليه مسارعة ،مَنناً من الله عليهم ، أسلموا طوعا ، ودخلوا فيه أفواجا

<sup>(1)</sup> لقد ذكره اليونان بإسم نهر " ملخا " "MAICHA " عليه مدينة يقال لها نهر الملك يأخذ مياهه من الغرات ويصب في نهر دجلة . قيل إنّ أول من حفره هو سليمان بن داود عليه السلام . كي لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية، ص 93 و 94.

<sup>(2)</sup> يحيى بن آدم ، كتاب الخراج ص 60.

الآيس ، مُصَعَرَّ بِرَزِن " مُلَيَّسِم" وهي الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والغرس في أول أرض العراق من الحية البادية ، وهي قرية من قرى الأنبار ، ياقوت الحموى ، معجم البلدان ج 1 ص 354.

<sup>(4)</sup> يحيبي بن آدم ، كتاب الخراج ص 21.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> يحيبي بن أدم ، نفس المصدر ص 23.

<sup>(6)</sup> عبد العزيز الدورى ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص 72 ، حسني على الخربوطلي العرب والحضارة ص 168 ، نجدة خماش ، الإدارة في العصر الأموي ص 168 .

<sup>(7)</sup> الحنبلي ( اللإمام الحافظ أبو الغرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي) المتوفى سنة 1795/الستخراج لأحكام الخراج صحّحه وعلق عليه السيد عبد الله الصديق ، دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت (د ت)ص 41.

<sup>(8)</sup> البلدان، ص 317.

<sup>(9)</sup> أحسن التقاسيم في معرفةالأقاليم، ص 293.

<sup>(10)</sup> معجم البلدان،ج 2 ص 411.

وصالحوا عن بلادهم صلحا ، فخف خراجهم وقلّت نوائِبهم ، ولم يجر عليهم سَبيّ ، ولم يُسفك فيما بينهم دم ، مع قدرتهم على القتال ، وكثرة العدد وشدة البأس ".

ومع ذلك فحينما نَتَنَبُعُ حركة الفتح لدن خراسان عند "البلاذري" فإننا نجده يذكر أحيانا روايتين مختلفتين عن منطقة واحدة ، تذكر إحداهما أن المنطقة فتحت عنوة وتذكر الأخرى أنها فتحت صلحا ، كمدينة "سرخس" وهراة كما يذكر أحيانا أن المنطقة كلها فتحت صلحا إلا قرية واحدة كما حدث في منطقة مرو مع قرية اسمها "السَنْج" ومنطقة طخارستان مع قرية "سِمْجَان " (2) ، والظاهر أن المسلمين كانوا مسالمين كثيراً فعلى الرغم من أن بعض المناطق كانت تمتنع عليهم فيحاربونها ويدخلونها لكنهم يوافقون على طلب الصلح من سكانها وهذا ما حدث مع "سرخس" وهراة "(3) "ونسا "(4) مكانوا يدرجون القرية المتنعة والمفتوحة عنوة ضمن المدينة التي تتبعها والتي "ونسا وفرستاق جُوين من أتباع كانت قد فتحت صلحا وهذا ما نفهمه من قوله ... "إن رستاق رام ورستاق جُوين من أتباع على وظيفة يؤديها فصالحه على ألف ألف درهم ويقال سبعمائة ألف ألف درهم وأكب على وظيفة يؤديها فصالحه على ألف ألف درهم ويقال سبعمائة ألف ألف درهم وأكب عديدة إلا أن الولاة الرغم من أن مدناً ومناطق كثيرة كانت تُنقُض الصلح مرة أو مرات عديدة إلا أن الولاة الراشدين والأمويين كانوا يكتفون بإعادة إبرام الصلح الأول وهذا ما تبين في الفصلين السابقين .

أما الاتهام الثاني القائل: "إن آل أمية لم يفرقوا بين الجزية والخراج وجعلوهما ضريبة واحدة في خراسان إلى أن فصل بينهما الخليفة عمر بن العزيز أو الوالي نصر بن

<sup>(1)</sup> البلاذري ، **فتوح البلدان** ص 571.

<sup>(2)</sup> البلاذري ، نفس المصدر ص 574.

<sup>(3)</sup> البدلاذري ، نفسه ص 570.

<sup>(4)</sup> البلاذري ، نشطستمس 569.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> البلاذري ، نفسيت من 569.

سيار (1) فيعد اتهاما باطلا لا أصل له تاريخيا . وقبل الشروع في البحث فيه علينا أولا البحث في معنى وأصل كلمة " الجزية " و " الخراج".

لقد جاءت التعريفات لكلمة " جزية " معقدة في القواميس العربية (2) ذلك لاعتبارها لفظا متبادلا مع لفظ خراج . فهي تطلق أحيانا على خراج الأرض كما أن الخراج كان يطلق على جزية الرأس أيضا.

ولاشك أن أوضح تعريف للجزية نجده عند الماوردي (3 حيث يقول: "...وهي موضوعة على الرؤوس مع بقاء الكُفر و تسقط بحدوث الإسلام ...اسمها مشتق من الجزاء ..وهي نص وليست اجتهادا والأصل فيها قوله تعالى : " قَاتِلُوا الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيُومِ الْأَخْرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَلاَ بِاللهِ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الذين أُونُوا الكِتَابُ حَنى لَيعُطُوا الجَزْية عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ". (4)

لقد اعتمد المُحَدثُون (5) في " تعريفهم " للجزية " على تعريف الماوردي السابق الذكر فجاءت تعريفاتهم واضحة ومفهومة .

<sup>(1)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية 272 ، فان فلوتن ، السيادة العربية والإسرائيليات في عهد بني أمية ص 49 ، عبد الله مهدي الخطيب ،الحكم الأموى في خراسان ص 96 عبد العزيز الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، ص 17 ، الجوزي بندلي صليبا ، دراسات في اللغة والتاريخ ص 34.

ابن منظور ، لسان العرب المجلد الأول ص 458 ،الرّازي ، مختار الصّحاح، ص 103و  $^{(2)}$  الغيروز المخيط ، المحيط  $^{(2)}$  مجمع اللغة العربية المجم الوسيط  $^{(2)}$  منظور ، مجمع اللغة العربية المحم الوسيط  $^{(2)}$  منظور ، محمع اللغة العربية المحم الوسيط  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> الأحكام السلطانية والولايات الدّينية ص 142.

<sup>(4)</sup> سورة التوبة آية 29.

<sup>(5)</sup> أحمد أمين ، فجر الإسلام ص 86 م صبحي الصّالح ،النظم الإسلامية ص 363، جرجي زيدان ، تاريخ التمدّن الإسلامي ج1 ص 218، فليب حتى ، تاريخ العرب المطول ج1 ص 218،السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الدولة العربية ( تاريخ العرب منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية ) مؤسسة الثقافة ، الإسكندرية ، 1974 ص 252 م نجدة خماش ، الإدارة في العصر الأموى ص 166 ه أحمد محمد الحوفي ، سماحة الإسلام الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ، 1997 ص 94 ه شوقي أبو خليل، الإسلام في قفص الإتهام ،دار الفكر دمشق من 1402هـ 1983 م ط 5 ص 145 و 148، السيد سابق ، فِقَة السّنة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيم ابيروت 1397 هـ 1977 م ط 1 ج 3 ص 67.

لم يكن التبادل في استعمال كلمة " خراج " و " جزية" يعني أن اللفظين مترادفين عمليا وأن الخلفاء الراشدين والأمويين لم يفرقوا في جبايتهم بينهما عمليا كما حاول هؤلاء المؤرخون إثبات ذلك لأن الواقع التاريخي يُثبت أن التبادل في اللفظين لم يكن له أثر ولا أهمية فمع أن لفظ الجزية كان هو الشائع في عهد الرسول ( الله إلى انه لم يجمع الجزية والخراج عمليا معا ، وكان يُدرك المعني منهما في سياق الكلام. كأن يقال مثلا " جزية الأرض وجزية الرأس . " لكن ابتداء من عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بدأ يختص كل لفظ منهما بمعناه العملي ، ومع ذلك ظلّ يجوز تبادل اللفظيين إلى اليوم ذلك لأن هذا جائز من الوجهة اللغوية ما دام سياق الكلام يحدد المعنى المقصود . وخاصة كلمة " خراج" ذلك لأنها استمرت ضريبة في الأراضي المفتوحة عنوة في الوقت الذي قلّت فيه الجزية لانتشار الإسلام فيها وفي أراضي "الصلح ". بل لقد اتسع مدلولها أكثر وأصبحت تطلق على الإيراد العام للدولة نظريا ، لكنها ظلت تعني ضريبة الأرض عملياً. (1) ونتساءل هنا أيعقل هذا الاتهام وقد جرى تحديد نظام الجزية والخراج وما يجب أن يدفع فيهما بالتدقيق على يد الخليفة عمر رضى الله عنه ؟

لقد ذكر الرواة رِوليات كثيرة بينت التفرقة العملية بين الجزية والخراج منذ عهود مبكرة منها :

روى أبو يوسف، (2) من نص خطبة عمر ، أنه قال فيها وهو يخاطب الصحابة : "وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعُلوجها ، وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية "وقال أبو يوسف أيضا (3) " فأجُمع (أي عمر رضي الله عنه) على تركه (أي السواد)

محمد ضياء الدين الرّيس الخراج والنّظم المالية ص 127 ، أحمد محمد الحوفي ، سماحة الإسلام ص 95 ، نجدة خماش ، الإدارة في العصر الأموي ص 166 و 167 ، الجوزي بندلي صليبها ، دراسات في اللغة والتاريخ ص 28 و 29.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  كتاب الخراج ص

<sup>(3)</sup> ن**ن**س المدر ص 35.

وُوضع الخراج على أرضهم والجزية على رؤوسهم " ويقول في (1) مكان آخر أيضا: " افتتح عمر بن الخطاب العراق...وضرب عليهم الجزية ، وأخذ الخراج من الأرض."

ويذكر الحنبلي<sup>(2)</sup>روايات عديدة منها قوله : "..كما من النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة إلا أنه لا يمن عليهم بذلك مجانا بل يضرب على أرضهم الخراج وعلى رؤوسهم الجزية إذا كانوا من أهل الجزية "، ومنها أيضا" .. ترك عمر رضى الله عنه الخراج مع الدّهاقين لأنّه ردّ عليهم الأرض ملكا وضرب الخراج على أرضهم كما ضرب الجزية على رؤوسهم فصارت الأرض ملكا لهم وللمسلمين".

كما يذكر يحيى بن آدم<sup>(3)</sup> روايات كثيرة منها :"...ولما ظهر المسلمون على أهل فارس ، تركوا السواد ومن يقاتلهم من النبط<sup>(4)</sup> والدهاقين على حالهم ، ووضعوا الجزية على رؤوس الرّجال ، ومسحوا عليهم ما كان في أيديهم من الأرض ، ووضعوا عليها الخراج..."

ويذكر البلاذري<sup>(5)</sup> روايات كثيرة تبين ذلك أيضا منها: "أن عمرو بن العاص (<sup>6)</sup> فتح "نابلس "على أن أعطاهم الأمان على أنفسهم ، وأموالهم ،ومنازلهم ،وعلى أنّ

<sup>(1)</sup> كتاب الخراج ص 28.

<sup>(2)</sup> الاستخراج في أحكام الخراج ص 30.

<sup>(3)</sup> كتاب الخراج ص 22.

<sup>(4) &</sup>quot; النبط " ج " أنباط " وهم شعب سامّي ، كانت له دولة في شعاليّ شبه الجزيرة العربية وعاصمتهم " سُلّع " وتعرف اليوم " بالبتراء " مجمع اللغة العربية ، المجم الوسيط ج2 ص 898 .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> فتوح البلدان ص 188.

<sup>(6)</sup> هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي ، أبو عبد الله ،ولد في سنة 50 قد هـ ( 574م ) كان في الجاهلية من الأشداء على الإسلام وأسلم في هدنة الحديبية . وولاة النبي (ﷺ) إمرة جيش " ذات السلاسل " ثم استعمله على عمان ثم كان من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر ، فافتتح قنسرين وصالح أهل حلب ومنيح وأنطاكية فولاة عمر فلسطين ثم فتح مصر وتولاً ها لكنّ الخليفة عثمان عزله ،ولما كانت الفتنة بين عليّ ومعاوية كان عمرو مع معاوية الذي ولاه على مصر بعد ذلك في سنة 38 هـ ،وبقي فيها حتى توفي بها في سنة 43 هـ ( 664م ) ، ابن قتيبة المعارف ، ص : 124 ، الزركلي الأعلام ج 5 ص : 248.

الجزية على رقابهم ، والخراج على أرضهم ..." وأيضا أن أبا عبيدة بن الجرّاح (1): " مضى نحو حماة فتلقاه أهلها مذعنين فصالحهم على الجزية في رؤوسهم والخراج في أرضهم .(2)

إذن ، لقد عُرف التمييز بين الجزية والخراج عمليا منذ عهد الرَّسول ( وما كان في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز ، ثم عَهد الوالي نصر بن سيّار في خراسان، سوى إعادة إصلاح جباية الضرائب كما سيتضح ذلك في المباحث القادمة .

شُرعت الجزية على جميع أهل الذّمة (3) إذا كانوا من رعايا الدولة الإسلامية وهم اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم من المُجوس<sup>(4)</sup> كما شرعت

مو عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال النهري القرشي ولد في سنة 40 ق هـ ( 584 م) صحابي جليل وأحد المشرة المبشرين بالجنة ، قال عنه الرّسول (ش) " لكلّ أمّة أمين وأمين هذه الأمة أبو هبيدة " . ولاّه الخليفة عمر بن الخطاب قيادةالجيش الزاحف إلى الشّام ، بعد خالد بن الوليد ، فتم له فتح الدّيار الشامية ، وبلغ الغرات شرقا وآسيا الصغرى شمالا ، توفي بالطاعون في سنة 18 هـ (639م) ابن قتبيبه المناه مله على المناه و 108 الأربي المناه على من 108 و 109 الزركلي المناه على على من 21.

<sup>(2)</sup> البلاذري ، فتوح البلدان ص 179.

<sup>(3)</sup> الذمي : المعاهد الذي أعطى عهدا يأمن به على ما له وعرضه ودينه . مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط ج1 من 315.

<sup>(4)</sup> المجوس هم الذين يصدقون بنبوة " زردشت " وهي ديانة قديمة تقوم على تقديس الكواكب والنار ، جدّدها "زردشت " وجعل الكواكب والنار رموزًا لإلاه الخير . ذكر الشافعي أنهم : " يدينون غير دين أهل الأوثان ويخالفون أهل الكتاب من اليهود والنصارى في بعض دينهم " ويذكر أن الخليفة عمر رضى الله عنه قد حار في أمرهم في أول الأمر أياخد منهم الجزية أم يضعهم موضع عبدة الأوثان فيحاربهم . حتى قطع عبد الرحمن بن عوف حيرته حين حدثه أن " الرسول (صلعم ) أخذها من مجوس " هجر" "وفي رواية أخرى إن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر رضى الله عنه : " سمعت رسول الله صلعم يقول : " سُنوًا بهم سُنة أهل الكتاب " كما يذكر الشافعي أن عليا رضى الله عنه قال " أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه". ينظر ابن حزم ( أبو محمد علي بن أحمد المروف بأبن حزم الطاهري ) المتوفى 456 هـ،الفصل في الملاهوالأهواء والنحل، تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة دار الجيل بيروت ( دت) ج 1 ص 197 ، الشافعي ( محمد إدريس الشافعي ) 150—204هـ الأم اشرف على طبعه وباشر تصحيحه محمد زهري النجار دار المرفة للطباهة والنشر بهروت (د مت) مجلو 2 م 4 ص 173 / محمد روّاس قلمرجى ، موسوعة فقه عمر بن الخطّاب ص 235.

أيضا على الصابعين (1) و السامرة (2) إذا وافقوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم وإن خالفوهم في فروعه .(3) و يذكر الماوردي(4) شروطا سنّها الخليفة عمر رضى الله عنه تشترط على أهل الذمة عند عقد الجزية، وقسّمها إلى قسمين: شروط إلزامية وشروط مستحبة أما الإلزامية فهي سنّة شروط يُلّغي العُهدُ إذا ما خُرِق شرُط منها وهي :

- 1. أن لا يذكر أهل الذمة كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له .
- 2. أن لا يذكر أهل الذمة الرسول صلى الله عليه وسلم بتكذيب له ولا ازدراء.
  - 3. أن لا يذكر أهل الذمة دين الإسلام بذم له ولا قدَّح فيه .
    - 4. أن لا يُصيب أهل الذمة مسلمة عبرنا ولا باسم نكاح .
  - 5. أن لا يُفتن أهل الذمة مسلما عن دينه ولا يُتعرضوا لِللهِ ولا دينه .
    - 6. أن لا يُعين أهلُ الذَّمَّة أهلَ الحرب ولا يودُّوا أغنيا مُهم.

وم جنس من أهل الكتب السماوية ينظر القزويني ( السيد مهدي القزويني الحسني ) توفي 1300 م أنساب القبائل المراقية حققه وعلق عليه عبد المولى الطريحي المطبعة الحيدرية بغداد 1383 هـ 1963 ص 79 ، في حين يرى البلخي في البدء والتاريخ  $\tau$  1 ص 146 أن : " وضعهم على دينهم بين دين اليهود والنصارى" وفي جهة أخرى يقول : " إنهم يقولون بالنور والظلمة ". في حين يعتبرهم الشهر ستاني في الملل والنحل  $\tau$  1 ص 275 من " أتباع إبراهيم الخليل عليه السلام" . يُذكر أنه أطلق على الصابئة إسم " الحرانية " نسبة إلى حران " بشمال العراق. البيروني، الآثار الباقية عن القرون الخالية، ص 204 ۽ أحمد عطية الله والقاموس الإسلامي  $\tau$  2 ص 60.

<sup>(2)</sup> السامرة هو أسم يطلق تاريخيا على إقليم بفلسطين يقع حول مدينة نابلس الحالية هرف سكانه " بالسامريين" وهم جيل نشأ من امتزاج الآثوريين الذين وفدوا من شمال العراق إبان حكم الملك سرجون الثالث حوالي عام 722 ق واستوطنوا هذا الإقليم ببعض القبائل اليهودية التي لم ترحل الى "بابل " ونشأت عن هذا الامتزاج عقيدة تختلف عن اليهودية ولها مراسيمها الخاصة وبني السامريون هيكلا لهم على جبل " جزيم " ( جراسيم ) يحجون إليه ثلاث مرّات في العام وعلى سفح هذا الجبل أقيمت المدينة التي تعرف اليوم " بنابلس " التي ما زالت تضم حتّى اليوم عدّة أسر سامرية . الخوارزمي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي ) مفاتيح العلوم منشورات مكتبه الكليات الأزهرية 1401 هـ 1981 م ط 2 ص 208.

<sup>(3)</sup> الماوردي الأحكام السلطانية ص 143و 144ء يجيى بن يجيى الليثى ،موطأ الإمام مالك إعداد أحمد راتب عرموش،دار النفائس،بيروت ، 1407 هـ 1987 م الطبعة العاشرة ج 1 ص 204.

<sup>(4)</sup> الأحكام السلطانية ص 145.

أما المستحبة فهي ستة شروط أيضا لا تكون إلزامية في العهد ولا يحدث التهاون فيها نقضا له وهي :

أن لا يُترك أحد من أهل الذمة يتشبه بالمسلمين في لباسه وأن يلبسوا الغيار ويشدّو الزنّار . (1)

2.أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهم .

3. أن لا يُسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عُزير<sup>(2)</sup> والمسيح.

4. ألا يجاهر وهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم.

5. أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحه .

6. ان يمنعوا من ركوب الخيل عناقا وهجانا ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير. (3)

ويضيف أبو يوسف (4) شروطا أخرى وهي:

أ - " أن يُمنعوا من أن يُحدثوا بناء بيعة أو كنيسة في المدينة إلا ما كانوا صولحوا عليه وصاروا ذمّة وهي بيعة لهم أو كنيسة ، فما كان كذلك تركت لهم ولم تهدم، كذلك بيوت النيران ".

ب-" أن لا يبيعوا خمراً ولا خنزيراً "

.

<sup>(1)</sup> يَذكر أبو يوسف شيئًا من الألبسة المقترحة قائلا: " إن يجعلوا في أوساطهم الزنارات مثل الخيط الغليط يمقده في وسطه كل واحد منهم ، وأن تكون قلانسهم مضربة وأن يتخذوا على سروجهم في موضع القرابيس مثل الزُمّانة من خشب ، وبأن يجعلوا شراك نعالهم مثينة ." ينظر كتاب الخراج ص 127.

<sup>(2)</sup> عُزير هو الذي أقام لبني إسرائيل التوراة بعد أن أحرقت حين عاد إلى الشام فقالت طائفة من اليهود هو ابن لله وهو الذي أكثر المناجاة في القدر فمنحا الله اسمه من الأنبياء فلا يذكر فيهم وهو رسول ، ابن قتيبة ، المارف ، ص 23.

<sup>(3)</sup> الماوردي ، ا**لأح**كام السلطانية ص 145

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> كتاب الخراج ، ص 127.

لقد سار الخلفاء الراشدون بعد الخليفة عمر بن الخطاب على تطبيق الشروط كاملة ، الملزمة منها والمستحبة ، لكن خلفاء بني أمية تغاضوا عن بعض الشروط المستحبة منها شرط الزي وبناء المعابد وبيع الخمور والخنازير فيما بين أهل الذمة تسهيلا لهم . (1) وإن كنا نستثني منهم الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي أراد أن يعود الوضع مثلما شرعه الخليفة عمر بن الخطاب (2) وأيضا الخليفة يزيد بن عبد الملك الذي أمر بالاستيلاء على عدد من الكنائس أحدثها المسيح (3).

ومع ذلك ، فقد نال أهل الذمة تُسامُحا كبيراً وحرية دينية كاملة طيلة العصر الراشدي والأموي. (4) ولدينا وثيقة تعود إلى القرن الأول تعبر عن ذلك كتبها بطريق

<sup>(1)</sup> جورج قرم ، تعدد الأديان وأنظمة الحكم ( دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة) دار اللهار، بيروت 1979 س 256 وما بعدها .

<sup>(2)</sup> كتب الخليفة عبر بن عبد العزيز إلى عماله قائلا: "أما بعد ، فلا تَدعن صليبا ظاهرا إلا كُسِرو مُحِق ، ولا يركبن يهودي ولا نصراني على سرج ، وليركب على اكاف ، ولا تركبن امرأة من نسائهم على رحالة وليكن ركوبها على اكاف ، وتقدم في ذلك تقدما بليغا ، وامنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ، ولا ثوب خُز ولا عصب قد ذُكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا المناطق على أوساطهم وأتخدوا الجعام (شعر الناصية) والوفر ( الشعر إلى الأذنين) وتركوا التقصيص ، لعمر ي لئن كان يصنع ذلك فيما قبلك ، إن ذلك بك لضعف وعجز ومُصانعة ، وإنهم حين يراجعون ذلك ليعلموا ما أنت ، قانظر كل شيء نهيت عنه فاحسم عنه من فعله والسلام ". أبو يوسف، الخراج ص 128. وجاءت الرسالة موجزة عند ابن عبد الحكم سيرة عمر بن عبد العزيز ص 165—166

<sup>(3)</sup> أحمد أمين اليوم الإسلام ، مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1952 ص 71 ، كارل بروكلمان التاريخ الشمولي الإسلامية نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، دار الملايين بيروت 1981 ط 9 ، ص 152 ، عطا سليمان ، العدالة عند العرب ، المكتبة العراقية ، بغداد 1988 ص 30.

<sup>(4)</sup> محمد عبده ، رسالة التوحيد دار النصر القاهرة ، 1969 ص 163 ، جورج قرم اتعدد الأديان ص 252 ه علي حسنى الخربوطلي ، تاريخ العراق ص 264 والعرب والحضارة ص 107 ه فليب حتى ، تاريخ العرب المطول ج 1 ص 227 ه شفيق عبد الرّزاق السامرائي، المشرق العربي ، العراق 1401 هـ 1980 القسم الأول ص 22 ه سير توما ، الدعوة إلى الإسلام 235 محمد عبد الله عنان ، مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام ، طبعة خاصة من مكتبه الأسرة بالإشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سسسة 1997 ص 27.

النسطورى<sup>(1)</sup> يشوع باف الثالث "ISHYABH" إلى نصارى العراق وفارس يقول فيها: " إن العرب الذين منحهم الله زمام العالم في هذه الآونة أصبحوا في صفنا كما تعلمون وهم لا يضطهدون المسيحية بل يمتدحون عقيدتنا ويحترمون قسيسنا وقر يسنا ويساعدون كنا بسنا وهياكلنا .. "(2)

ويظهر أن نصارى الدّولة السّاسانية قد تنفسوا الصعداء بالفتح الإسلامي لبلادهم ذلك لأنهم عانوا الكثير من ملوكهم ومن رجال الدين الزردشتى دين الدّولة وبخاصة بعدما اعتنق الإمبراطور الرّوماني قسطنطين (<sup>3</sup>) الدّين المسيحي ، حيث اعتبروا أصدقاء له وأعداء لدولتهم التي أجبرتهم على دفع ضعفي الجزية التي كانت على رؤوسهم . وهَدّمَت كنائسهم وطلبت منهم التخلي على نصرانيتهم ولما رفضوا سلطت عليهم أشد أنواع التعذيب والقتل . (<sup>4</sup>) منهم التخلي على نصرانيتهم ولم يكن حال النصارى كثيرا فقد عانوا هم أيضا من الاضطهاد ولم يكن حال الصابئة يختلف عن حال النصارى كثيرا فقد عانوا هم أيضا من الاضطهاد الدّيني . (<sup>5</sup>) أما اليهود فقد كان حالهم أحسن بكثير من حال النصارى والصابئة وخاصة بعدما تزوج الملك يزد جرد الأول 999–420 من يهودية (<sup>6)</sup> ومع ذلك لم يكن لهم أي دور سياسى (<sup>7)</sup>.

<sup>(1)</sup> النسطوريّة منسوبة إلى " نسطورس " وكان أحدث رأيا فنغوه عن مملكة الرومُ لَمِنْ َهِمْ أَحد منهم . الخوارزمي ، مفاتيح العلوم ص 23 م البيروني الآثار الباقية عن القرون الخالية ص 288.

<sup>(2)</sup> سيرتوما آرنولد ، الدّعوة إلى الإسلام ص 101 و 102 ، انظر أيضا SHEDD . (W.A) ISLAM مسيرتوما آرنولد ، الدّعوة إلى الإسلام ص 101 و AND THE ORIANTAL SHURCHES . PHILADELPHIA 1094 p 110 .

هو قسطنطين الأكبر بن هلاني دخل الدين المسيحي وأعلنه دين الدّولة في سنة 313 م،بنى القسطنطينية في سنة 330 م وأعلنها عاصمة دينية له ، المسعودى مروج الذهب ج 1 ص 318 ، محمد العروسي المطوي ،الحروب الصليبية في المشرق والمغرب دار الغرب الإسلامي 1982 ص 30.

<sup>(4)</sup> كرستينسن ، إيران في عهد الساسانيين 254 وما بعدها، سيرتوما، الدعوة إلى الإسلام ص 235.

<sup>(5)</sup> سير توما ، نفس المرجع ص 235.

<sup>(6)</sup> اسمها شوشين دخت " إبنه رأس الجالوت ، وُلَدت له ولده الأمير " نرسي " كرستينسن) إيران في عهدالساسانيين 258 و 260.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> كرستنسن ، نفس المرجع 258.

لقد كان يترتب على عقد الذّمة حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حرياتهم والكفّ عن أذاهم (1) ولم يكن الغرض من فرض المسلمين الجزية على أهل الذمّة لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام (2) بل هي مكافأة على الحماية التي يوفّرونها لهم على صعيد حرية العبادة و الأمان . (3) ويضيف جورج قرم (4) أن عبارة "وهم صاغرون " التي وردت في القرآن في سورة التّوبة والتي تفسر عادة بأنهم " أذلاء منقادون " لا تعني في رأيهم أكثر من مجرد إلزام الذّميين بقبول نظام الحاضرة الإسلامية وحمايتها لهم بسلامة نية وطيب خاطر."

لم يرد نص في القرآن الكريم أو في سنة الرسول ( الله المام المام المام المنافة بمقدار معين في الجزية ، بل ترك ذلك للاجتهاد بعد دراسة يجريها المختصون في الدولة لأحوال من تجب عليه (5) لذا جعلها الخليفة عمر ابن الخطاب رضى الله عنه على ثلاث طبقات أدناها على الفقير المعتمل ، فقد تراوحت بين 48 درهما في السنة على الأغنياء و24 درهما على متوسطي الحال و12 درهما على القادرين على الكسب من الفقراء (6) تدفع إما نقدا أو متاعاً (7) ومحتملة الزيادة

<sup>(1)</sup> الماوردي ، الأحكام السلطانية ص 146 والسيد سابق ، فقه السنة ج 3 ص 65 ، علي حسني الخربوطلي ، العرب والحضارة ص 180 و عبد الشافي محمد عبد اللطيف، العالم الإسلامي في العصر الأموي ص 379.

<sup>(2)</sup> جورج قرم ، تعدد الأديان وأنظمة الحكم، ص 250 م سير توما ، المدعوة إلى الإسلام ص 79 .

<sup>(3)</sup> جورج قرم نفس المصدر والصفحة ، سير توما ، نفس المصدر والصفحة ، شوقي أبو خليل ، الإسلام في قفص الإتهام ص 149.

<sup>(4)</sup> تعدد الأديان وأنظمةالحكم ص 250.

<sup>(5)</sup> الماوردي ، الأحكام السلطانية ص 144 ه القلعرجي ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 234 صبحي الصّالح، النظم الإسلامية ص 364.

<sup>(6)</sup> أبو يوسف ، كتاب الخراج ص 122 وما بعدها هالماوردي ، نفس المصدر ص 132 ويحيى بن آدم ، كتاب الخراج ص 23 ه أحمد أمين وقجر الإسلام ص 86 ه عبد الشافي ، العالم الإسلامي في العصر الأموي ص 379.

<sup>(7)</sup> القلعرجي ، موسوعة فقه عمر ص 383 • سير توما ،الدّعوة إلى الإسلام ص 78 و79 الخربوطلي ،العرب والحضارة ص 181 • صبحي محمصاتي ، تراث الخلفا الراشدين ص 545 .

و النقصان. (1) لكنها في كل الظروف جاءت أيسر بكثير ما كانت عليه في عهد الساسانيين. (2) وهذا ما جعل البطريق النسطوري يشوع بائي يتحير من دخول المسيح من أهل مرو الإسلام في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 26–86هـ/646-705 م قائلا: "لماذا حدث ذلك في الوقت الذي لم يرغمهم فيه العرب على ترك دينهم ، بل تعهدوا لهم أن يبقوا عليه أمنا مصونا إذا هم اقتصروا على أداء جزء من تجارتهم إليهم ، ولكنهم هجروا العقيدة التي تجلب الخلاص الأبدي ، إبقاء على نصيب من عَرض هذه الدنيا الزائلة ... (3)

لم تكن تؤخذ الجزية إلا على العقلاء من الرّجال ، ويعفى منهم المساكين الذين يتصدق عليهم والغير القادرين على حمل السلاح من المعوقين والمكفوفين والمقعدين والطاعنين في السّنّ والصبيان والمتوفين (<sup>4</sup> وتعفى منها النساء و المترهبون. وأهل الصوامع إن لم يكونوا ذوي اليسار ، وتسقط عند إعلان الذمي إسلامه كما تسقط ديونه السابقة فيها إن وجدت. (<sup>5</sup>) كما تسقط على العاملين في الجيوش الإسلامية من أهل الذمة . (<sup>6</sup>)

لقد كان تشريع الجزية تشريعا عادلا ورحيما ، لأنها كانت في مقابل الزكاة المفروضة

<sup>(1)</sup> الشافعي ، الأمّ المجلد 2 قسم 4 ص 179.

<sup>(2)</sup> محمد عبده ، رسالة التوحيد في على حسني الخربوطلي العرب والحضارة ص 111.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سير توما ، الدعوة إلى الإسلا م ص 102.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الماوردي الأحكام السلطانية ص 144 ، أبو يوسف ، كتاب الخراج ص 122 ، صبحي المحمصاتي ، النظم الإسلامية ص 543 معني الخربوطلي العرب والحضارة ص 180 و 181 القلعرجي ، موسوعة فقه عمر عص الإسلامية ص 543 السيد سابق ، فقه السنة ج 3 ص 69 ، إبراهيم حركات السياسة والمجتمع في عصر الراشدين والأهلية للنشر والتوزيع بيروت 1985 ص 210.

<sup>(5)</sup> أبو يوسف ، كتاب الخراج ص 123 ، الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 145.

<sup>(6)</sup> جورج قرم ، تعدد الأديان ص 251 ، عبد الشافي ، العالم الإسلامي ص 380 ، أحمد محمد الحوفي سماحة الإسلام ص 180.

على المسلمين والتي نسبتها 2,5% عن النقود و العروض التجارية 10 وعن الغنم والابل نسب أخرى بينتها كتب الشريعة الإسلامية ، مغروضة على الرجال والنساء والصغار والكبار 10 تتزايد صعودا بحسب زيادة المال التي كان المسلمون مجبرين شرعا على دفعها لبيت المال فقد كان لها في عهد الرسول والخلفاء الراشدين والأمويين عمال لجبايتها 10 يسلمون صكوكا لدافعيها تثبت أنهم أدوها 11 هذا فضلا عن الصدقات التي كانت تدفع على وجه التطوّع والثواب . في الوقت الذي لم يكن لأهل الذّمة سوى الجزية في شيء من أموالهم وعلى رجالهم فقط 11 فالجزية إذن فرضت لإيجاد توازن في الدولة عن طريق التكافئ . فالمسلمون والذميون في نظر الإسلام رعية لدولة واحدة ويتمتعون بحقوق واحدة وينتفعون بمصالح الدولة بنسبة واحدة . فمن الظلم أن تُغرض الزكاة والصدقات على المسلمين ولا يُطالب أهل الذمة بشيء .

أما الخراج فيظهر أن القواميس والمصادر الإسلامية 60 الختلفت كلّها في اعطائه تعريفا معينا وإن اقتربت ، حيث تراوحت تعريفاتها بين الأجر و الغلة

<sup>(1)</sup> الحنبلي ( الحافظ أبو الغرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ) المتوفى سنة 795 هـ القواعد في الغقه الإسلامي راجعه عبد الرؤوف سعد ، دار الجيل ، بيروت 1408 هـ ( 1988م) ط 2 ص : 401 وما بعدها . شوقي اسماعيل شحاتة ، التطبيق المعاصر للزكاة ، دار الشروق جدة 1397 هـ 1970 م ط 1 ص 100 ، أنور علي عاشور ، الزكاة ، مكتبة الإعتصام القاهرة 1400 هـ 1980 م ط 1 ص 21.

<sup>(2)</sup> السيد سابق ، فقه السنة، ج 3 ص 67 ، أحمد محمد الحوفي ، سماحة الإسلام ص 105 مسجي الصّالخ ، النظم الإسلامية ص 364.

<sup>(3)</sup> أبو يوسف كتاب الخراج ص 76 • أحمد محمد الحوفي ، سماحة الإسلام ص 106 نجدة خماش ، الإدارة في المصر الأموي 207.

<sup>(4)</sup> أحمد محمد الحوفي ، سماحة الإسلام ص 106.

<sup>(5)</sup> يحيى بن يحيى الليثي، موطأ الأمام مالك ص 189.

<sup>(6)</sup> ينظر ابن منظور، لسان العرب ، ج 1 ص 808 و الرازي ، مختار الصّحاح ص 172 والغيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ج 1 ص 192 ، مجمع اللغة العربية، المحم الوسيط ج 1 ص 224 ، ابن سِيده ( أبو الحسن على بن إسماعيل النحوي اللغوى المعروف بإبن سِيده المتوفى سنة 458 المُخَصَّص ، تحتيق لجنة إحياء التراث =

والإثاوة و اسم لما يخرج و الحصة المعيّنة من المال يخرجها القوم في السّنة مما جعل البعض (1) يعتبرها كلمة بيزنطية الأصل ، أوفارسية (2) أو آرامية (3) لكنها في نظرنا كلمة عربية ذلك لأنها وردت في القرآن (4) وفي الأحاديث النبوية (5) ، ولم يكن يورد فيهما إلا الكلمات المفهومة والمتداولة بين العرب .

لقد أهتم الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه كثيراً بالخراج ذلك لأنه" عمود الملك"  $^{(6)}$  وكانت "تتوقف عليه حياة الدولة وسعادتها $^{(7)}$  فاجتهد في تشريعه وصار اجتهاده إجماعاً $^{(8)}$  فقد انتدب رجلا حصيفا مجربا ، وهو عثمان بن حنيف  $^{(9)}$ و" أمره بمساحة أرض السواد ووضع ما تحتمله الأرض من خراجها  $^{(10)}$  فمسحها وراعى ما تحتمله الأرض من غير حيف بمالك ولا إجحاف

<sup>=</sup> العربي دار الآفاق الجديدة بيروت (د ت) ج 1 ص 139 ، الماوردي الأحكام السلطانية ص 146 ، أبو هبيد ، الأموال بمن 73 ، الأموال بمن 73 ، الأموال بمن 75 ،

نلیب حتی ، تاریخ1امرب المطول ج 1 ص 228.

<sup>(2)</sup> على حسنى الخربوطلى العرب والحضارة ص 177.

<sup>(3)</sup> كرستنسن ، إيران في عهدالساسانيين ص 112

<sup>(4)</sup> ينظر سورة القلم آية رقم 46 ، وسورة هور آية رقم 51.

قوله (ﷺ) الخراج بالضمان " الماوردى الأحكام السلطانية ص 146 وقوله (ﷺ) " هذا سوقكم لا خراج عليكم فيه " البلاذرى فتوح البلدان ص 24.

<sup>(6)</sup> الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري) (توفى سنة 430 هـ) خاص الخاص، قدم له حسن أمين، منشورات مكتبة الحياة، بيروت (دت) ص 90.

<sup>(7)</sup> الماوردي ( أبو الحسن على بن محمد الماوردي ) تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك .

تحقيق محهبي هلال السرحان ، مراجعة و تقديم حسن السّاعاتي ، دار النهضة العربية بيروت 1981 ص 186.

<sup>(8)</sup> صبحى مُحمصاتي ، فلسفة التشريع في الإسلام ادار العلم للملايين الميروت 1380 هـ 1961 ط 3 ص 210.

وَوَلاَهُ عمر (9) عثمان بن حنيف بنوهب الأنصاري الألوسى ، أبو عمرو : والي من الصحابة شَهدُ أُخُدًا وما بعدها وَوَلاَهُ عمر السّواد ثم البصرة ، ولما نشبت فتنة الجمل ( بين عائشة وعلي ) دعاه أنصار عائشة الى الخروج معهم على علي فامتنع ، ولحق بعلي وحضر الوقعة ، ثم سكن الكوفة ، وتوفي في خِلاَقَهُ معاوية سنة 41 هـ /661 م الزركلي ، الأعلام، 4 ص 365.

الماوردي ، الأحكام ص 148 ، أبو يوسف ، كتاب الخراج ص 36 ، البلاذري ، فتوح البلدان ص 277 .

بزارع<sup>(1)</sup> ووضع على كلّ جريب من الكرم والشجر الملتف عشر دراهم " ومن النخل ثمانية دراهم ، ومن قصب السّكر ستة دراهم ، ومن الرطب<sup>(2)</sup> خمسة دراهم ومن البر<sup>(3)</sup> أربعة دراهم ، ومن الشعير درهمين وكتب بذلك إلى الخليفة عمر رضى الله عنه فأمضاه <sup>(4)</sup>.

لقد حدد الماوردي <sup>(5)</sup> ثلاثة عوامل يحدد من خلالها مقدار الخراج وهي :

- 1. النظر إلى جودة التربة أو رداءتها.
- 2. النظر إلى ثمن المنتوج إن كان غاليا أو رخيصا .
- 3. النظر إلى السّقي " لأن ما التزم في سقيه بالتواضح والدّوالي لا يحتمل من الخراج ما يحتمله سقى السيوح و الأمطار.

لقد كان نظام الخراج الذي سنه الخليفة عمر رضى الله عنه عادلا ، يسمح بتقسيطه ودفعه عينا أو نقدا مرة واحدة في السنة وإن زرعت الأرض أكثر من مرة . كما أنه ظل يراعي أحوال الأرض وصاحبها ، فهو لايضرب الخراج إلا على الأرضي المغلة من تحوات الحبّ والثمار ، التي تصلح للاستغلال من العامر والغامر . (6) ولسنا ندري كيف وصل الخربوطلي (7) إلى رأيه القائل : " إن أهل السواد كانوا يرون أن نظام المقاسمة الذي كان يتبعه الأكاسرة أخف عبئا من نظام الخراج الذي وضعه عمر " أيعقل أن نظام المقاسمة الذي

<sup>.</sup> 148 س الأحكام ص  $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> الرطبة وهي نبات كالبرسيم وكل ما يؤكل من النبات غضاطريا ، مجمع اللغةالعربية المعجم الوسيط ج 1 ص 351

البُرِّ : حبّ القمح ، المجم الوسيط ج 1 ص 48.

<sup>(4)</sup> الماوردي ، الأحكام ص 148 أبو تُعَبِيْد، الأموال، ص 68 و 69 ما أبو يوسف ، كتاب الخراج ص 36 و 38 م أحمد محمد الحوفي ، سماحة الإسلام ص 100 م ضياء الدّين الرّيس ، الخراج ص 108.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الأحكام السلطانية ص 148.

ابن عساكر (ثقةالدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبةالله الشافعي) المتوفى سنة 571 هـ تهذيب تاريخ دمشق هذبه ورتبه الشيخ عبدالقادر بدارن المتوفى سنة 1346 دار المسيرة، بيروت 1399 هـ ( 1979 م ) ط 2 ج 1 ، منه ورتبه الثلمرجي موسوعة فقه عمر ص 381

 $<sup>^{(7)}</sup>$  العرب والحضارة ص  $^{(7)}$ 

لا يسمح لصاحب الأرض أن يقطف ثمرة قبل أن تأتي الدّولة لتأخذ نصيبها — كما رأينا عصبح أح من نظام الخليفة عمر رضى الله عنه الذي كسلايخاف دائما أن يُحمّل الأرض ما لا تطيق حيث يذكر أنه قال لعمّاله : "...إن الله سلمني لأدعن أرامل العراق وهن لا يحتجن إلى أحد بعدي . (1)

لقد كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرض الرفق في جباية الخراج ومع ذلك يذكر فان فلوتن (2) " أن شكايات كثيرة شاعت في أيام الخليفة عمر ضد الولاة وعمال الخراج الذين كانوا يجمعون الأموال لأنفسهم باسم الدولة " وأظنه قد استنتج ذلك مما جاء عند القاضي أبي يوسف (3) الذي ذكر أن الخليفة قال ناصحا : " لا يضربن رجل في دراهم خراج ولا يقام على رجله ، فإنه بلغني أنهم يقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ويعلقون عليهم الجرار ويقيدونهم بما يمنعهم من الصّلاة ، وهذا عظيم عند الله شنيع في الإسلام ."

يظهر أن فان فلوتن كان يجهل أن من كان مسؤولا عن جباية الخراج كانوا هم الدهاقين أنفسهم الذين كانوا يشغلون نفس الوظائف في نهاية الدولة الساسانية ، (4) ولا شك أنهم ظلوا يسيرون على نفس ما كانوا يسيرون عليه . من الطرق المتمثلة في الصور التي أمر الخليفة بالتخلي عنها ، ولاشك أنه ضيّق عليهم كثيرا بعد ذلك حيث جعل عليهم عمّاًالا من أخير الناس ، قام باختبارهم هو بنفسه . (5) وأخذهم بسياسة الشدة والتدقيق في محاسبتهم (6) بل إنه أوصى الخلفاء القادمين بالرفق والإحسان بأهل الذمّة حيث يذكر أنه

<sup>(1)</sup> القلعرجي ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 382.

<sup>(2)</sup> السيادة العربية والإسرائيليات في العهد الأموي ص 30.

<sup>(3)</sup> الخراج ص 109

<sup>(4)</sup> الحنبلي ، الاستخراج لأحكام الخراج ص $^{(4)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> أبو يوسف ، كتاب الخراج بص 113.

<sup>(6)</sup> ابن عبد ربه العقد الفريد بص 108.

قال عند وفاته: "أوصى الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يُكَلِّفُوا فوق طاقتهم ".(1)

لقد أستمر حرص الخلفاء الرّاشدين والأمويين على الرفق والإحسان بأهل الذمّة في جباية الخراج. (2) ولا شك أن هذه السياسة أدت إلى انتشار الإسلام رغبة وحبّا (3) وخاصة بين الطبقات الدنيا من المجتمع الساساني " المغلق (4) التي كانت تعاني الكثير من الاضطهاد والظلم وبخاصة منها المزارعون الذين لم يكن في استطاعتهم أن يغيروا مواطنهم وعملهم و كانوا مجبرين على أعمال السّخرة (5) وعلى الخدمة العسكرية راجلين ، بغير أجر ولا مكافآت (6).

إذن القد انتشر الإسلام في الإمبراطورية السّاسانية بين هؤلاء المضطهدين من الفلاّحين و النداية - وحطّم النظام الطبقي العنصري التقليدي في المجتمع الفارسي فلا يجب أن

<sup>(1)</sup> أبو يوسف ، كتاب الخراج ص 125 يحيى بن آدم ، كتاب الخراج ص 75.  $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> نجدة خماش ، الإدارة في العصر الأموي ص 168 ، الدوري، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص 72 ، محمد مامر حمادة ، الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي ص 23.

<sup>(3)</sup> على حسني الخربوطلي ، العرب والحضارة ص 79 ، عبد المنعم ماجد ، الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص 16و7 ، غوستاف لوبون ، حضارة العرب، نقله إلى العربية عادل زعيتر طبع بعطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه سوريا ( دت) ط 4 ص 136 ، محمد عبد القادر محمد ، إيران منذ فجر التاريخ ، ص 202 ، سيرتوما ، الدعوة إلى الإسلام ص 238 و 240 ، عبد الشافي محمد عبد اللطيف، العالم الإسلامي في العصر الأموي ص 324 و 424 ، محمد إبراهيم الفيومي ، الإستشراق رسالة استعمار، دار الفكر العربي مصر 1413 هـ ( 1993 م ) ص 26محمد محمد الحوق ، سماحة الإسلام ص 65 .

 $<sup>^{(4)}</sup>$  كرستنسن ، إيران في عهد الساسانيين ص 302 و 305 ، حسن أحمد محمود ، الإسلام والحضارة العربية من 7 م أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ،الإسلام و الدول الإسلامية غير العربية بآسيا مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1983 ط 1 ج8 ص 47.

<sup>(5)</sup> السُّخرة : من سَخَّرَهُ وهو كُلُفَه ما لا يريد وقهره وكلُفَه عملا بلا أجر، مجمع اللغة العربية ، المجم الوسيط ج 1 ص 421.

<sup>(6)</sup> حسن بيرنيا ، تاريخ إيران القديم ، ص 296 ، محمد عبد القادر محمد إيران منذ فجر التاريخ ص 183 ، حسن أحمد محمد ، الإسلام و الحضارة العربية ص 7 و 8 ، كرستنسن ، إيران في عهد السّاسانيين 306 و206 ،

نتعجب عسندما يُذكر: "أن جماهير الشعب الفارسي اعتبروا الفتح الإسلامي تحريرا حقيقيا من نير العبودية الساسانية". (1) ويجب هنا أن نذكر أن انتشار الإسلام في خراسان عُرف خاصة بعدما استكمل معاوية بن أبي سفيان فتحها بعدما توقف أو تجمّد نهائيا في فترة الفتنة الكبرى (2).

لم تذكر المصادر الإسلامية أن الذّميّين من أهل خراسان اشتكوا من الخراج وجِبَايته في العصر الأموي . والشكوى الوحيدة التي ذكرها الطبري (3) جاءت من عرب بني تعيم الذين اشتكوا الوالي أمية بن عبد الله بن خالد 74-78 هـ ( 693-697 م) الذي: " أخذ الناس بالخراج واشتد عليهم فاحتج عليه ناس من بني تعيم فاجتمعوا في المسجد ، فذكروا شدّة أمية على الناس فذمّوه وقالوا " سَلّط علينا الدهاقين في الجباية." ومع أن هناك من (4) أبعد هذا الاتهام عن أمية ذاكرا أن التميميين أساءوا إليه وأرادوا إثارة الناس عليه لأنهم وبخاصة منهم بكير بن وشاح ، وبحير بن ورقاء — أرادوا أن يَستبدوا بحكم خراسان وأن يتصرفوا في شؤونها وقق مشيئتهم ذلك لأن الخليفة عبد الملك بن مروان كان قد وعدهم بذلك قبل أن تخضع له خراسان في سنة 72 هـ ( 684 م ) لكن أهلها كاتبوه قائلين :" إن خراسان لا تصلح بعد الفتنة [ التي كانت في عهد ابن خازم ] إلا على رجل من قريش ، لا يحسدونه ولا يتعصبون عليه ". (5) مما جعله يختار لها أمية وقد يكون هذا الدفاع صحيحا وبخاصة أن أهل خراسان كانوا يقولون عنه " ما رأينا أحداً عوّض من هزيمة ما عوض وبخاصة أن أهل خراسان كانوا يقولون عنه " ما رأينا أحداً عوّض من هزيمة ما عوض

<sup>(1)</sup> محمد عبد القادر محمد ، إيران منذ فجر التاريخ 202 ، حسن أحمد محمود و أحمد إبراهيم الشريف العالم الإسلامي في العصر العباسي ص 31.

<sup>(2)</sup> شكري فيصل ، المجتمعات الإسلامية في القرن الأول، ص 209.

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك، ج 7 ص 278.

<sup>(4)</sup> حسن عطوان ، الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي، ص 53.

<sup>(5)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج7 ص 209 ، ابن الأثير، الكامل في التاريخ ج 4 ص 367. البلاذري، فتوح البلدان عن المعتوبي ج 2 ص 271 .

أمية " (1) ومع ذلك قد يكون أمية قد أشتد عليهم في أخذ العُشر بعد شرائهم لبعض الأراضي في الولاية (2) كما أننا لا نستبعد أن يكون المقصود من " الخراج" عند الطبري الجزية وخاصة أن لفظ خراج كان يجمع كل أنواع الضرائب نظريا ، كما رأينا، و يكون أمية قد أرهق التميميين في دفع جزية عبيدهم وجواريهم الذميين . ذلك لأنهم كانوا ملزمين بها ولهذا يذكر يحيي بن آدم (3) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن شراه رقيق أهل الذّمة . " أَمَّامًا عُرفَ في عهد عبد الملك بن مروان من تعديل في ضريبتكي الجزية والخراج و الزيادة فيهما، فإنه خص به بعض المناطق كالجزيرة والشام و الموصل (4) ومصر (5) وكانت إجراءاته مشروعة (6) مع أن البعض اعتبرها عنيفة . (7) والمهم في هذا أنها لم تمس خراسان لا من بعيد ولا من قريب وإن كان هناك (8) من اجتهد في تعميمها عليها .

أما مسألة أخذ الجزية على من أسلم من الفرس التي أشاعها بعض المؤرّخين (9) وبالغُوا فيها كثيرا فإننا نجد أوّل من اتّهم بذلك هو الأمير الحجاج بن يوسف، الذي اعتبر

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج7 ص 209 ، ابن الأثير)الكامل في التاريخ، ج 4 ص 367.

<sup>(2)</sup> حسن عطوان الشعر في خراسان ص 54.

<sup>(3)</sup> كتاب الخراج ص 55.

<sup>(4)</sup> أبو يوسف ، كتاب الخراج ص 41.

<sup>(5)</sup> محمد ضياء الدين الرّيس ، الخراج والنظم المالية ص 217.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> أبو عبيد ، الأموال*،ص* 144

جرجي زيدان ، تاريخ التمدن الإسلامي ج 1 ص 220 ، فان فلوتن ، السيادة العربية ص 32 ، الجوزي بندلي صليبا ، داراسات في اللغة والتاريخ الإقتصادي ص 50 ، محمد مصطفى مدارة ، اتجاهات الشعر العربي، ص 112 ، حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم شريف ، العالم الإسلامي في العصر العباسي ص 31 ، حسن أحمد محمود ، الإسلام والحضارة ص 33 و 34

جرجي زيدان ، تاريخ التمدن الإسلامي ج1 ص220مصطلى الرائعي، حضارة العرب ص248مصن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام السياسي ج1 ص369 ، والنظم الإسلامية ص286.

<sup>(9)</sup> جرجي زيدان ، تاريخ التمدن الإسلامي ، ج1 ص 220 ، فان فلوتن السيادة العربية والإسرائيليات ص 41 ، السيد عبد العزيز سالم ، العصر العباسي الأول ص 30 . حسن أحمد محمود ، الإسلام والحضارة العربية في أسياب

أوّل من أخذها على من أسلم من أهل الذّمة (1) مع أنّنا لا نجد في الطبري (2) سوى أن عمّال الحجّاج كتبوا إليه قائلين" إن الخراج قد انكسر و أن أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار" فردّ إلى عماله بالبصّرة وغيرها: "إن من كان له أصل في قرية فليخرج إليها ".فخرج الناس فعسكروا وبدءوا يبكون وينادون: "يا محمداه، يا محمداه !ولا يدرون أين يذهبون". (3)

إذن، لقد كان الحجاج يهدف إلى الحد من هجرة المزارعين الذين كانوا قد دخلوا الإسلام ولكن بحكم أن أراضيهم فتحت عنوة فلا يمكن أن يسقط عنها الخراج شرعا. ففضلوا أن يتركوها ويلتجئوا إلى المدن العراقية الكبرى يمتهنون مِهنا أخرى، وأعتقد هُنَا أنه كان من حق الحجاج تقرير ذلك حتى لا تتعرّض الدّولة إلى أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة.

أما ثاني ذكر لمسألة أخذ الجزية عن من أسلم فإنّنا وجدناه في عهده الخليفة عمر ابن عبد العزيز حينما وفد إليه وفد الوالي الخراساني الجرّاج بن عبد الله الحكمي 99- 100 هـ ( 717 - 718م) ليبشرَه بنجاح غزوة الخُتل التي قادها ابن عم الجرّاح جهم بن زحر الجعفي . لكن المولى أبا الصيداء الذي كان ضمن الوفد أبلغ الخليفة أن عشرين ألفا قد أسلموا من أهل الذّمة ويؤخذون بالخراج ... "له فكتب إليه الخليفة قائلا: " انظر من صلّى قِبَلك [ إلى القبلة] فضع عنه الجزية . " (5) ومع ذلك تماطل الجراح في تطبيق أوامر الخليفة ،ذلك لأنه تأكد مثلما تأكد الكثير من المقربين له أن إسلام هؤلاء ما كان " إلا هروبا منها [ الجزية ] "(6) فأراد أن " يمتحنهم المقربين له أن إسلام هؤلاء ما كان " إلا هروبا منها [ الجزية ] "(6) فأراد أن " يمتحنهم

<sup>=</sup> الوسطى ص 34 ه حسن أحمد محمود وابراهيم الشريف،العالم الإسلامي في العصر العباسي ص 26 و 31 ه عزالدين إسماعيل ، في الأدب العباسي ص 72.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  ابن عبد الحكم ، فتوح مصر وأخبارها ، ص 156 ، المتريزي ،الخطط ج 1 ص 139 .

<sup>(2)</sup> تاريخ الأمم والموك ج 8 ص 35.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه، ج 8 ص 134 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 51 ، اليعتوبي ، تاريخه ج 2 ص 302.

 $<sup>^{(5)}</sup>$  الطبري ، نفسه  $_{0}$  النباية  $_{0}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> ابن كثير نفس المصدر والصفحة

بالختان " (1) وبعث بذلك إلى الخليفة الذي يظهر أنه لم يُسئ الظنّ في نوايا هؤلاء فبعث الله تائلا: " إن الله بَعَث محمدًا ( الله عنه عنه عنه عنه خاتنا "(2) وحسم الأمر بعزله .

ومع أن الوضع كان خاصا بولاية خراسان إلا أن الخليفة عمر بن عبد العزيز راح يكتب إلى جميع عماله يأمرهم بوضع الجزية على أهلها حين إسلامهم مباشرة (3) ناصحا إياهم بنشر الإسلام بين هؤلاء كافة معتمدين على أسلوب الترغيب (4) في ذلك الا الفتوحات الإسلامية ، ليس لأنه لم يكن يراها جهادا كما أشاع البعض (5) بل خوفا على المسلمين من الهلاك. (6) ودليلنا على ذلك أنه لم يأمر مسلمة بن عبد الملك بالقفول من القسطنطينية والعدول عن فتحها إلا بعد أن خُدعوا "وكاد المسلمون أن يهلكوا جميعا " (7) ، مما جعله يسرع في إرساله المهم خيلا و طعاما كثيرا بل وحَثُّ الناس جميعا على مساعدتهم. (8) كما أنه لم يطلب من عبد الرحمن بن نعيم والي خراسان أن " لا يُغْزُو بالمسلمين فُحسُبُهم الذي فتح الله عليهم " (9) إلا لعلمه بكثرة غدر الترك فيما وراء النهر ثم لو كان يرى في الفتوحات ما ذكر فلماذا وافق على صَائِفة سنة 100 هـ ( 718 م ) (10) ولماذا أمرَ بغزو الأتراك في سنة

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج8 ص 134 ، عماد الدين خليل ، ملامح الانقلاب الاسلامي في خلافة عمر ص 85.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  الطبرى ، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج5 ص 51 ، ابن كثير ، البداية والنهاية 9 ص 188 .

السيوطي ( جلال الدّين عبد الرحمن البيوطي الشافعي) المتوفى سنة 911 ، موطأ الإمام مالك ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده القاهرة 1370 هـ ( 1951م) ج 1 ص 207 .

<sup>(4)</sup> ابن عبد الحكم اسيرة عمر بن عبد العزيز ص94.

<sup>(6)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 54 .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 8 ص 117 و 118 ه ابن الأثير الكامل في التاريخ ج 5 ص 27 .

 $<sup>^{(8)}</sup>$  الطبري ، نفس المصدر ج  $^{(8)}$  من  $^{(8)}$  ابن الأثير ، نفس المصدر ج  $^{(8)}$  من  $^{(8)}$ 

<sup>(9)</sup> الطبري ، **ننسه** ج 8 ص 139.

 $<sup>^{(10)}</sup>$  الطبري ، نفسه ج $^{-}$ 8 ص $^{-}$ 8 ، ابن الأثير ، نفسه ج

(4) (4) 99 هـ ( 717م ) بعدما أغاروا على إقليم أذرابيجان (2).

لقد انتشر الإسلام كثيرا بين أهل الذمة في عهد عمر بن عبد العزيزة ولا شك أننا نجد أعظم تعبير عن هذا الانتصار في الرّسالة التي بعثها حيّان بن شريج والي الخراج في مصر إلى الخليفة قائلا فيها: " أما بعد فإن الإسلام قد أضر بالجزية حتى سَلَفتُ من الحارث ابن ثابتة عشرين ألف دينار أتممّت بها عطاء أهل الديوان فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعلت " فرد إليه الخليفة قائلا : " أما بعد فقد بلغني كتابك ، وقد وليتك جند مصر وأنا عارف بضعفك . فضع الجزية عن من أسلم ، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هادياً ولم يبعثه جابياً " (3)

ويبدو أنه ما حدث في مصر من عجز في الموارد جعل فان فلوتن (4) يعتبر الخليفة عمر ابن عبد العزيز سببا في إنضاب موارد الدولة وجر الخراب على بيت المال ، بل أنه كان سببا لوهن العرش الأموي ." لكن المصادر تبرهن على أن بيت مال المسلمين شهد فائضا . (5) ذلك لأنه وقف معظم الفتوحات التي كانت تمتص الكثير ولم يبق سوى الغزوات الضرورية كما سبق أن رأينا مما جعل فلهوزن (6) يقرّر هو الأخر أنه " لم يكن ، من جانب بيت المال تضحية كبيرة " فالعجز الذي حدث في مصر كان خاصا جدا ذلك لأنها عكس الأقاليم

أذرابيجان إقليم يقع في جنوب بحر قزوين بين أرمينية وفارس ، ويقع الآن في الشمال الغربي من إيران . وهو كثير الجبال والمرتفعات ، كي لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص 193 و ما بعدها ، أحمد عطية الله ،القاموس الإسلامي ج 1 ص 58 .

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 8 ص 130 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 43.

<sup>(3)</sup> المتريزي ، الخطط ج 1 ص 139 و 140.

<sup>(4)</sup> السيادة العربية و الأسرائيليات ص 59 و 72 و 73 اتبع رأيه يوسف العش ، في الدّولة الأموية والأحداث، مركات و 15 م وسيرتوما في الدعوة إلى الإسلام ص 258 و 279 ، وسيرتوما في الدعوة إلى الإسلام ص 103.

<sup>(5)</sup> ابن كثير البداية والنهاية ج 6 ص 339 ، السيوطي ، تاريخ، الخلفاء ص 281 ، ابن عبد الحكم ، سيرة عمر بن عبد العزيز ص 69.

<sup>(6)</sup> الدولة العربية ص 272.

الضرائب عن الولاة وجعل لها عمالا خاصين مسؤولين أمامه مباشرة. (1) وهنا يجب أن نقول: إننا نشك في الرقم الضخم الذي ذكره أبو الصيداء فلا يمكن أن يكون عشرون ألفا من المسلمين الجدد لا يزالون يدفعون الجزية في عهد الجراح ، أو على الأقل نقول إن الوالي لم يكن يعلم بهؤلاء العشرين ألفا كلهم ذلك لأن مسؤولية جباية الضرائب ظلّت دائما في يد الدهاقنة الفرس (2) الذين عرفوا بالسطو و السرقة ، وكانوا لا يرغبون في إسلام المجوس خوفا على مصالحهم التي جعلتهم لا يعترفون في الغالب — بإسلام أهل الذّمة . (3)

لقد حُلُّ مشكل أخذ الجزية من المسلمين الجدد في خراسان نهائيا في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز ولهذا حينما تتحدّث المصادر الإسلامية عنه للمرة الثالثة فإنها تشير إلى خارج الإقليم وتحديدا إلى أرض الصّغد .

يعود هذا الحديث إلى عهد الوالي الخراساني الأشرس بن عبد الله ( 109 – 111 هـ/727 – 729 م ) الذي آثر أن يسلك طريق الخليفة عمر بن عبد العزيز في الكف عن الفتوحات الإسلامية والاعتماد على نشر الإسلام ترغيبا ،واختار أن يطبق هذا الأسلوب على الصّغد في سمر قند تحديدا حتى يُتّقي شرّهم ويحد من خروجهم المستمر عن الخلافة الأموية ، فاختار وقد الذلك وجعل على رأسه المولى أبكا الصيداء على أن تُلَّعى الجِزْية على كل مسلم جديد منهم . (4)

 $<sup>^{(1)}</sup>$  الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك ج 8 ص 135 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص  $^{(2)}$ 

<sup>(2)</sup> كان يقوم بجمع الضرائب عن الأقلية اليهودية " الزّبّان " وعن الإقلية المسيحيّة الأسقف"، فلهوزن اتاريخ الدّولة لعربية ص 454.

<sup>(3)</sup> على حسني الخربوطلي ، تاريخ العراق ص 13 ، إبراهيم بيضون ،الدولةالأموية والمعارضة ص 30 ، نجدة خماش ،الإدارة في العصر الأموي ص 196.

الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 8 ص 196 ، ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ج 5 ص 157 ، النويري بنهاية الأرب في فنون الأدب ج 21 ص 408 ، ابن كثير ، البداية والنهاية ج 9 ص 259 البلاذري ، فتوح البلدان ص 602 ، فنهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 434 .

لقد نجح أبو الصيداء ومساعدوه كثيرا في دعوتهم ، فسرعان ما "أنشئت المساجد الكثيرة وأخذ الوثنيون يدخلون في الدين زَرافات "(1) ، لكن الدهاقئة لم يَرَقُهم ذلك، فبعثوا إلى الأشرس قائلين : "إن الخراج قد انكسر" (2) وشككوه كثيرا في إسلامهم مما جعل الوالي يطلب إجراء تحقيق بأن " ينظر من أختتن وأقام الفرائض وقرأ سورة من القرآن(3) ... "لكن الأهالي رفضوا ذلك وخرجوا من المدينة واعتصموا ،وساندهم أبو الصيداء والوفد الذي كان بصحبته (4) لكنهم فشلوا أمام عامل سمرقند الجديد المجشر بن مزاحم ويظهر أن الأشرس تخلى عن رأيه حيث يذكر أنه بعث يقول "ضعوا عنهم الخراج "(5) لكننا نفهم من المصادر نفسها أن الجزية استمرت على رؤوس هؤلاء مما جعلهم يسخطون ويتحدّون مع خاقان الترك. (6)

لا ندري لماذا يُلام الوالي الأشرس في أنه أمر بإجراء تحقيق يتأكد من خلاله من إسلام الصغد الجدد في الوقت الذي يؤكد فيه بعض المؤرخين المستشرقين أن إسلامهم لم يكن سوى نفاق . فهاهو سير توما<sup>7</sup> يذكر قائلا : " إن أهالي هذه البلاد طالما تظاهروا بانتحالهم الإسلام إلى حين ، ثم أسرعوا فكشفوا القناع وشقوا عصا الطاعة للخليفة بمجرد انسحاب جيوش الفتح ... " ويُذكر في جهة أخرى ... " إن انتشار الإسلام في بلاد ما وراء

<sup>.</sup> 157 ص 196 ، الطبري ، ، تاريخ الأمم والموك ج 8 ص 196 ، ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ج  $^{(1)}$ 

<sup>.</sup> الطبري نفس المصدر ج8 ص197 ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة  $^{(2)}$ 

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الطبري ، نفسه ج  $^{(3)}$  من  $^{(3)}$  الطبري ، نفسه ج

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الطبري ، نفسه ج  $^{(4)}$  من  $^{(4)}$  الطبري ، نفسه ج  $^{(4)}$ 

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه ابن الأثير ، نفسه .

<sup>(6)</sup> الطبري ، سُفُ سَسَمَ ج 8 ص 198 ، ابن الأثير / سَفُ سَسَمَ ج 5 ص 149 النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ج 21 ص 409 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 436.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الدعوة إلى الإسلام ص 243.

النهر كان بطيئا وأن جمهور أهالي هذه البلاد لم يعتنقوا الإسلام حتى عهد المعتصم (1) سنة (833–842 م) (2) ... كما يقول في جهة أخرى أيضا " وفي بخارى وسمر قند اتسمت مقاومة الأهليين للإسلام بكثير من ضروب العنف والعناد ... (3) و هاهو المستشرق فامبري (4) يعترف هو أيضا " أن السلطات العربية في العصر الأموي أمرت أن يُساكِن كل أُسرة في بخارى أحدُ العرب المسلمين وذلك بسبب أن أغلب الأهالي استمروا على عقيدتهم القديمة زردشتية أو بوذية (5) يمارسون طقوسها في سكون الليل " ويبرهن المستشرق نفسه على كلامه بما اكتشف من آثار في بعض المدن حيث وجدت بعض بيوت النار تحت سطح الأرض التي شيدها أهالي بلاد ما وراء النهر من اتباع الزُّرَدُ شَرِيلًة تحت منازلهم لإقامة طقوسهم في خفية عن عيون السلطة الإسلامية ، منها بيت " نار مغان " " البخاري .

ولم تكن محاولات نشر الإسلام بين أهالي الصغد بسيطة فها هو النرشخي رغم ما عُرف عنه من حقد على الإسلام والمسلمين ، يَعترف بالجهد الجهيد الذي بذله الوالي قتيبة بن مسلم (86-96هـ/705-714م) لنشر الإسلام بينهم حيث يذكر أنه " أمر مناديه بالخروج كل يوم جمعة ليعلن بينهم عن منح كل من يأتي لصلاة الجمعة درهمين " وأنه " أبّاح لهم استعمال الفارسية في الصلاة ، فجعل لهم رجلا من الوراء بناديهم عند الركوع

<sup>(1)</sup> هو محمد بن هارون كنيته ، أبوإ سحاق ، أمّه ماردة ( أم ولد ) خليفة عباسي ولي الخلافة بعهد من أخيه المأمون في سنة 227 هـ ، ابن المعورية" كالمُتُخلافته ثمان سنين وثمانية أشهر . توفي في سنة 227 هـ ، ابن قتيبة ، المعارف ص 171 و 172.

<sup>(2)</sup> سيرتوما ، الدعوة إلى الإسلام 243.

<sup>(3)</sup> سير توما • نفس المرجع والصفحة .

<sup>(4)</sup> تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر ، ص 67.

<sup>(5)</sup> البوذية: ديانة أسسها بوذا الهندي 564 ق م -- 483 ق م ، وهي واسعة الانتشار في الهند والشرق الأقصى، ينظر محمد وجدي ، دائرة معارف القرن العشرين ج 2 ص 384 وما بعدها .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> تاريخ بخارى ص 74

( بَكَنِيتًا نَكِيت ) وعند السجود ( نَكُونِيَا تَكُونِي) (1) ومع أنّ المسجد كان يمتلئ بهم إلا أن قتيبة كان يعلم أن إسلامهم نفاق وظل يخشاهم كثيرا حتى إنه أمر العرب بأن لا يُظهروا في المساجد أو غيرها من الأماكن العامّة من غير أن يكونوا متقلدّين السّلاح (2)، بل وجعل جواسيس لمراقبة حديثي العهد بالإسلام (3).

واصل الخليفة عمر بن عبد العزيز سياسة الترغيب نفسها . بل وقرر العطاء لمن يدخل الإسلام (<sup>4)</sup> ونشر الدّعاة بينهم الذين كانوا يتعرضون أحيانا إلى شغب المجوس (<sup>5)</sup>. ولا يجب أن ننسى ذلك التسامح الذي أتصف به الوالي نصر بن سيّار مع أهالي الصغد حيث صالحهم مباردًا في سنة 123 هـ ( 740م ) وسمح لهم بالعودة إلى بلادهم بعدما خروجوا منها بعد ثورتهم، كما سبق أن رأينا ، وذلك برغم أن هؤلاء اشترطوا شروطا ما كان يستطيع أن يوافق عليها والي غيره ، والتي منها " أن لا يعاقب من كان مسلما وارتد عن الإسلام ، ولا يؤخذ منهم ما لم يدفعوه من خراج قبل هذا الصّلح ولا يؤخذ منهم أيضا أسرى المسلمين إلا بقضية قاض وشهادة عدول ". (<sup>6)</sup>

إذن، لقد كان من حق الأشرس أن يُكذّب إسلام الصّغد ويطلب إجراء تحقيق في ذلك ويبدولي أنه كان سيُخطئ لو لم يطلب ذلك وخاصة بعد ما عرضناه في الفصلين الأول والثاني من تمردات وثورات وإنتقاضات للصلح بمجرد انسحاب جيوش الفتح من أراضيهم. (7) ويظهر أن الخربوطلي (8) تنبّه إلى هذا حيث " أعذر العرب في غيرتهم على

<sup>(1)</sup> النرشخي ، تاريخ بخاري ص 74 ، أنظر أيضا؛ سعيد نفيسي ، محيط زندكي وأحوال وأشعار رودكي، نشر مكتبة ابن سينا ، تهران سنة 1344 هـ 30.

<sup>(2)</sup> سيرتوما ، الدعوة إلى الإسلام ص 243 م محمد أحمد محمد ، بخارى في صدر الإسلام 96.

<sup>(3)</sup> النرشخي ، تاريخ بخارى ص 73 ، سيرتوما ، الدّعوة إلى الإسلام ص 243 .

<sup>(4)</sup> البلاذرى، فتوح البلدان ص 600.

<sup>(5)</sup> محمد أحمد محمد ، بخارى في صدر الإسلام ، ص 97.

<sup>(6)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والمؤك ج 8 صم 279 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 250.

<sup>(7)</sup> سيرتوما ، الدعوة إلى الإسلام ص 243

 $<sup>^{(8)}</sup>$  العرب والحضارة ص 97.

دينهم الذي بذلوا النفس والنفيس في سبيل نشره " ومع ذلك يظهر أن الوالي نصر بن سيار قد اعترف بكل المسلمين الجدد من أهالي الصّغد دون إجراء اختبارات أو تحقيقات وهذا للحدّ من نكايتهم على المسلمين .(1)

لقد عُرف عن الوالي نصر بن سيار أنه "أحسن الولاية والجباية " (2) وأنه عمل على تحقيق حصر دقيق لعدد المسلمين الجدد حتى يُلغي عنهم الجزية ، وللبالغين من أهل الذمة الجدد أيضا حتى توضع عليهم فطلب من هؤلاء الاتصال بالدولة مباشرة ووكّل الأمر لعامله على الخراج منصور بن عمر والقي خطبة في مَرّو في سنة 121 هـ (738م لينبئ الناس بذلك في خراسان والأقاليم التي كانت تحت إشرافها (3) حيث قال "... أيّما رجل منكم من المسلمين كان يؤخذ منه جزية من رأسه أو ثقل عليه في خراجه وخُفف مثل ذلك عن المشركين ، فليرفع ذلك إلى منصور بن عمر يحوله عن المسلم إلى المشرك "(4) ويضيف الطبري (5) قائلا : " فما كانت الجمعة الثانية حتى أتاه ثلاثون ألف مسلم كانوا يؤدون الجزية عن روؤسهم وثمانون ألف رجل من المشركين قد ألقيت عنهم جزيتهم فحول ذلك عليهم وألقاه عن المسلمين ثم صنف الخراج حتى وضعه مواضعه ". ولاندرى هنا لماذا لم ينتبه هؤلاء المؤرخون الذين اتهموا الأمويين بالتشدد في الجباية إلى هؤلاء الثمانين ألفًا من ينتبه هؤلاء المؤرخون الذين اتهموا الأمويين بالتشدد في الجباية إلى هؤلاء الثمانين ألفًا من أهل الذمة الذين ظلوا لسنوات لا يدفعون جزيتهم حتى قام نصر بحصرهم .

إذن، من خلال ما عرضناه في هذا المبحث نقول إن مسألة أخذ الجزية على المسلمين الفرس الجدد بُولِغ فيها كثيرا حيث إنها لم تحدث إلا مع الوالي الجراح بن عبد الله

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 279.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 ص 259 ، ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ج 5 ص 221 ، محمد ضياء الدين الريس ،الخراج ص 253.

<sup>(3)</sup> كانت محددة في عهد نصر بن سيار في إقليم ماوراء النهر وإقليم خوارزم ،الطيري ، تاريخ الأمم والموك ج 8 ص

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفس المصدر ، ج 8 ص 268

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه ، ج 8 ص 268.

الحكمي ( 99-100 مـ /717 - 718 م ) اقتناعا منه أن إسلام هؤلاء لم يكن إلا هروبا منها ومع ذلك فقد أُجبر على الاعتراف بهم بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز أما بقاؤها على مسلمي الصّغد الجدد فكان مشروعا أيضا وخاصة أن نفاقهم كان واقعا وظاهرا .

هذا ومن نص الرسالة التي بعثها الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله على الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن (1) نفهم أن آل أمية أضافوا أنواعًا أخرى من الضرائب التي نلخصها في النقاط التالية :

- أ. ضريبة الكسور " وهي ضريبة أدفع تعويضا للنقص الموجود بين الوزن الرسمي الدينار (2) الذي كان وزنه 4.25 غراما من الذهب و الوزن الرسمي للدرهم الذي كان 2.975 جرام فضة (4).
- 2. ضريبة الضَّرَّابِين ( ويُقصد بها ضريبة تفرض على التجار الذين كانوا يضربون العملة لحسابهم ، وكانت نسبتها واحدًا في المائة فقط) (5)
- 3. ضريبة اسمها " المستغلات (<sup>6)</sup> " ( وهي خاصة بإيرادات الأراضي الملوكة للدولة وما يقام عليها من أبنية وحوانيت وغيرها ).

<sup>(1)</sup> " أن انظر الأرض ولا تحمل خرابا على عامر ولا عامر على خراب ، وأنظر الخراب فإن اطلق شيئا فخذ منه ما أطلق وأصلحه حتى يعمر ، ولا تأخذ من عامر لا يحتمل شيئا وما أجدب من العامر من الخراج فخذه في رفق وتسكين لأهل الأرض ، وأمرك أن لا تأخذ في الخراج إلا وزن سبعة [ أي عشرة دراهم يجب أن تساوي سبعة مثاقيل والمثقال هو إثنان وسبعون حبّة من حبّة الشعير المعتدل ] ليس فيها تبر [ أي موزونة] ولا أجور الضرابيين ولا إذابة الغضّة ولا هديّة النيروز والمهرجان ولا ثمن الصحف وأجور الغتوح ولا أجور البيوت ولادراهم النكاح ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض " أبو يوسف ، كتاب الخراج ص 86 ء الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ج8 ص 139 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 61 .

 $<sup>^{(2)}</sup>$  الماوردي ، الأحكام السلطانية ص 81 و 155.

<sup>(3)</sup> محمد ضياء الدين الرّيس ، الخّراج ص 352.

<sup>(4)</sup> محمد ضياء الدين الرّيس ، نفس المرجع ص 354.

<sup>(5)</sup> ننسه ص 217.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> ن**نسه** ص 221.

- 4. هدية عِيدي " النيروز " " والمهركبان " .
- 5. ضريبة لتحصيل ثمن الورق المستخدم في الطلبات الرّسمية .
  - 6. ضريبة تدفع لتشجيع الفتوحات الإسلامية عند قيامها .
    - 7. ضريبة تدفع عند عقد النكاح .

ولا شك أن فرض هذه الضرائب كان يحمل بعض الخصوصيات ، فلا يمكن فرض ضريبتي النيروز والمهرجان مثلا إلا في الأراضي الفارسيّة الموروثة من الدولة السّاسانية بل نستطيع القولة إن هذه الضرائب المذكورة سابقا كانت خاصة بالولايات الشرقية من الدولة الأموية ، تُجبى من العرب والفرس على السواء ، فنحن نعلم مثلا أن محمد بن يوسف أخا الحجاج والي اليمن فرض ضريبة — وظيفة الخراج — التي لم تُعرف في غير ولايته (1)

لاشك أن فرض هذه الضرائب لم يكن بأي حال من الأحوال إلا ابتداء من عهد الخليفة عبد الملك بن مروان العهد الذي شهد ضبطا في الجباية وتعديلا فيها (5) وإن كان الجهشياري (2) قد تحدّث عن عشرة آلاف ألف درهم جُنيت من النيروز و المهرجان في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان ، فإنها كانت بمثابة هدايا فقط وليس ضرائب مفروضة. ذلك لأنه كان من عادة الفرس أن يهادوا ولاتهم وملوكهم في أيّام أعيادهم وأخذوها سُنة مع العرب المسلمين ليس ابتداء من عهد معاوية ، بل منذ أن بدأت الفتوحات الإسلامية تطأ أرضهم حيث أن الطبري (4) أورد أوّل ذكر لهذه الهدايا في أخبار سنة 23هـ (643 م ) ، ومع ذلك فإننا نشك في أن يكون الخليفة عبد الملك بن مروان قد حول ما يقدمه الفرس في النيروز والمهرجان من هدايا إلى ضريبة مفروضة عليهم ذلك لأن الخليفة عمر بن عبد العزيز حافظ على تسميتها بالهدية " في الوقت الذي كان يذكر لفظ " ثمن " على الضريبة . (5)

<sup>(1)</sup> البلاذري ، فتوح البلدان ص 99.

محمد ضياء الدين الرّيس ، الخراج ص 216.  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> الوزراء اوالكتاب ، ص : 24.

<sup>(4)</sup> تاريخ الأمم والموك ج 5 ص 83.

<sup>(5)</sup> ينظر الرسالة التي في هامش الصفحة السابقة .

وبما أنه كان يعتبر الهدية رشوة أمر بالامتناع عن قُبُولها(1).

يحاول البعض (2) أن يجعل هذه الضرائب الإضافية التي فرضتها الدولة الأموية مشروعة قياسا بما كانت تُنفقه على الفتوحات والحروب وبناء الدولة . فإن الحرب مع الروم لم تكد تنقطع من أيام الخليفة عبد الملك إلى أن بلغت ذورتها بحصار القسطنطنية في سنة (98–99 هـ /716 و717م) كما استؤنف في فتح إفريقية في سنة (74هـ/693 م) فأخضعت وفتحت الأندلس في عام ( 92هـ / 710م) كما أتم قتيبة بن مسلم فتح ما وراء النهر ووصل في فتوحاته إلى حدود الصين ،وأتم يزيد بن المهلب فتح " جرجان " وطبرستان" وبذلك وصلت الدولة الإسلامية إلى أقصى اتساعها في عهدي الوليد بن عبد الملك وأخيه هشام ، حيث امتدت من شواطئ المحيط الأطلسي غربا إلى تخوم الصين شرقا (3) هذا وقد اهتم الأمويون بالزراعة و استصلاح الأراضي الذي وإن كان قد عَمَّ كل البلاد فإننا نكتفي بإعطاء مثال عما أحدثه الحجاج بن يوسف من إصلاحات في بلاد العراقين ، حيث حفر أنهاراً (4) وأحدث مدينة " واسط " (5) وأكثراليد العاملة بل ووصل به الأمر إلى أن منع أهل السواد من ذبح البقر لتكثر الحراثة والزراعة . (6)

ولا ننسى كثرة بناء المساجد التي كانت تُبنى في كل مكان تصله الفتوحات الإسلامية (7) بفن راق وذوق عال تعبيرا عن الإسلام والمسلمين ، ويُعتبر مسجد دمشق أو "

<sup>(1)</sup> ابن عبد الحكم ، سيرة عمر بن عبد العزيز ص 162 ، عماد الدين خليل ، ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز ص 122 ، صبحي محمصاتي ، فلسفة التشريع في الإسلام صم 211 .

<sup>(2)</sup> محمد ضياء الدين الريس ، الخراج ص 123 ، نجدة خماش ، الإدراة في العصر الأموي ص 212 وما بعدها ، محمود الخالدي ، سوسيولوجيا الإقتصاد الإسلامي ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر 1989.

<sup>(3)</sup> فليب حتى ، تاريخ العرب المطوّل،ج 1 ص 270.

<sup>(4)</sup> البلانري ، فتوح البلدان ص 407 و 408.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> البلاذري ، ن**ن**س المصدر ص 407.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> ابن خردادبة ، المسالك والمالك ص 14 .

<sup>.</sup> 97 نجدة خماش ، الإدارة في العصر الأموي 161 ه محمد أحمد محمد ، بخارى في صدر الإسلام ص  $^{(7)}$ 

الجامع الأموي " الذي بناه الخليفة الوليد بن عبد الملك المثال الأول الذي كان ولا يزال تحفة، فقد أنفق عليه خراج الشام لمدة سبع سنين كاملة. (1)

هذا ولا يجب أن ننسى ما كانت تصرفه الدولة لإخماد ثورات المعارضين وبخاصة منها الشيعة والخوارج .

ومهما يكن فقد ألغى الخليفة عمر بن عبد العزيز كُلُّ تلك الضرائب الإضافية ولا ندري كيف وصل المؤرخون المُحْدَثُون (2) إلى الجزم بأن إصلاحات الخليفة عمر ماتت معه مع أن القدامى لم يشيروا إلى شيءمثل هذا ما عدا الماوردي(3) الذي يتحدث عن ضريبة الكسور التي استمرت إلى العهود الأولى من العصر العباسي مبررا مشروعيتها عند بعض الفقهاء ، وأيضا ابن الأثير(4) والبلاذري(5) اللذان ذكرا أن الخليفة يزيد بن عبد الملك "أعاد وظيفة الخراج التي كان قد وضعها على أهل اليمن محمد بن يوسف أخو الحجاج "التي تكون قد أُلغيت بعد ذلك، فقد ذُكر عن الخليفة هشام " أنه كان لا يدخل بيت مالك مال حتى يشهد أربعين قسامة : لقد أخذ من حقة ، و لقد أعطى لكل ذي حق حقة "(6) كما ذُكر عن الخليفة عن عبد المزيز أعدلا بني مروان (7) أما بقية الخلفاء المتأخرين فإننا لم نجد إشارة موثوقة عن عدالتهم الضريبية .

<sup>102</sup> س غبر من غبر من البلدان ج 4 س 4 ص 4 من غبر من غبر من غبر 4 من غبر 4 من غبر 4 ص 4

<sup>(2)</sup> فان فلوتن ، السيادة العربية ص 60 ، عبد العزيز الدوري، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص 72، يوسف العش، الدّولة الأموية ص 279 ، جرجي زيدان ، تاريخ التمدن الإسلامي ص 279 ، نظير حسّان سعداوي ، الدولة العربية الإسلامية ص 190 و 406 ، محمد مصطفى مُدّارة ، اتجاهات الشعر ص 38 .

<sup>(3)</sup> الماوردي، الأحكام السلطانية 81 و 155.

<sup>(4)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 67.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> البلاذري ، **فتو**ح البلدان ص 99.

<sup>(6)</sup> السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص 296

<sup>(7)</sup> ابن كثير ، البداية و النهاية ج 6 ص 236 ، محمود مقديش نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأطبار ، تحقيق ، على الزاوي ومحمد محفوظ دار الغرب الإسلامي بيروت 1988 ط 1 ص 202.

ولعل السّبب في ذلك يعود إلى الفوضى التي عمّت عهودهم .

هذا وأشيع أيضا أن الخلفاء الأمويين لم يكونوا متدينين ولم تكن سياستهم تعبّر عن الإسلام في شيء بل لقد انغمسوا في اللهو والترف كثيرا مما جعل الفرس يثورون في خراسان ولم يكن ما أسلفناه نظرة بعض المُحدّثين من المؤرخين (1) فقط ، بل لقد عبّر عنها الكثير من القُدَّلُمي (2) الذبين وإن اتهموا أغلبية الخلفاء الأمويّين بذلك ، فقد خصّوا منهم الخليفة معاوية بن أبى سفيان وابنه يزيد والخليفة يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد بن يزيد .

لقد وُصف الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بالرجل الماكر الخداع  $^{(3)}$  القاتل  $^{(4)}$  المشكوك في دينه  $^{(5)}$  بل و الزّنديق  $^{(6)}$  الذي اغتصب الخلافة من أهلها $^{(7)}$ 

<sup>(1)</sup> ناجي حسن ، ثورة زيد بن علي ص 79 ه صبحي محمصاتي ، تراث الخلفاء الراشدين ص 37 ه النعمان القاضي ، الفرق الإسلامية في الشعر الأموي ، دار المعارف القامرة (دت) 87 ه مصطفى الرافعي ، حضارة العرب ص 255 م محمد هدارة ، اتجاهات الشعر ص 60 ه فليب حتي الربخ العرب المطلول ج 1 ص 349 ه السيد عبد العزيز سالم ) العصر العباسى الأولى ص 33 ه أحمد علبي ) العهد السرّي للدعوة العباسية (أومن الأمويين إلى المباسيّين ) ، دار الفكر ، بيروت 1988 ص 68 ه فان فلوتن ،السيادة العربية ص 22 محمد عمارة المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية عدار الشروق القامرة ( 1408 هـ / 1988 م ) ط 2 ص 154 .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سيأتي ذكرهم في هذا المبحث .

<sup>(3)</sup> السعودي ، مروج الذهب ، ج 2 ص 411 وما بعدها .

<sup>(4)</sup> ابن تيمية (أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ) المتوفى سنة 758م، منهاج السنة النبوية ، المكتبة العامية ، بيروت ج ت ج 2 ص 224.

<sup>(5)</sup> ابن أبي حديد عشرح نهيم البلاغة ج 5 ص 130 ، الجاحظ ( أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ) توفي 255 هـ رسالة الجاحظ في بني أمية دار المعارف ،القاهرة (د.ت) ص 124.

<sup>(6)</sup> ابن أبي حديد ، ننس المصدر ج 1 ص 340.

<sup>(7)</sup> الجاحظ (أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ) رسائل الجاحظ (رسائل الجاحظ السياسية) مكتبة الهلال ، لبنان (د.ت) ط 1 ص 606 ه المتريزى (تقي الدين المتريزي)،النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم ، حقّته وعلّق عليه ، حسين مؤنس ، دار المارف،القامرة (د.ت) ص 25 ه محمد أبو زهرة ، الإمام زيد ، حياته وهسره وآراؤه وفقهه ، دار الثقافة العربية للطباعة ، القاهر (دت) ص 97 ه محمد همارة ، المعتزلة ، ص 34 هبد العزيز سالم ، العصر العباسي ص 34.

وحولها ملكا كِسْرَاوِيًّا  $^{(1)}$  مع أنه صحابيّ جليل $^{(2)}$  زاهد $^{(3)}$ ومن صفوة الصّالحــين  $^{(4)}$  لقد أسلم معاوية بن أبي سفيان يوم فتح مكة في سنة 8هـ /629 م. $^{(5)}$  وإن كان هناك من يذكر $^{(6)}$  أنه أسلم قبل ذلك وتحديدا بعد صلح الحُدَيْبِيَّة  $^{(7)}$  في سنة 6 هـ/  $^{(62)}$ م

<sup>(1)</sup> ابن طباطبا ( محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطةي ) الفحّري في الآداب السّلطانية والدّولة الإسلامية ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ،القاهرة (د.ت) ص 91 ه ابن أبي حديد ، شرح نهج البلاغة ج 5 ص 130 ه الجاحظ ، رسالة الجاحظ في بني أمية 124 ه إدوارد عطيّة العرب ، ص 39 ، عبد العزيز سالم ،العصر العباسي ص 32 ه النعمان القاضي ، الغرق الإسلاميّة ص 71، جرجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ج 1 ص 200 ه صلاح الدين محمد نوّار ، نظرية الخلافة أو الإمامة وتطورّها السّياسي والدّيني ( 11-41 هـ 632 ) دار المعارف بالاسكندرية 1996 ص 103 .

<sup>(2)</sup> ابن تيمية، منهاج السّنة النبوية، 2 ص 199 ، الخزاعي (علي بن محمد بن مسعود الخزاعي ) تخريج الدّلالات السمعية ، تحقيق إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت 1405 هـ 1985 م ط 1 ص 171 ، المسقلاني ( الحافظ شهاب الدين الغقيه أحمد بن على الكناني العسقلاني الشافعي المعروف بابن حجر) 773 م الإصابة في تمييز الصحابة ، دار الكتاب العربي 412 د.ت) 210 ه القرطبي ( القرطبي المالكي) ( 260 260 هـ) ، الإستيعاب في أسعاء الأصحاب ، دار الكتاب العربي 210 بيروت ، 210 م 210 الترمذي ( ابن العربي المالكي ) عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي دار الكتاب العربي بيروت (د ت) 210 الخنبلي ، شذرات الذهب ص 165.

<sup>(3)</sup> أبو بكر العربي المالكي ( 468 – 543 هـ) المواصم و القواصم في تحقيق مواقف الصّحابة بعد وفاة النبي (شكل) حققة وعلق على حواشيه ، العلامة الشيخ محبّ الدين الخطيب ( 1303–1389 هـ) أخرج أحاديثه و علّق عليه محمود مهدي الأستانبولي دار الجيل ، بيروت (د ت)ص 217 ( من تعقيبات محبّ الدين الخطيب ) م فتحي عثمان ، أضواء على التاريخ الإسلامي ، دار الجهاد، القاهرة (دت) ص198

<sup>(4)</sup> ابن تيمية ، منهاج السنة ج 2 ص 198 و 203 ، الخزاعي، تخريج الدلالات السمعية ص 171 المستلاني الإصابة في تمييز الصّحابة ج 3 ص 375 ، الإستيماب في أسماء الأصحاب ج 3 ص 375 ، فتحي عثمان ، أضواء على التاريخ الإسلامي ص 198 .

<sup>(5)</sup> ابن تيمية ، منهاج، ج 2 ص 198 و 206 ، السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص 233 العسقلاني، الإصابة في تمييز الصّحابة ج 3 ص 412 ، الترطبي ، الإستيماب في أسماء الأصحاب ج 3 ص 375 .

<sup>(6)</sup> المسقلاني ، نفس المصدر والصفحة ، القرطبي نفس المصدر والصفحة .

<sup>(7)</sup> الحديبية موقع تاريخي يعرف اليوم " بالشميسي " على طريق القوافل والسّيارات من جدّة إلى مكّة ، أما صلح الحديبية فَهُمِّقَصَد به الهُدّنة التي عقدها النّبيّ (ﷺ) مع قريش في العام السادس للهجرة . بعد أن خرج في جمع من ع

" لكنه كتم الأمر حتى أظهره عام الفتح" (أ وصلح إسلامه وحسن و وشارك في غزوة حنين و وكان من المؤلّفة قُلُوبُهم أفاختاره الرّسول ( الله الكتابه الوحي واستعان به في بعض أعماله و وصاحبه حتى أصبح من أهم واقة الحديث حيث روى له مائة وثلاثة وستين حيث وردت في الصّحاح و المسكند وغيرها وكان الرسول ( الله علم معاوية الكتاب والحساب وقيم له قائلا: "اللّهم أجعله هاديا وأهد به". (8 وأيضا: "اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيم

<sup>=</sup> المسلمين من المدينة إلى مكة معتمرا فقطمت قريش عليهم الطريق واحتجزت عثمان بن عفان ، لكنهم انتهوا بعقد الصّلح ينظر التفاصيل عند ابن الجوزية ، زاد المعاد ج2 ص 112 فواحمد عطية الله القالقاموس الإسلامي ج 2 ص 52 و 53 وبدر عبد الرحمن محمد ، حكومة الرّسول ( ق المدينة ودورها في توحيد الجزيرة العربية ، مكتبة الأنجلو المصرية (د.ت) ص 84 .

<sup>(1)</sup> المستلاني، الإصابة في تظيير السّحابة ج 3 ص 412 والترطبي، الاستيماب في أسماء الأصحاب ج 3 ص 375.

ابن تيمية ( أبو العبّاس تقي الدّين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ) المتوفى 758 هـ، الفتاوى، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وساعده ابنه محمد أميم بأمر صاحب السمو فهد بن عبد العزيز — السعودية ( 1398 هـ) ط 1 ج4 — منصّل الإعتقاد — ص 477 مالسوطي ، تاريخ الخلفاء ص 432 ابن تيمية ، منها النبوية ج470 ص 418 .

<sup>(3)</sup> حنين ، موقع جبلي بالقرب من مكة جرت عنده المعركة التاريخية بين النبي والمشركين من قبيلتي " هوازن " و " ثقيف " اللّتين تحفزتا لقتال المسلمين بعد أيام من فتح المسلمين لكة في عام 8 هـ ( 639 م) فخرج النبي لصدهم في 12 ألف مقاتل من المهاجرين الأنصار من بينهم أبو سفيان بعد إسلامه ، أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي ج 2 ص 172

<sup>(4)</sup> ابن تيمية ، منهاج السنة التَّرِويَّة ج 2 ص 216 والسيوطي اتاريخ الخلفاء ص 233 والخزاعي ، تخريج الدّلالاتالسّمية ص 172 والقرطبي ،الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج 3 ص 375 .

<sup>(5)</sup> ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية ج 2 ص 199 • السيوطي) تاريخ الخلفاء ص 233 • ابن قتيبة ، المارف ص 152 و 152 • الترطبي ، الإستيماب ج3 ص 375 • المستلاني ، الإصابة في تمييز الصّحابة ج 3 ص 413 • الخزاعي ، تخريج الدّلالات السّمعية ص 175 • الحنبلي؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ص 165 .

<sup>(6)</sup> السيوطي تاريخ الخلفاء ٤ ص 233 • العسقلاني ،الإصابة في تعييز الصّحابة ج 3 ص 413.

<sup>201</sup> ابن تيمية ، منهاج السنة ج $^{(7)}$ 

<sup>(8)</sup> السيوطي) تاريخ الخلفاء ص 233 ه الترمذي عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي ، ج 13 ص 229ه أبو بكر المالكي ، المواصم والقواصم ص 214 .

العذاب (1)" بل لقد بشره بالخلافة حيث قال له يوما " يا معاوية إذا ملكت فأحسن". (2)

لقد ظلت مكانة معاوية عاليه بين صحابة الرسول بعد وفاته ، فقد كان الخليفة عمر ابن الخطاب يعتبره فتى قريش «(3) » من يضحك في الغضب ولا يُنال ما عنده إلا على الرضا ولا يُؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه » (4) لذا استخلفه "استحقاقا ولا محاباة » (5) على ولاية الشام بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان (6)(7) ثم أقره عليها الخليفة عثمان بن عفان فاستمر فيها عشرين سنة أميرا(8) ومثلها خليفة بعد أن بايعه الحسن بن على (9) في عام الجماعة (10)، فكان في الحالتين "مثاليًا في بعد أن بايعه الحسن بن على (9)

<sup>(1)</sup> الترمذي عارضة الأحرابية 13 ص 230 السيوطي ، تاريخ الخلفاه ص 233 والخزامي ، تخريج الدّلالات السّمية ص 172.

<sup>(2)</sup> السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص 234 والعسقلاني والإصابة في تعييز الصحابة ج 3 ص 413.

<sup>(3)</sup> القرطبي؛ الاستيعاب ج 3 ص 377 والخزاعي ، تخريج الدّلالات السمعية ص 173.

<sup>(4)</sup> القرطبيء الإستيماب في أسماء الأصحاب ج 3 ص 277ه الخزامي ، تخريج الدّلالات السمعية ص 173.

<sup>(5)</sup> ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية ج2 ص 202.

<sup>(6)</sup> كان يقال له يزيد الخيّر استعمله أبوبكر على الشام ثم أقرّه عمر بعد أبي بكر وكان أبوسنيان بن حرب يقاتل تحت راية ابنه يزيد يوم اليرموك ومات يزيد بالشام وهو عامل عمر وذلك في سنة 18 هـمابن قتيبة المعارف، ص 150 وما بعدها

<sup>(7)</sup> ابن تيمية ، منهاج السنة ج 2 ص 202 أبو بكر بن العربي المالكي العواصم والقواصم ص 95 الخزاعي ، تخريج الدّلالات ص 267 ، العسقلاني ، الإصابة في تعييز الصّحابة ج3 ص 412 والقرطبي الإستيماب ج3 ص 275 ، القريزي ، النزاع والتخاصم فيما بين بني أميّة وبني هاشم ص 84 و فتحي عثمان التاريخ الإسلامي والمذهب المادّي في التفسير ،الدّار الكويتية للطباعة والنشر الكويت 1969 ط 1 ص 239 و عبد العظيم محمود والدّيب ، نحو رؤية جديدة للتاريخ الإسلامي ( نظرات وتصويبات دار الوفاه للمنصورة) مصر 1997 م ط 2 ص 201 و الدّيب ، نحو رؤية جديدة للتاريخ الإسلامي ( نظرات وتصويبات دار الوفاه للمنصورة) المستلاني ، الإصابة في ابن تسمية ، منهاج ج 2 ص 202 ، الخزاعي ، تخريج الدّلالات السّمعية ص 173 والعسقلاني ، الإصابة في

ابن توبيدة ، منهاج ج2 ص 202 ، الخراعي ، تحريج الله على المناسبة على المناسبة عن المناسبة

<sup>(9)</sup> ابن تيمية منهاج ج2 ص 202 تعليقات محب الدين الخطيب،المواصم والتواصم ص 177 وابن قتيبة ، المعارف ، ص 92 السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 227 السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 92 السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص

<sup>(10)</sup> المستلاني، الإصابة ج 3 ص 413 مالقرطبي، الاستباب ج3 ص 378 ، تعليقات محبّ الدين الخطيب المواصم والقواصم ص 208.

العدل والتراجم والتأسي، لم يُخير بين الطيب والأطيب إلا اختار الأطيب على الطيب على الطيب (1) فقد كان أعدل من الخليفة عمر بن عبد العزيز (2) بل أسود خلق (أكرم وأحلم) بعد الرسول ( ( الله الله عليه وصلى عليه الله فأحبته حبا يكاد يكون خرافيا وصلت عليه. فهو إذن من خيار الأئمة "قياسا بالحديث الذي جاء فيه " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذي تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم "(4).

أعتمد لتأكيد مَكُر معاوية وخداعه على إشاعة أنه اتخذ من مقتل الخليفة عثمان ذريعة للوصول إلى الخلافة ، وأنه وافق على خدعة التحكيم ليسلبها سلبا من الخليفة علي رضي الله عنه .

لقد أصبحت هاتان الإشاعتان راسختين في عقولنا حتى لا نكاد التشكيك فيها أبدا ذلك لأنها شاعت في برامجمًا التعليمية وفي وسائل إعلامنا ، مع أن الذي حدث في الإشاعة الأولى يكاد يكون شيئا معتادا حيث إنّ معاوية رفض بعد استشارة أهله وأصحابه مبايعة علي بالخلافة إلا بعد أن يَقتلُ قَتلَة عثمان أو يسلّمهم له حتى يُجْرِي الحدّ عليهم بعدما طلب منه أبناء عثمان ذلك وسائر عصبيته (5) "ذلك لأن قتل القاتل إنما شرع عصمة "(6) وعندما لم يكن الخليفة علي قادرا على هذا الإجراء خوفا من الفتنة وبخاصة أن القتلة كانوا قد انضموا إليه وعسكروا معه في العراق فكانت قبائلهم لا محالة ستغضب وتثور (7 أهتر عزل قد انضموا إليه وعسكروا معه في العراق فكانت قبائلهم لا محالة ستغضب وتثور (7 أهتر عزل

<sup>(1)</sup> تعقيبات محبّالدين الخطيب ، العواصم والقواصم 216.

<sup>(2)</sup> تعقيبات محب الدين الخطيب المعولم ص 217 فتحي عثمان إضواءيص 199.

<sup>(3)</sup> ابن تيمية سنهاج ج 2 *ص* 218.

<sup>(4)</sup> ابن تيمية ، نفس المصدر ج 2 ص 222 تعقيبات محبّ الدين الخطيب العواصم والقواصم ص 97.

ابن تيمية ، نفسه ج 2 ص 208 ومجموع فتاوى ابن تيمية ج 35 ص 27-73 تعليقات محب الدين الخطيب35 الخطيب35 الخطيب

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> ابن نيمية ، منهاج السنة ج 2 ص 210.

<sup>(7)</sup> ابن تيمية ، منهاج، ج 2 ص 209 ، ومجموع فتاوى ابن تيمية ج 35 ص 73 ه تعليقات محب الدين الخطيب المواصم والقواصم ص 168 و169.

معاوية من ولاية الشّام <sup>(1)</sup> مما جعل معاوية يعلن مجتهدا في سياسته لا خارجا عن دينه <sup>(2)</sup> الخروج عن طاعة الخليفة <sup>(3)</sup>.

أما خدعة التحكيم التي نلخصها حسب ما جاءت في العديد من المصادر (ألم) أن الخليفة عليًّا ومعاوية اتفقا على التحكيم بعد فتنة "صفين "التي قتل فيها سبعون ألف مسلم فاختير من جانب معاوية عمرو بن العاص واختير من جانب الخليفة علي أبو موسى الأشعري فاجتمعا "بأدرج" (أوتفاوضا واتفقا على أن يخلع الرجلان ، فقال عمرو لأبي موسى اسبق بالقول فتقدم فقال : " إني نظرت فخلعت عليًا عن الأمر ، ولينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عاتقي " . وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال : " إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي " وتقلده فأنكره أبو موسى ، فقال عمرو : " كذلك اتفقنا ، وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف ".

لقد تحيير " محب الدين الخطيب كثيرا من هذا المُوَقَّفُ وقال :" إن معاوية لم يكن يومئذ خليفة حتى يخلعه أو يثبته عمرو بل إنه لم يكن يدعي الخلافة ولم يكن يفكر فيها ولم يدعه أحد خليفة أبدا إلا بعد أن بايعه الحسن بن علي واجتمع عليه الناس كلهم

<sup>(1)</sup> ابن تيبية ، منهاج،ج2 ص 222.

<sup>(2)</sup> الترمذي ، عارضة الأحوذي لشرح الترمذي ج 13 ص 230.

<sup>(3)</sup> ابن تيمية ، منهاج ج 2 ص 209 ومجموع فتاوى ابن تيمية ج 35 ص 73 • تعليقات محب الدين الخطيب العواصم والقواصم ص 168.

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 6 ص 37 وما بعدها إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ج3 ص 329 وما بعدها ، ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم ) ، الإمامة والسياسة ، تقديم عبد الرحمان بوزيد ، موفع للنشر ، الجزائر 1989 ج 1 ص 210 وما بعدها المسعودي ، مروج الذهب ج 2 ص 409 ، أبو بكر العربي المالكي ، العواصم والقواصم ص 177 . السيوطي ، تاريخ الخلفاء اص 207 .

<sup>(5)</sup> موضع بصحراء الأردن بين معان والبتراء ( بطرا ) يرجع تاريخه إلى العصر الروماني كانت تحط عنده قوافل قريش في طريقها بين مكة والشامة أحمد عطية الله القاموس الإسلامي، ج 1 ص 58.

في عام الجماعة ". (1) فهو لم تكن أهدافه حتى هذا والوقت سوى إقامة الحد الشرعي على القتلة وإبقائه واليا على الشام مثلما كان في عهد عمر وعهد عثمان . (2) ويؤكد محب الدين الخطيب أن " عمرو بن العاص لم يغالط ولم يخدع أبدا بأي حال من الأحوال أبا موسى الأشعري لأنه لم يعط معاوية شيئا جديدا " وإن " الذي فعله عمرو هو نفس الذي فعله أبو موسى " واتفقا على أن يعهدا أمر الخلافة إلى أعيان الصحابة الموجودين على قيد الحياة للنظر فيها ، متى شاءوا اجتهادا منهما حتى يُبعدا المسلمين عن الفتن (3), ويواصل قائلا: " إذا كانت هذه الخطوة لم تَتم فما في ذلك تقصير من أبي موسى ولا من عمرو" المهم أن التحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر و لم تتخلله بلامة وغفلة من أبي موسى ولم يقرر فيه الحكماء قرارا غير ما سلف ذكره ولذا ، لم يطرأ أي جديد بعده فالخليفة علي بقيت تحت أيديه العراق والحجاز وما كان يتبعهما، والوالي معاوية عاد إلى الشام مثلما كان من قبل (4).

ولم ينفرد محبّ الدين الخطيب وحده بهذه الأحكام ، بل نفهمها أيضا من ابن كثير<sup>(5)</sup> الذي يقول بعد عرض الحدث أنه حديث منكر ورفعه موضوع والله أعلم . إذ لو كان هذا معلوما عند عليّ لِمَ يُوافق على تحكيم الحكمين حتى لا يكون سببا لإضلال الناس كما نطق به هذا الحديث، وآفة هذا الحديث هو زكريا بن يحيى وهو الكندي الحميري الأعمى"

أمًا عن الهام معاوية بالقتل فقد أجاب ابن تيمية (6) قائلا: أما الصحابة فيقال الذين قُتلُ الله وقلاء من هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء من الطائفتين قَتل هؤلاء من أكثر المقتتلين لكن غُلباً فيما وقع والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. وكان في العسكرين مثل الأشتر النّخعي وهاشم بن عتبة المرقال

<sup>(1)</sup> تعقيبات محبّ الدين الخطيب ، العواصم والقواصم ص 177.

<sup>(2)</sup> تعقيبات محب الدين الخطيب ، العواصم والتواصم ص 177 .

<sup>(3)</sup> تعتيبات محب الدين الخطيب ص 177 و 178

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> ننسه ص 177.

 $<sup>^{(5)}</sup>$  البداية والنهاية ج  $^{(5)}$  مس

<sup>(6)</sup> ابن تيمية ، منهاج السّنّة،ج 2 ص 224.

وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأبو الأعور السلمي ونحوهم من المحرّضين على القتال قوم ينتصرون لعثمان غاية الانصار وقوم ينفرون عنه وقوم ينتصرون لعلي وقوم ينفرون عنه ... وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية ..."

أما قَتله لحجر بن عدي (1) فقد ذكر ما يعلله . فقد كان حجر يسعى دائما لإثارة الفتن في الكوفة ، المنطقة التي أخرجت العدد الأكبر من الفاتنيين مندفعا بعاطفته الحزبية وتشيعه لعلىّ. $^{(2)}$  ويظهر أن محاولاته هذه كانت قد فاقت مدى حلم الخليفة وسعة صدره . وكان آخر ما قام به هو قطع خطبة الجمعة لزياد بن أبي سفيان حيث يُذكر أن زيادًا خطب وأطال الخطبة في الكوفة فقاطعه مناديا: " الصلاة " لكن زيادا واصل في خطبته إلا أن حجر حاصبه مع مجموعة من الرجال فكتب الوالي إلى الخليفة يشكو بغي حجر وفساده فأمر الخليفة بتسريحة له ولما جيء به أمر بقتله (3).

لقد كان معاوية مقتنعا أن قتل حجر كان الجزاء الذي ينبغي أن يكون ويظهر هذا في ردّه على السّيدة عائشة حينما كلمته في الأمر حيث قال لها: " دعيني وحجرا حتى نلتقي عند الله . وأنتم معشر المسلمين أولى أمن تَدعُوهما حتى يُقِفا بين يدي الله مع صاحبهما العدل الأمين المصطفى المكين ، وأنتم ودخولكم حيث لا تشعرون ، فما لكم لا تسمعون . "(<sup>4)</sup>

أما اتهام معاوية بقتل الحسن بن على رضى الله عنهما بأن اتّفق مع إحدى زوجات الحسن وهي جعدة بنت الأشعث على أن تدسّ له سُمّا ووعدها على ذلك بمائة ألف درهم وبأن يـزوجـها ابـنه يزيد<sup>(5)</sup>، فهـو اتهام كاذب ومستحيل الـحدوث كـما يراه

<sup>(1)</sup> حجر بن عديّ الكندي يلقب بحجر الخير ، وفد على النبي هو وأخوه هاني، بن عديٌّ ، و شهد القادسية وكان من أمراء جيش علي في يوم الجمل وصفين، سكن الكوفة بعد ذلك في إمارة زياد، قَتَلَهُ معاوية " بمرج عذراء " مع أصحاب له عام 51 هـ / 671 م، أحمد عطية الله القاموس الإسلامي ج 2 ص 44.

<sup>(2)</sup> تعقيبات محب الدين الخطيب،العواصم والقواصم، ص 119 و 120.

<sup>(3)</sup> تعليبات محب الدين الخطيب ، نفس الممدر ص 119.

<sup>(4)</sup> بو ديكر بن المعربي، العوامم والكواهم من 300 المعربي، العوامم والكواهم من 300 السيوطي، تاريخ الخلفاء ص 228 المسعودي، مروج الذهب ج 3 ص 5 .

البعض، (1) فأبوبكر العربي يقول (2): " هذا محال من جهر أن أحدهما أنه ما كان [معاوية] ليتقي من الحسن بأسا وقد سلم الأمر . والثاني أنه أمر مُغيّب لا يعلمه إلا الله فكيف تحملونه بغير بيّنة على أحد من خلقه في زمان متباعد لم تثق فيه بنقل ناقل ، بين أيدي قوم ذوي أهواء ، وفي حال فتنة وعصبية ، ينسب كلّ واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي..."

أما الشيخ ابن تيمية فيقول<sup>(3)</sup>: "لم يثبت ذلك ببينة شرعية ولا قرار معتبر ولا إقرار معتبر ، ولا نقل يجزم به . وهذا مما لا يمكن العلم به ، فالقول به قول بلا علم " ويحاول هذا الشيخ أن يُعطي احتمالات على فرض صحة الخبر فيجدها كلها مستحيلة الافتراض . ويذكر أن جعدة المتهمة كانت مطلقة من الحسن عند وفاته .

أما اتهام معاوية رضي الله عنه بالرجل المشوك في دينه بل والزنديق فنرد عليهم بعرض برنامج حياته اليومي المشحون بالعبادة والمكارم كما جاء به المسعودي المؤرخ المؤرخ الشيعي نفسه حيث يذكر: "...كان يؤذن في اليوم والليلة خمس مرّات ؛ كان إذا صلى

الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه ، ثم يدخل فيؤتى بمصحفه فيقرأ جزأه ، ثم يدخل إلى منزله فيأمر وينهى ، ثم يصلي أربع ركعات ، ثم يخرج إلى مجلسه ، فيأذن لخاصة الخاصة فيحدثهم ويحدثونه ويدخل عليه وزراؤه فيكلمونه فيما يريدون من يومهم إلى العشي ، ثم يُؤتى بالغداء الأصغر ، وهو فضلة عشائه من جدي بارد أو فرخ أو ما يُشبهه ، ثم يتحدّث

ابن تيمية ، منهاج السنة ج 2، ص 225 ، أبوبكر بن العربي المالكي ، العواصم والتواصم ص 221 ، محمود شلبي ، حياة الإمام الحسين ، دار الجيل ، بيروت ( 1405 هـ -1985 م ) ط 1 ص 38.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> العواصم والقواصم ص

منهاج السنة النبوية ، ج 2 ص  $^{(3)}$ 

<sup>(4)</sup> مروج الذهب ، ج 3 ص 40 و 41.

طويلا ، ثم يدخل منزله لما أراد ثم يخرج فيقول " يا غلام أخرج الكرسى " فيتقدم إليه الضعيف والأعرابي والصبي والمرأة ومن لا أحد له . فيقول : " ظُلمتُ " فيقول " أُعِزُوه " ويقول : " عُدي على فيقول: " ابعثُوا معه " ويقول " صُنع بي " فيقول " انظروا في أمره" حتى إذا لم يبق أحد دخل فجلس على السرير (...) ثم يؤتى بالغداء ، يَحْضُر الكاتبُ فيقوم عند رأسه ويقدم الرجل فيقول له : " اجلس على المائدة ، فيجلس ، فيمد يده فيأكل لقمتين أو ثلاثا والكاتب يقرأ كتابه فيأمر فيه بأمره ، فيقال : " يا عبد الله أعقب"، فيقوم ويتقدم آخر ، حتى يأتى على أصحاب الحوائج كلهم ، ورباما قدم عليه من أصحاب الحوائج أربعون أو نحوهم على قدر الغداء ، ثم يرفع الغداء ويقال للناس : "أجيزوا"، فينصرفون ، فيدخل منزله ، فلا يكمع فيه طامع ، حتى ينادى بالظهر ، فيخرج فيصلى ثم يدخل فيصلى أربع ركعات ثم يجلس فيأذن لخاصة الخاصة ... ثم يخرج فيصلى العصر ثم يدخل إلى منزله فلا يطمع فيه طامع ، حتى إذا كان في آخر أوقات العصر خرج فجلس على سريره ويؤذن للناس على منازلهم فيؤتى بالعشاء فيفرغ من مقدار ما ينادي بالمغرب ...ثم يرفع العشاء وينادي بالمغرب ، فيخرج فيصليها ثم يصلى بعدها أربع ركعات يقرأ في كل ركعة خمسين آية يجهر تارة ويخافت أخرى ثم يدخل منزله فلا يطمع فيه طامع حتى ينادى بالعشاء الآخر فيخرج فيصلى ، ثم يؤذن للخاصة وخاصة الخاصة والوزراء والحاشية (...) ويستمرّ إلى ثلث اللّيل (...) ثم يدخل فينام ثلث الليل ، ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبار

الحروب والمكايد فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون وقد وُكّلوا بحفظها وقراءتها ، فتَمرّ بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والبير والآثير وأنواع السياسات ، ثم يخرج فيصلي الصبح ثم يعود فيفعل ما وصفنا في كل يوم ."

ثم كيف يُتهم بالزندقة من يقول عليه الصحابي الجليل أبو الدرداء (1): "ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من معاوية. "(2) ومن يعتبره الصحابي ابن عباس (3) فقيها (4) ومن يشهد له الصحابي المسور بن مخزمة (5) بالخير والاجتهاد في مرضاة الله (6) ولو كان زنديقا أو متهما في دينه على الأقل لما كان الصحابة الذين أدركوا خلافته يوافقون عليه خليفة (7) بل إنّ عليًّا رضى الله عنه اعترف بإمارته وحاول إبعاد شيعته عن كرهه حيث قال: "أيها الناس لا تكوهوا إمارة معاوية ، فإنكم لو

 $<sup>^{(1)}</sup>$  كُنيهُ أشتهر بها عويمر بن ملك بن قيس الخزرجي الأنصاري ، كان تاجرا قبل البعثة وأسلم يوم بدر وأشترك في غزوة " أحد " عام 3 هـ ( 625 م ) وروي أن النبي قال عنه بعد المعركة: "نعم الفارس عويمر " في خلافة عمر ولاه معاوية [ وكان أمير الشام ] قضاء دمشق تزوج خيرة بنت أبي حدرد وهي التي عرفت بأم الدرداء ، توفي حوالي عام ( 32 هـ 35 م) أحمد عطية الله القاموس الاسلامي ج 2 ص 35 .

<sup>(2)</sup> ابن تيمية ، منهاج السنة النبويرة 5 ص185 ، تعليقات محب الدين الخطيب ، العواصم والتواصم ص 212 مو عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، ابن عم رسول (ﷺ) ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ومات سنة ثمان وستين بالطائف المسقلاني ( أحمد بن علي بن حجر) توني 853 هـ ، تقريب التهذيب ،

سنين ومات سنة ثمان وستين بالطائف المسقلاني ( أحمد بن علي بن حجر) توفي 853 هـ ، تقريب التهذيب حقق ومات عبد اللطيف ، دار الباز للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة ، 1975 م ط 2 ج 1 ص 425.

<sup>(4)</sup> العسقلاني ، الإصابة في تعييز الصحابة ص 413.

 $<sup>^{(5)}</sup>$  هوالمسور بن مخزمة بن نوقل بن أهيب القريشي الزهري ، أبو عبد الرحمن ، من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، ولا في السنة الثانية للهجرة و أدرك النبي ( صلعم ) وهو صغير وسمع منه وكان مع خاله عبد الرحمن بن عوق ليالي الشورى ، وروي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من أكابر الصحابة ، وشهد فتح إفريقية مع عبد الله بن سعد ،وهو الذي حرض عثمان على غزوهاء توفي في حصار مكة في سنة ( $^{64}$  هـ /  $^{683}$  م ) ه الزركلي ، الأعلام ج  $^{8}$  ص  $^{124}$ 

<sup>(6)</sup> الترطبي ، الاستيماب في أسماء الأصحاب ج 3 ص 382 ه الخزامي ، تخريج الدلالات ص 174 .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> القرطبي الإستيعاب ج 3 ص 381.

فَقَدُتُمُوه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل ". (1) كما أن ابنه الحسن رضى الله عنه لعن كل من يذكر أن معاوية سيكون من أهل النار. (2) كما أنّه رُوي عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه لم يكن يعاقب أحدًا إلا بعد حبسه ثلاثة أيام كراهة أن يُعجل في أول غضبه (3) ، ولم يضرب أحدا سوطا طيلة مدّة خلافته ، إلا رجل واحد ثلاثة أسواط لأنه تناول من معاوية "(4).

أما من اعتبروا معاوية مغتصبا للخلافة فيجيبهم ابن تيمية (5) قائلا: "لم يَدُّع معاوية الخلافة ، ولم يبايع له بها حين قاتل عليًا ولم يقاتل على أنه خليفة ، ولا أنه يستحق الخلافة ، ويقرون له بذلك وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه ، ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يُبتَدُوا عليًا وأصحابه بالقتال ، ولا يعلوا " . كما يقول في جهة أخرى "...لم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء بل كان من أشد الناس حرصا على أن لا يكون قتال وكان غيره أحرص على القتال منه ... "(6) كما أن المصادر (7) تذكر أن الحسن ابن علي رضى الله عنهما هو الذي بادر بمبايعة معاوية لأنه كان للحرب والقتال كارها وبالعلم والتعبد مشغفا . مما جعل الناس تجتمع على مبايعته فسمي عام 41 هـ (661م) عام الجماعة لذلك . (8)

<sup>(1)</sup> تعتيبات محتب الدين الخطيب ،العواصم والقواصم ص 212 .

<sup>(2)</sup> القرطبي، الإستيعاب، ج 3 س 383.

<sup>(3)</sup> السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص 282.

<sup>(4)</sup> السيوطي نفس المصدر بمن 283 والترطبي ، الاستيعاب ج3 من 383 .

<sup>72</sup> فتاوی ابن تیمیة ج 35 ص  $^{(5)}$ 

 $<sup>^{(6)}</sup>$  منهاج السنة النبوية ج $^{(6)}$  منهاج السنة النبوية م

الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 6 ص 93 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 3 ص 404 ه السيوطي، تاريخ الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 6 ص 93 ه ابن كثير، البداية والنهاية ج 6 ص 244 ه ابن عبد ربه، المقد الخلفاء، ص 227 ، ابن قتيبة المعارف ، ص 92 ه ابن كثير، البداية والنهاية ج 6 ص 362 ه أبو الغدا ، المختصر في أخبار البشر ، ج 1 قسم 1 ص 182 .

<sup>(8)</sup> المستلاني ، الإصابة في تمييز الصحابة ج3 ص 413 ما المن الخطيب ، فتارى ج 35 ص 19 تعليقات محبّ الدين الخطيب ، العواصم والقواصم ص 216.

واحد، ويُولِّيه الرسولُ (ﷺ) على "نَجُرانُ" ويظل واليا عليها حتى وفاة الرسول. (أ ويُكلفه بمهمة أخرى أخطر من الحرب، من الناحية النفسية ، ذلك أنه وَجَّهه إلى " مناة" فهدّمها وهي التي كانت الإله المعبود من عهود .(2)

يواصل أبو سفيان جهاده بعد موت الرسول فيشارك في فتح الشام "يوم اليوموك" (<sup>3)</sup>وهو شيخ عليل في الثمانين من عمره . ويقال إن كل الأصوات فقدت يؤمها أثناء المعركة إلا صوت أبي سفيان وهو ينادي: " يَا نَصْرَ اللهِ اقْتُرِبُ يَا نَصْرَ اللهِ اقْتُربُ يَا نَصْرَ اللهِ اقْتُربُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اله

هذا وقد اتهمَّ هندُ بنتُ عُتبة زوجة أبي سُفيان وأم مُعَاوِية في شُرفها وَوَصفوها بالفَاجِرة العلهِرة (5) مع أنها كانت سيدة قومها صافحها الرسول يوم إسلامها ولم يصافح أبدا امرأة غيرها. (6) صحيح ، إنها كانت عدوة الإسلام في جاهليَّتها ، لكن الإسلام يَجببُّ كُلُّ مَا قَبْلَهُ .

أما باقي الخلفاء الأمويين فيواصل الأصفهاني (<sup>7)</sup> في اتهامهم بالفُسق وشرب الخمر فيقول "إن الوليد بن عبد الملك كان يَشرب يوما ويدع يوما ،وسليمان يشرب في كل ليلة وهشام يسكر في كل جمعة ويزيد بن الوليد يُدْمِن الشرب فكان دهره بين سكر وخمّار "

<sup>(1)</sup> يحيي بن أبي بكر العامري النببني ،الرياض المستطاب في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة ، أشرف على ضبطه وتصحيحه عمر الديراوي أبو حجلة مكتبة المعارف،بيروت 1983 ط 3 ص 129.

<sup>(2)</sup> العسقلاني ،الإصابة، ج 2 ص 172 ه عبد العظيم محمود الديب ، نحو رؤية جديدة للتاريخ الإسلامي ص

<sup>(3)</sup> هو اسم لنهر بالشام ، حدثت الغزوة في رجب سنة 15 هـ ( 636 م) في عهد الخليفة عمر رضى الله عنه فتحت على إثرها بلاد الشام البلاذري فتوح البلدان ص 184 وما بعدها .

<sup>(4)</sup> المستلاني ، الإصابة ج 2 ص 173 ه عبد العظيم محمود ، نحو رؤية جديدة للتاريخ الإسلامي ص 199.

 $<sup>^{(5)}</sup>$  ابن أبي حديد  $\hat{m{w}}_{m{c}}$ ح نهج البلاغة ، ج1 ص 336.

<sup>(6)</sup> ابن ابي حديد انفس المهدر ج 1 ص 339.

محاضرات الأدباء ج $^{2}$  ص $^{710}$ 

ويواصل قائلا: " إن سليمان بن عبد الملك أقام مسابقات بين المغنين في المدينة أثناء حجّه "(1)

هذا ونجد هذه الاتهامات ملخصة أيضا عند الجاحظ<sup>(2)</sup> الذي يذكر " أما معاوية ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان وهشام ومروان بن محمد ، فكان بينهم وبين الندماء ستارة ،وكان لا يظهر أحد من الندماء على ما يفعله الخليفة إذا طرب للمغنى والتذه ، حتى يَنقل ويمشي ويحرّك كتفيه ويرقص ويتجرد حيث لا يراه إلا خواص جواريه إلا أنه كان إذا ارتفع من خلف الستارة ، صوت أو نعير طرب أو رقص أو حركة بزفير تجاوز المقدار ، قال صاحب الستارة : "حسبك يا جارية !كُنّي !أنتهي! أقصري ! يوهم الندماء أن الفاعل لذلك بعض الجواري ، فأما الباقون من خلفاء بني أمية ، فلم يكونوا يتحاشون أن يرقصوا أو يتجردوا ويحضروا عراة بحضرة النعملوالمغنين " ويجب أن نذكر هنا أن عمر ابن عبد العزيز لم يُستَثن من جماعة الخلفاء الذين يجدون كامل الوقت لسماع الغناء الذي يذهب بعقلهم بعيدا ويدفعهم للتفاهة والسفاهة فقد ذكر أنه " كان يسمع الغناء وإن لم يسمعه في خلافته ، فقد سمعه أثناء ولايته بالمدينة وكان ربما صفق بيديه وربما تمرّغ على فراشه وضرب برجليه ".(3)

لقد وصف هشام بن عبد الملك بالرّجل البخيل (4) الذي أنجبته امرأة حمقاء أمرها أهلها أن لا تُكلم زوجها عبد الملك حتى تلدّ والتي كانت تثني الوسائد وتركبها كأنها دابة وتشتري الكندر ( اللبان ) فتمضغه وتعمل منه تماثيل وتضع التماثيل على الوسائد وقد

<sup>(1)</sup> الأغاني ج 1 ص 317.

<sup>(2)</sup> التاج ص 39.

<sup>(3)</sup> الجاحظ ، التاج ص 39.

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 8ص 284 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 261 ، ابن كثير ، البداية والنهاية ج 9 ص 352 ، 353 ابن طباطبا، الفخري، ص 104 مالممودي، مروج اللامب ج 3 ص 222.

سَمْتُ كُلُّ تِمثَال باسم جارية وتنادي يا فلانة ويا فلانة  $^{(1)}$  كما وصف سليمان بالرجل الأكول الذي " أكل في مجلس سبعين رمانة وخروفا وست دجاجات ومكوك (2) زبيب طائفي " $^{(3)}$  ووصف الوليد بن عبد الملك بالرجل الذميم السائل الأنف $^{(4)}$  واتهم مروان ابن محمد باتباعه للمذهب الجعدي  $^{(5)}$  لأن جعد بن درهم كان معلمه في الصغر $^{(6)}$ !

لقد حاول بعض المغرضين الارتكاز في ذمهم لآل أمية على القرآن والسنة ، وقالوا: إن الله لعنهم وقصدهم في قوله " الشجرة الملعونة " الواردة في سورة الإسراء (<sup>7</sup> مع أن القرطبي (<sup>8)</sup> يفسرها تفسيرا ماديا حيث يقول " ولم يَجُز في القرآن لعن هذه الشجرة ،ولكن الله لعن الكفار وهم آكلوها . والمعنى : والشجرة الملعونة في القرآن أكلوها . ويمكن أن يكون

مي عائشة بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم الطبري ، تاريخ الأمم ج8 ص180 ، ابن الأثير ، الكامل ج5 ص124 .

<sup>(2)</sup> المكوك هو طاس يشرب به أعلاه غين ووسطه واسع ،ومكيال قديم يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد ، مجمع اللغةالعربية،المعجم الوسيط ج 2 ص 881.

<sup>(3)</sup> السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص 269.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الذهبي ، العبر في خبر من غبر،ج 1 *ص* 114.

ابن الأثير ،الكامل 5 ص 429 6 أبو الغدا ،مختصر أخبار البشر 6 قسم 1 ص 212 السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص 307

<sup>(6)</sup> من أصحاب الآراء المنحرفة وممن أتهموا بالزندقة ، عاش بشمال العراق في أواخر حكم الدولة الأموية ، من أقواله " أن النظر الذي يُوجد المعرفة تكون تلك المعرفة فعلا لا فاعل لها يذكر أن الجُعد كان أول من قال بخلق القرآن مما أثار الفتنة بعد ذلك في خلافة الرشيد ، قتله خالد القسري بأمر من الخليفة همنام عام 118 هـ ( 736م) الحنفي ( صدر الدّين محمد بن علاء الدين الأذرعي الصالحي الدمشقي ) شرح العقيدة الطحاوية ، حقتها جماعة من العلماء ، خَرَج أحاديثها محمد ناصر الدّين الألباني ، طبع لصاحبه زهير الشاويش بيروت 1399 ص 590 ه أحمد عطية الله)القاموس الإسلامي ج 1 ص 611.

<sup>(7)</sup> الطبرسي (أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي) مجمع البيان في تفسير القرآن تصحيح وتحقيق وتعليق هاشم الرسول المحلاتي وفضل الله اليزيدي الطباطبائي ،دار المعرفة للطباعة والنشر البنان 1406 هـ / 1986 هـ ط1 ج 652 ص 652.

<sup>(</sup>أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي)، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتاب العربي بيروت ج 9 ص 286

هذا على قول العرب لكل طعام مكروه ضار ملعون " ويواصل قائلا: " قال ابن عباس: "الشجرة الملعونة هي هذه الشجرة التي تلتوي على الشجر فتقتله ، يعني الكشوث "(أ) وما نرى تأويل هذه الآية وتخصيصها " إلا ابتغاء الفتنة "(2).

هذا وقد نسب هؤلاء عددا لا يحصى من الأحاديث اللاعنة لآل أمية للرسول ( التي من بينها أنه ( الله قال : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه "( الحديث الذي يراه ابن تيمية ( الله قال ) قال : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه "( الله تعالى عليه وسلم لعن ابن تيمية وأمر بقتله إذا أركى على المنبر فهذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام التي يرجع إليها في علم النقل وهو عند أهل المعرفة بالحديث الكذب موضوع مختلق على النبي ...لم يُذكر له إسنالاً " ثم يقول : إن : "الرسول لم يكن ليزرع الفتنة حتى يقول بقتل معاوية ، ثم لو يُقتل معاوية لمجرد صعوده المنبر أوجب قتل كل من جاء بعده ذلك لأنه كان أخير منهم كلهم ( الله ) ...

في الواقع، لقد تحامل المؤرخون على تشويه التاريخ الأموي ، ويجب أن نذكر أنهم على الرغم من اجتهادهم في تصوير آل أمية وعظمائهم مستهترين بالدين الإسلامي فإنهم تركوا بعض الفجوات التي تعبر عن مدى وضوح الإسلام في حياتهم وحكمهم . ولا يجب أن نضع الصحابي الجليل معاوية في الميزان لأنه أعظم وأجل من ذلك . أما ابنه يزيد فقد رأينا وصفا لالتزامه واجتهاده في دينه من ابن الحنفية ، أما عبد الملك ابن مروان الذي قيل

<sup>(1)</sup> تسمى بالفرنسية CUSCUTE وتسمى " الحامول " في مصر " والهالوك " في الشام وهي جنس نباتات طفيلية مضرة من فصيلة " المحموديات " سوقها صُفر أو شقر، خيطية طوال تلتف على مُضيفها وتنشب فيه زوائد مائلة تمص نسغه ولاورق لها أنواعها كثيرة . DICTIONNAIRE DES TERMES AGRICOLES p205.

<sup>(2)</sup> سورة آل عمران آية رقم 7

ابن تيمية  $^{(3)}$  ابن تيمية  $^{(3)}$  ابن تيمية  $^{(3)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(5)</sup> ابن تيبية، متقسم، ع مريكامي

عنه "ولد الناسُ أبناء وولد مروان أبًا "(1) لكثرة علمه ورجاحه عقله ، فكان يُعتبر من أفقه الفقهاء حتى أن ابن عمر رضى الله عنهما أجاب من سأله: "مُنْ يُسْأَلُ بعد الصّحابة " قال: " إن لمروان إبنًا فيها فاسألوه " (2) أما الوليد بن معاوية فقد شهد عهده أعظم بناه وتعمير وتزيين للمساجد (3) فقد أمر بتوسيع المسجد النبوي وبنى مسجد دمشق وكان يُقسّم فقطع الفضّة على قُراء مسجد بيت الأقصى (4) حتى لا يُكلّوا من القراءة وشجّع الفتوحات الإسلامية حتى فتحت في عهدهفتوحات عظيمة كأيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه (5) أما سليمانين عبد الملك فقد اعتبر من خيار خلفاء أثبتت ببناء المساجد في كل أرض تفتح (6) أما سليمانين عبد الملك فقد اعتبر من خيار خلفاء آلبنت باناء المساجد في كل أرض تفتح ونظر في أمر مواقيت الصلاة ونهى الرعية عن الغناء (7) كما أنه كان دائم التأثر بالفقيه " رجاء بن حيوة "(8) ويقالة إن عمر بن عبد المزيز اتبع مبادئه الإسلامية وأجتهد فيها (9)، وأما يزيد بن عبد الملك فقد سبق أن رأينا كيف يتعجب كارل برو كلمان ويقول : " إنه لمن العسر أن ينسب إلى مثل هذا الرجل من العاطفة ما جعله يحزن لوفاة جارية من جواريه حتى مات . "(1) أما هشام بن عبد الملك فإننا

<sup>(1)</sup> السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص 257.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نفس المدر والصفحة .

<sup>.</sup> 102 معجم البلدان ج4 ص206 ه الذهبي ،العبر في خبر من غيراج 1 ص

<sup>(4)</sup> السيوطى ، تاريخ الخلفاء، 266.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> السيوطى ، نفس المصدر، 267.

<sup>(6)</sup> نجدة خماش الإدارة في العصر الأموي ص 161 ، محمد أحمد محمد ، بخارى في صدر الإسلام ص 97.

<sup>(7)</sup> السيوطي ، تاريخ الخلفاء، 269

<sup>(8)</sup> فتيه واعظ ، اشتهر أمره إبان العصر الأموي ، وهو أبو المقدام رجاه بن حيوه بن جرول الكندي اتصلت سيرته بالخليفة سليمان بن عبد الملك ، وهو الذي أشار عليه باستخلاف صر بن عبد المزيز ، ترددت في كتب السيرة ، أخباره مع الخليفتين وكلها تدور حول زهده وحكمته ومدى تأثر الخليفتين بشخصيته ، توفي هام 112 هـ (730م) في خلافة هشام ه ابن قتيبة ، المعارف ص 208 ه أحمد عطية الله القاموس الإسلامي ج 2 ص 499.

<sup>(9)</sup> عبد العزيز الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، ص 67.

<sup>(10)</sup> تاريخ الشعوب الإسلامية ص 152

نلمس درجة إيمانه وخشوعه مما قاله السيوطي (أ:" إِنَّه [هشام] كان حازما عاقلا. لا يَدْخُل بيت ماا ماا حتى يشهد أربعون قسّامة :" لقد أخذ من حقه ، ولقد أعطى لكل ذي حق حقه "كما يُذكر أنه تفقد بعض ولده لم يحضر الجمعة فقال له " ما منعك من الصلاة " قال" نفقت دابتي " قال " أفعجزت عن المشي فتركت الجمعة " فمنعه الدّابّة سنة. (2 ويُذكر أنه كان جادا في فرض تطبيق الشريعة المحمدية على رعيته ويبدو أنه كان ينشر عمالا للنظر في ذلك، فقد جيء إليه برجل عنده وقيان وخُمر و بُريط فقال " اكسروا الطنبور على رأسه " وضربه فبكى الرّجل وهو شيخ ولما حاول بعض العمال تصبيره قال : " أتراني أبكي للضرب؟ إنما أبكي لاحتقاره [ -يقصد هشام-] للبربط إذ ستاه طنبورا "(أن ثم أتراني أبكي للضرب؟ إنما أبكي لاحتقاره [ -يقصد هشام-] للبربط إذ ستاه طنبورا "(أن ثم عند موته ما وجدوا قُمُقمًا لِتَسُخين الماء لتفسيله حتى استعاروا واحدا من بعض الجيران (أن غند موته ما وجدوا قُمُقمًا لِتسُخين الماء لتفسيله حتى استعاروا واحدا من بعض الجيران (أن ظل لسنين طويلة من خلافته يلبس قباء أخضر كان يلبسه قبل خلافته ولم يغيره أما اتهامه بالبخل فذلك لأنه كان ضابطا في دواوينه حتى قال عنه عبد الله بن علي العباسي (أن): " جمعت دواوين بني مروان فلم أر ديـوانا أصح ولا أصلح للعامة والسلطان مِن

<sup>(1)</sup> تاريخ الخلفاء *ص* 296.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 285 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 262.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 284 ه ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص 261.

<sup>(5)</sup> الطبري، شقينسي م م ج 8 ص 285، ابن الأثير ، طفسس م ج 5 ص 261.

<sup>(6)</sup> هو عبد الله بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسي : أميرًا هو عمّ الخليفة أبي جعفر المنصور وهو الذي هزم مروان بن محمد بالزاب ، وتبعه إلى دمشق ، وفتحها وهدم سورها وقتل من أعيان بني أمية 80 رجلا بأرض الرّملة ، ومهد دمشق لدخول السّفّاح ، وظل أميرا على بلاد الشام ولما ولي المنصور خرج عبد الله عليه ،ودعا إلى نفسه ، فأنتدب المنصور للخضاعه أبا مسلم الخراساني فقاتله " في نصيبين " فأنهزم عبد الله واختفى ، وصار إلى البصرة فأمنه المنصور ، فاستسلم ،وأشخص على بغداد وحبس بها ، فوقع عليه البيت الذي حبس فيه فقتله . الزركلي الأعلام ، ج 4 ص 241

ديوان هشام". (1) وهو إن عُرف بجمع المال فللأمة الإسلامية (2) وليس ليعود له و لأهله بُنِي مروان الذي منع عنهم العطاء إلا مَنَّ يغزو منهم. (3) ونذكر هنا أحد الأبيات قالها هشام تعبَّر عن اجتهاده في السّمو بأخلاقه يقول فيه :

إِذَا أُنْتُ لَمْ تَعْسَ الهَوى قادَك الهَروى ﴿ إِلَى بَعْضِ مَا فِيهِ عَلَيْكَ مَقَال (4)

أما عن الوليد بن يزيد فإننا نكتفي فقط بطرح سؤال أتصور أنه كان من الواجب أن يطرحه كل من أتهمه بالزندقة و المجوسية والكفر : أليس من عجائب الأقدار أن يُقتل الوليد وهو يقرأ القرآن (5) راغبا أن يلاقي حتفه وكلام الله بيده ؟ بعدما سأل قاتليه عن سبب قتله موضحا لهم أنه لم يقترف ذنبا إِذْ قَالَ : " أَلُمْ أرفع المؤن عنكم ( يقصد الرعية) ألم أعط فقراءكم ألم أخدم زمناكم ( المرضى المزمنين) ؟ "(6) وعندما أجابوه أنهم يقتلونه انتقاما لاستخفافه بأمر الله : قال : "حسبك يا أخا السكاسك [- رجل من الذين بعثهم يزيد لقتل الوليد ] فَلَعَبُري لقد أكثرت وأغرقت ،وأنّ فيما أحل الله سعة عما ذكرت "(7) أما يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، فقد عرف بالنسك والتواضع (8) والعدل وحب الخير والحق (9) ويكفي توضيح مدى درجة تطبيقه للإسلام أنه خطب الرعية واعداً ببعض الإصلاحات ثم قال : " وإن لم أف فلكم أن تخلعوني إلا أن أتوب ،وإن علمتم أحدا ممن

<sup>.</sup> 262 م 8 م والموك ج 8 م 285 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 8 م  $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر، ج 8 ص 284 م ابن الأثير ، نفس المصدر، ج 5 ص 261.

<sup>(3)</sup> الطبري ،**ننسه** ج 8 ص 285.

<sup>(4)</sup> السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص 297.

<sup>(5)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 9 ص 12 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ،ج 5 ص 288 .

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة •ابنالأثير ، نفس المصدر، ج 5 ص 287 • ابن كثير البداية والنهاية) ج 10 م. 4

<sup>(7)</sup> الطبري، شقيس . ج9س12 الأثيرا، نفست ج 5 ص 287.

<sup>(8)</sup> الطبري، مُقَلِّد هج 9 ص 3ءابن الأثير، سُفُسم 5 ص 281 و ابن طباطباء الفخري ، ص 106 .

<sup>(9)</sup> ابن كثير ، البداية والنهاية ج 10 ص 16 ه البلخي البده و التاريخ اج 6 ص 53 ، الحنبلي اشدرات الذهب من اخبار من ذهب اج 1 ص 167.

يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم وأردتم أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه . أيها الناس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ((1) ويكفي أن نقول إنه حاول إبعاد أهله ورعيته عن كل ما يسيء إلى الدين حيث يذكر أنه قال : " يا بني أمية إياكم والغناء ، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ، ويهدم المروءة وأنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر ... ((2) ثمّ إن الرّعبّة كانت محبّة له ويظهر ذلك في قول أحد الشعراء فيه:

رأيت اليَزيدَ مِنَ الوَليدِ مُبارَكاً شديداً بِأَعْبَاءِ النِّولَافَةِ كَاهِلُه. (3)

وأما مروان بن محمد فقد وُصف بالشجاعة والحزم و الفروسية والإقدام والرجولة والدّهاء (<sup>4</sup>)لم يُعرَّف أنه هنئ بالخلافة يوما لكثرة مَنْ خُرج عليه من كل جانب فقد عاش حربا دائمة عُرف فيها بكثرة الصبر لذا لقب بمروان الحمار . (<sup>5</sup>)

وفي الأخير، نقف لنتساءل ، هل كانت ستنجح الفتوحات التي شهدها العصر الأموي وخلفاء الأمة يعيشون سكارى مولعين ببعض الجواري يَسْبَحُون مع المغنين في الخيال يسمرون الليل وينامون النّهار غائبين عن واقع خلافتهم ورعيتهم ؟ ونتساءل أيضا لماذا بقيت الدّولة الأموية موحدة طيلة عصرها ولم ينتهز الولاة وغيرهم فرصة انشغال الخلفاء في ملذاتهم ويعلنون الاستقلال بالمناطق التي كانوا يشرفون عليها ؟

لاشك أن التاريخ الأموي تعرض أكثر من غيره إلى تشويش وتشويه وطمس الحقائق من أعدائه الكثر الذين تمثلوا في الشيعة والزبيريين والعباسيين الذين رغبوا في الخلافة وفي الخوارج الذين جعلوها حقًا لكل مسلم كُفْء وأيْضاً الشعوبيين الذين هدفوا إلى الإطاحة بالحكم العربي وأيضا في المستشرقين ، وبخاصة منهم الألمان الذين دافعوا عن قوميتهم

<sup>(1)</sup> السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص 304 ، ابن الأثير ،الكامل ج 5 ص 292 ، ابن طباطبا ، الفخري ،ص107.

<sup>(2)</sup> السيوطى، تاريخ الخلفاء ص 304.

<sup>(3)</sup> ابن كثير البداية والنهاية ، ج 6 ص 239.

<sup>(4)</sup> السيوطي ، تاريخ الخلفاءاص 307 - ابن الأثير ، الكامل، ج 5 ص 429 ، ابن طباطبا ،الفخري ص 105 .

<sup>(5)</sup> السيوطمي ، نفس المصدر و الصفحة « ابن الأثير ، نفس المصدر والصّفحة « ابن طباطبا ، نفس المصدر والصفحة.

بالإساءة إلى الأمويين ، الذين عُدُّوهُم حَامِلِي رُلُوا و التوسَّع والاستعمار في القارة الأوروبية (1) هذا فضلا عن الكثير من المحدَّثين الذين نقلوا عن قصد ودون قصد من كتب المستشرقين معتبرين الحقائق التي توصلوا إليها نظريات (2)

ولا نشك أبدا في أمر التشويه إذا ما عرفنا أن تاريخ بني أمية لم يُدون في عهدهم بل دُون أثناء وجود الدولة العدولة العباسية ، و بالذات في القرن الهجري الثالث (ك) اعتمد في ذلك على ما حملته الذاكرة الإنسانية من أخبار (لم) خاضعة للأهواء الشخصية والسياسية و ويجب أن نذكر هنا أن المؤرخين عملوا على التقرّب إلى السلطة بالإساءة إلى الأمويين بعدما أدركوا ذلك التشجيع على تشويه تاريخ آل أمية من الخلفاء العباسيين أنفسهم , وأدلتنا على ذلك كثيرة ، فقد ذكرت بعض المصادر (ك) أن الخليفة المأمون (198–193ه) طلب في سنة ( 211هـ – 729هـ) من مناديه أن ينادي " برثت الذمة ممن ذكر معاوية بخير أو فضله على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " وهذا بعدما لاحظ ميلاً كبيرا من رعيته لمعاوية بل أن أبا بكر بن العربي (أ) يتحدث عن ظاهرة شاعت في بغداد وهي كتابه عبارة " خير النّاس بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ،ثم عليّ ثم معاوية خال المؤمنين رضى الله

<sup>(1)</sup> فاروق عمر ، الجذور التاريخية للوزارة العباسية ،دار الشؤون الثقافية العامّة بغداد 1986 ط 1 ص 179ه ابراهيم بيضوت ، الدولة الأموية والمعارضة ،ص 13 و 14.

<sup>(2)</sup> فاروق عمر ، الجذور التاريخية للوزارة المباسية) ص (179

<sup>(3)</sup> صلاح الدين محمد نوار ، نظرية الخلافة أو الإمامة، ص 102 و أحمد شلبي ، التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية ج 3 الخلافة العباسية ص 17.

<sup>(4)</sup> عبد المنعم ماجد ، مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1971 ط 3 ص 33.

<sup>(5)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 10 ص 278 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ الج 6 ص 406 المسعودي ، مروج الذهب ج 4 ص 40 ه السيوطي ، تاريخ الخلفاء الص 366.

<sup>.</sup> العواصموالقواصم ص 219 وما بعدها $^{(6)}$ 

عنهم (أ)" على العديد من أبواب مساجد بغداد كما أن الخليفة المعتضد العباسي ( 279–289 هـ/ 289هـ/ 891–901 م ) عزم في ( 897هـ/894 م) على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر " وأمر بإنشاء كتاب يُقرأ على الناس ، وهو كتاب طويل قد أحسن كتابته ، إلا أنه قد استدل فيه بأحاديث كثيرة على وجوب لُعْنه عن النبي ( الله المنه ينه الذين يسقون الماء يزيد وغيره من بني أمية ، وعُملت به نُسَع قرئت بجانبي بغداد ...ونهى الذين يسقون الماء في الجامعين أن يترحموا على معاوية أو يذكروه ". (2) ثم إن العباسيين لم يقفوا عند هذا الحد بل عمدوا إلى تزوير الحقائق التاريخية المعروفة وصاروا ينسبون لأنفسهم مآثر أعدائهم وينحلون ما قيل فيهم من طيب الشمر والمديح، (3) فبذلوا اسم عبد الملك بن مروان الأموي باني قبة الصخرة (4) في القدس باسم المأمون " لكنه غرب عن بالهم أن يبدلوا سنة بناء القبة (27 هـ / 691 م ) بغيرها من سنين خلافة المأمون (5) كما أنهم لم يتركوا حسنة لبني أمية إلا وأتوا عليها ، وأخذوا يضطهدون من والاهم أو ساعدهم أو انتسب إليهم ، فقد أمر الخليفة المأمون بإبعاد آل زياد بن عبيد الذين قربهم معاوية عن نسبهم القريشي ، على الخليفة المأمون بإبعاد آل زياد بن عبيد الذين قربهم معاوية عن نسبهم القريشي ، على الرغم من أن الخليفة المهدي (158 –169هـ / 774 –784م) قد ردّه إليهم في سنة ( 760 هـ 764 م) أنه من أن الخليفة المهدي (158 –169هـ / 774 –784م) قد ردّه إليهم في سنة ( 760 م

<sup>(1)</sup> معاوية خال المؤمنين ، لأنه أخو أمّ المؤمنين رملة بنت أبي سنيان المشتهرة بكنيتها أم حبيبة ، إبن تيمية)منهاج السّنة النبوية على عند 198 ، تعليقات محبب الدين الخطيب العواصم والقواصم ص 220.

<sup>(2)</sup> ابن الأثيرة الكامل في التاريخ ج 7 ص485 وما بعدها ، السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص 433.

<sup>(3)</sup> الجوزي بندلي صليبالادراسات في اللغة والتاريخ والاقتصادي ص 61 ، زكي مبارك ، جناية أحمد أمين على الأدب العربي ، عرض و دراسة حسين خريس ،منشورات المكتبة العصرية ، بيروت صيدا ( د.ت) ص 135،

<sup>(4)</sup> قبّة الصخرة تعرف خطأ باسم مسجد الصخرة ومسجد عمر ، ذلك أنها ليست مسجدا و بالتالي ليست المسجد الذي رُّوي أن عمر رضى الله عنه قد أقامه عندها يوم زار القدس عام 16 هـ وقبةالصخرة بناء حجري ثُمَانِي الأَضَّلاَعُ لَهُذَا تُعرف جدرانه بالتثمينات تُتُوجه قبة كبرى أصبح يعرف بها • أحمد عطية الله ،القاموس الإسلامي ج 4 ص 256

الجوزى بندلى صليبا ، دراسات في اللغة و التاريخ ص61وفلهوزن ، تاريخ الدّولة العربية ص $^{(5)}$ 

 $<sup>^{(6)}</sup>$  الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج  $^{(6)}$  ص  $^{(6)}$  الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج  $^{(6)}$ 

( 250 هـ / 864 م ) من إسقاط من مراتب من كانت له مرتبة في دار العامّة من بني أميّة، كأبي الشوارب والعثمانيين . (1)

هذا وقد كتب مؤرخو الشيعة (2) التاريخ الأموي مندفعين من عواطفهم الهائجة التي أملت عليهم ما يسيء كثيرا إلى العصر الأموي ، ولم يرتبطوا بالعصر العباسي فقط ، بل لقد ظهر من المحدثين (3) من كتبوا بعاطفة جياشة أكثر من الأقدمين والملاحظ أن هؤلاء جميعهم اجتهدوا في جعل إسلام آل أمية نفاقا وفي جعل العداوة بين بني هاشم وبني عبد شمس قديمة ودموية منذ ميلادهما ، حيث يعطي المقريزي (4) دليلا خرافيا عن ذلك قائلا : " إن هشاما وعبد شمس ولدا توأمين ، خرج عبد شمس في الولادة قبل هاشم ، وقد لصقت إصبع أحدهما بجبهة الأخر فلما نزعت دمى المكان فقيل سيكون بينهما أو بين بنيهما دم ، فكان كذلك " مع أننا نفهم من الواقدى (5) أن بني عبد شمس كانوا من جملة المعتدلين في عداوة محمد (ش) بل أنهم في الكثير من الأحيان كانوا كارهين للمسير لقتال المسلمين " حتى أصبحت قريش تعرف ذلك منهم " ثم أن أبا سفيان كان صديقا للعباس بن المطلب ونديما له . (6) ولم بهدأ الكراهية التي لم تكن بين آل أمية وكل آل هاشم بل فيما بينهم وبين علي رضى الله عنه إلا ابتداء من معركة بدر في السنة الهجرية الثانية (623 م) ذلك لأنه قتل رحده أربعة من بنى عبد شمس (7).

<sup>(1)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 7 ص 134.

<sup>(2)</sup> ينظر المقريزي ، النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم ، الطبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن ع ابن طباطبا ، الفخري في الآداب السلطانية ، المستعودي ، مروج الذهب،أبو الفرج الإصفهاني ، مقاتل الطالبين .

<sup>(3)</sup> ينظر محمد أبو زهرة الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وقفهه ، ناجي حسن ، ثورة زيد بن علي .

<sup>(4)</sup> النزاع والتخاصم ص 37 و 38.

الواقدي ( محمد بن عمر بن واقد ) المتوفّى في ( 207هـ) كتاب المغازي تحقيق ، مارسدن جونس عالم الكتب بيروت ( 1403 هـ / 1984 م) ط8 = 1 م) ط8 = 1 م) ط8 = 1 م

<sup>(6)</sup> القرطبي الاستيعاب في أسماء الأصحاب ج 4 ص 986 حسين مؤنس امقدمة النزاع والتخاصم ص 9

<sup>(7)</sup> حسين مؤنس ، مقدمة النزاع والتخاصم ص 9.

ومن جانب آخر نرى الشعوبيين يتحاملون في كتاباتهم لتاريخ آل أمية ،وأخطر ما تركوه هي تلك المصادر التي سلكوا فيها طريقا بين الأدب والتاريخ صبوا فيها قصصا خيالية تفوق قصص ألف ليلة وليلة محتواها دائما الغرام و الغناء والرقص والجنس، وجعلوا أبطالها شخصيات معروفة ومحترمة من التاريخ الأموي والإسلامي خلفاء كانوا أو فقهاء أو علماء بل وحتى من أسرة الرسول ( الله الله الله الله المناني المناني المناني الذي يَزعم أنه أموي النسب حتى يُصدق ألى يعتبر أخطر مصدر من نوعية هذه المصادر ، وقد شهد ابن الجوزي عليه بالكذب والتلفيق حيث يقول : "...ومثله لا يوثق بروايته ، يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق ، ويهون شرب الخمر و ربما حكى ذلك عن نفسه ، ومن تأمل كتاب الأغاني ، وأى كل قبيح منكر "(2).

وفي الأخير ،وتأكيدا على مدى تشويه التاريخ الأموي نقول: إن العصر العبّاسي عرف في بدايته انتفاضات كثيرة قامت تطالب بعودة الأمويّين وخصوصا في سوريا وفلسطين والجزيرة (3) التي نذكر منها انتفاضة حبيب بن مرّة المريّ أحد قادة الخليفة مروان بن محمد (4) وانتفاضة أبي الورد (5) ( أحد أصحاب مروان) وانتقاضه أهل البثنية وحوران وقنسرين وحمص وتدمر ودمشق (6) في الشام وأهل قرقسيا والرّقة وحران في الجزيرة .(7) وعلى الرغم من أن العباسيين تمكنوا من التغلب على كل هذه الانتقاضات فإنهم لم يتمكنوا

<sup>(1)</sup> وليد الأعظمى ، السّيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني ، شركة الشهاب الجزائر ص 60.

<sup>(2)</sup> ابن الجوزي ( أبو الغرج عبد الرحمن بن علي ) المتوفى في 597 هـ المنتظم في أخبار الملوك والأمم ، حيدر آباد (1359 هـ) ج 7 ص 40 و 41.

<sup>(3)</sup> الجزيرة اسم أطلقه جغرافيّو المرب على الإقليم الشمالي لبلاد ما بين النهرين ( دجلة والغرات ) ويعرف كذلك بالجزيرة الغراتية وتشمل الإقليم الذي يمتد في شمال الأنبار وتكريت ، كي لسترنج ابلدان الخلافة الشرقية ص 114 وما بعدها ، أحمد عطية الله القاموس الإسلامي ج 1 ص : 608.

<sup>،</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 139 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 432 .

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة • ابن الأثير ،نفس المصدر والصفحة .

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه ابن الأثير ، نفسه .

<sup>(</sup>F) الطبري ، نفسه ج 9 ، ص 139 و 140 ه ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص 134 و 435.

لقد حاول محمد ضياء الدين الريس (1) إبعاد مقولة أن خلافة معاوية ليست خلافة بل ملكا كسرويا ،واعتبرها خلافة تامة ذلك لأن الإجماع في نظره لا يعني أن الناس كلها تجتمع على شخص واحد بل معناه أن الصحابة والمسلمون اجتمعوا على وجوب قيام الخلافة أي المبدأ أيا كان الشخص الذي يختار "لكنّ لا أبن تيمية (2) حكماً آخر ، فهو يُجيز تسمية من جاء بعد الخلفاء الراشدين خلفاء ، لكنه لا يضع خلافتهم في نفس درجة الخلفاء الراشدين ، ذلك لأن الخلافة الراشدية كانت خلافة نبوّة ، أما من جاء بعدهم ، فيسميها خلاقة الملك أو خلفاء الملوك .

لقد كان معاوية رضى الله عنه مقتنعا أن خلافته دون خلافة الراشدين حيث إنه كان يعترف قائلا : " أنا أوّل الملوك وآخر خليفة " (3) على الرغم من أن حكمه كان مثاليا في العدل والتراحم والتأسي . ولاشك أن حكم ابن تيمية كان ناتجا على سياسة التوريث في الخلافة التي بدأها معاوية والتي لها ما يبرّرها عند ابن خلدون الذي (4) يقول : " ...والذي دعا معاوية لإ يثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه ، إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية ، إذ إن بني أمية يومئذ ، لا يرضون سواهم ، وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع ، وأهل الغلب منهم ، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها ... ولا يُظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة عن سوى ذلك " ويواصل قائلا (5) " وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الرّيب فيه ، فليسوا ممن تأخذهم في الحق هوادة ، وليس معاوية ممن تأخذه في

<sup>(1)</sup> الاسلام والخلافة في العصر الحديث ( نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم ) دار التراث القامرة (دت)ص 248 و 250

<sup>.</sup> النتاوى الكبرى ج35 ص20 و ما بعدها $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> تمليقات محبِّ الدين الخطيب العواصم والقواصم ص 216.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> ابن خلدون ، المقدمة، ج 1 ص 265.

العزّة في قَبول الحق ، فإنهم كلهم أجل من ذلك ..." وتأكيدا لنظريته يقول (1): "أفلا ترى إلى المأمون (2) ما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق وسمّاه الرّضا كيف أنكرت العباسية ذلك ، ونقضوا بيعته وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي وظهر من الهرج والخلاف وانقطاع السّبل وتعدّد الثوار والخوارج ما كاد أن يصطلح الأمر حتى بادر المأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرهم لمعاهِدِه ".

صحيح أن مبدأ الشورى في انتخاب الخليفة كان أفضل بكثير من مبدإ ولاية العهد لكن معاوية اجتهد حتى لا يحدث في الأمة الإسلامية مجزرة لا ترقأ فيها الدماء (3) وأن الخلافة قد حصرت في أل أمية بعد ذلك فلم تكن تمشي على المبدأ الوراثي الذي نفهمه في العصر الحديث،الذي يجعل حتمية تولي الابن بعد الأب فنحن لا نعرف إلا أربعة خلفاء أمويين عهدوا الأمر لأبنائهم من بعدهم وهم معاوية بن أبي سفيان وأبنه يزيد ومروان بن الحكم (3) وابنه عبد الملك كما أن نظام أخذ البيعة،أي موافقه أعيان الناس ، ظل أساسيًا إلى نهاية العصر الأموي (5) فالحكم الأموي لم يكن أبدًا مُلكا كسرويا ، أو على الأقل نقول:إنه ظل أكثر قربا إلى الخلافة الراشدية منها إلى الملكية،وهذا ما عبر عنه المستشرق هاملتون (6)

<sup>(1)</sup> ابن خلدون ، المقدمة، ج 1 ص 266 .

<sup>(2)</sup> هو عبد الله أبو العباس بن الرشيد ،ولد سنة سبعين ومائة في ليلة الجمعة منتصف ربيح الأولى ، وهي الليلة التي مات فيها الهادي ، واستخلفه أبوه ، أمه أمّ ولد اسمها مراجل " ماتت في نفاسها به ، مات يوم الخميس لأثنني عشرة بقيت من رجب سنة ثمان عشر " بالبد يُودُون " من أقصى الرّوم ،ونقل إلى " طرسوس " فدُفن بها ، السّيوطي تاريخ الخلفا عص 364و 371.

<sup>(3)</sup> تعتيبات محبّ الدين الخطيب ، العواصم و القواصم ص 222.

<sup>(4)</sup> هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن قهر بن مالك بن النصر بن كنانة يُكني أَيا عبد الملك بايع له أهل الشام بعد وفاة معاوية بن يزيد ، استمرت ولايته عشرة أشهر ثم مات في سنة 65 هـ – ابن قتيبة المعارف عمل 154.

نجدة خماش ، الإدارة في المصر الأموي ص 98 ه صالح أحمد العلي ، خطط البصرة ومنطقتها دراسة في أحوالها المعرانية والمالية في المهود الإسلامية الأولى مطبعة المجمع العلمي العراقي العراقي العراق 1406هـ / 1986 ص 104 .

(6) دراسات في حضارة الإسلام 48.

حيث قال: "ولعله من قبيل التناقض أن يلصق الناس بالأمويين تلك التهمة الشائعة ،وهي أنهم حولوا الخلافة إلى ملك، مع أنه لم يحدث أن مارس أموي مثل تلك السُّلطة الشخصية التي مارسها العباسيون أو ظهر بمثل تلك الأبهة الملكية التي ظهروا بها ".

أما يزيد بن معاوية فقد كان له أيضا نصيب كبير في التّهم والإشاعات حتى لا نكاد نجد عنه خبرا طيبا . فابن طَبَاطَبا (1) يصفه قائلا : "كان موفر الرغبة في اللهو والقنص والخمر والنّساء والشعر "، والمسعودي (2) يصفه قائلا : "كان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود ومنادمة على الشراب... وغلب على أصحابه وعماله ما كان يفعله من الفسوق، وفي أيامه ظهر الغناء بمكة و المدينة ، واستعملت الملاهي وأظهر النّاس شرب الشراب ، وكان له قرد يكنّى " بأبي قيس " يحضره مجلس منادمته ويطرح له متكا ، " وكان قردا خبيثا ...!!" ويذكر عنه ابن الأثير (3) " أنه حج في حياة أبيه ، فلما بلغ المدينة جلس على شراب ".

لا يُعَقَلُ أن يكون المقصود بهذه الأوصاف يزيد بن معاوية الذي لقب" بفتى العرب (4) لشجاعته وبسالته في ميادين الجهاد ضد البزنطيين ، والذي عُرف برجاحة العقل والعلم حيث شهد له الصحابي ابن عباس بذلك فقال يعنيه : " إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس (5) والذي شهد له ابن الحنفية (6) بصحة دينه واجتهاده في التقرب إلى

<sup>(1)</sup> الفخري في الآداب السلطانية ص 91.

<sup>(2)</sup> مروج الذهب ج 3 س 77.

<sup>(3)</sup> الكامل في التاريخ ج 4 ص 127.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> تعليقات محبِّع الدين الخطيب ، العواصم و القواصم ص 222.

<sup>(5)</sup> ابن كثير، البداية والنهاية ج 8 ص 228 ه تعليقات محبّ الدين الخطيب، العواصم والقواصم ص 229 .

هو أبو القاسم محمد بن علي أخو الحسن والحسين من أبيه ، ولد بالمدينة عام 21 هـ (632م) أمه خولة بنت جمغر الحنفية تَفقّهُ في علوم الدين وروى الحديث عن عثمان ، كما عُرف بقوته وشجاعته بايح يزيد بن معاوية ، ولما قُتل الحسين طلب من يزيد الأمان كما قبل عطاءه ، توفي في سنة 81 هـ ( 700م ) . أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي ج 2 ص 171.

خالقه، (1) بل لقد شهد له الناس بذلك حتى إنهم أصبحوا لا يفضلون عليه أحدًا (2)

لقد كان في نية يزيد بن معاوية اتباع منهج حكم الخليفة عمر بن الخطاب، فيروى أن: " أباه سأله يوما كيف تراك فاعلا إن وُليّت " قال : " كنت والله يا أبة عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب ". فقال معاوية : " سبحان الله يا بني " ، والله لقد جهدت على سيرة عثمان فما أطقتها . فكيف بك وسيرة عمر "(3) ومع ذلك فقد حاول تطبيقه إلا أنه يظهر أن للبيئة وللناس دورا كبيرا في اختيار المنهج (4) . فها هو فتحي عثمان (5) ينبهنا إلى ذلك قائلا : " قد يظن من لا نظر له في حياة الشعوب وسياستها أن الحاكم يستطيع أن يكون كما يريد أن يكون ، حيثما يكون !!! وهذا خطأ فللبيئة من التأثير في الحاكم وفي نظام الحكم أكثر مما للحاكم ونظام الحكم من التأثير على البيئة ... ". وهذا ما عبر عنه

<sup>(1)</sup> يذكر أن عبد الله بن مطيع داعية ابن الزبير مشى في المدينة هو وأصحابه إلى ابن الحنفية وأرادوه على خلع يزيد ابن معاوية فابى عليهم فقال ابن مطيع :" إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب ". فقال لهم:"ما رأيت منه ما تذكرون ، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة ، متحريا للخير يسأل عن الفقه ، ملازما للسنة ... قالوا: " فإن ذلك كان منه تصنعا لك ." فقال :" وما الذي خاف مني أورجاً حتى يُظهر إني الخشوع فاطلمكم على ما تذكرون من شرب الخمر ؟ فلئن كان أطلككم على ذلك إنكم لشركاؤه ، وإن لم يكن أطلككم فما يُحِل لكم أن تشهدوا بما لا تعلمون ". قالوا : " إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه " فقال لهم : " أبي الله ذلك على أهل الشهادة " إلا من شهد بالحق وهم يعلمون " ... ولست من أمركم في شيء " قالوا : " أفلكلك تكره أن يتول " الأمر غيرك ، فنحن نوليك أمرنا " قال : " ما ستحل القتال على ما تريد والإنهي عليه تابعا ولا متبوعا ". وقالوا : " فقد قاتلت مع أبيك ؟ قال :" بويئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه " فقالوا: " فَكر أبنك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا " . قال : " لو أمرتهما قاتلت " قالوا : " فقم ممنا مقاما تحض الناس فيه على القتال " قال : " إذن آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه (...) إذن ما نصحت لله في عباده " قالوا : " إذن نكرهك " قال : " إذن آمر الناس بتقوى الله ، وألا يُرْضُوا المخلوق بشخط الخالق " . ابن كثير، البداية والنهاية ج 8 ص 233 ، تعليقات محبّ الناس بتقوى الله ، وألا يُرْضُوا المخلوق بشخط الخالق " . ابن كثير، البداية والنهاية ج 8 ص 233 ، تعليقات محبّ الناس الخطيب ، المواصم والقواصم ص 233 ه فتحي عثمان ، أضواء على التاريخ الإسلامي ص 203 .

<sup>(2)</sup> ابن كثير ، البداية والنهاية ج 8 ص 143 ، تعقيبات محبّ الدين الخطيب العواصم والقواصم 234.

<sup>(3)</sup> ابن كثير ، البداية والنهاية ج 8 ص 229 • تعقيبات محبِّ الدين الخطيب المواصم والقواصم 216.

<sup>(4)</sup> محمد خضري بك ، تاريخ الأمم الاسلامية، ج 2 ص 210.

<sup>(5)</sup> أضواء على التاريخ الاسلاميء ص 211.

فيما بعد الخليفة عبد الملك بن مروان قائلا (أ): " إنكم لتسومون منا فعل أبي بكر وعمر ولسّتُم بعمل رَعيتهما. فأعان الله كلاً على كل ". إذن الم يكن يزيد يُشهر سيفه على المعارضين لو لم يبادروا بالثورة بل إنه لم يأمر بقتل الحسين في كربلاء ،(2) برغم خروجه عليه فقد روى أنه تأثر كثيرا بالحادث ودمعت عيناه وقال : كنت أرضى من طاغيتكم ويقصد عبيد الله بن زياد] بدون قتل الحسين ، لعن الله ابن سمية ! أما والله لو أتى صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين ". (3)

بقي أن نقول: إن معاوية اهتم بتنشئة ابنه يزيد تنشئة إسلامية ، وأنه اختار له الخشونة والبداوة فبعثه لينشآ عند أخواله من قضاعة في البادية (4) ولاشك أنه أعطاه الكثير من سياسته وعَلَم كيف يُكثر الأحباب ويكسب الأعداء فكيف إذن يخرج عن طاعة ربه علنا في وقت كان لا يُقَوِّمُ الإنسان إلا بدينه ؟

أما الخليفة يزيد بن عبد الملك ، فقد وُصف بالخلاعة ،وأنه شغف بجاريتين اسم أحداهما سلامة واسم الأخرى حبابة. (5) وقالو إن حبابة غنت له يوما فأراد يريد بن عبد الملك أن يطير فقالت : " يا أمير المؤمنين لنا فيك حاجة " فقال : " والله لأطيرن "،

<sup>(1)</sup> الاصفهاني (أبو القاسم حسين بن محمد الراغب) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت 1961 م ج 1 ص 163

 $<sup>^{(2)}</sup>$  ياقوت الحموي ،معجم البلدان ج  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 6 ص 264 ه ابن الأثير ة الكامل في التاريخ ج 4 ص 84 ه الدينوري ، الأخبار الطوال ، ص 261 ه تعليقات محب الدين الخطيب ، العواصم و القواصم ص 240 ه يوسف العش ، الدولة الأموية والأحداث ص 162 ه محمود شلبي ، حياة الحسين ص 234.

<sup>(4)</sup> تعليقات محب الدين الخطيب ، العواصم والقواصم ص 232.

<sup>(5)</sup> الطبري تاريخ الأمم = 8 ص 179 ه ابن الأثير ، الكامل = 5 ص 121 ه المسعودي ، مروج الذهب ، = 5 ص 207 ه ابن طباطبا ، الفخري ص 102 ه ابن قتيبة = 1 المعارف) م 159 ه أبو الفدا عالم حتصر في أخبار البشر = 1 قسم = 1 م 203 ه ابن كثير ، البداية والنهاية = 9 ص 223ه البده والتاريخ = 5 ص 48 ه ابن واصل الحمويء المتوفى سنة ( 627 هـ) تجريد الأغاني تحقيق طه حسين وإبراهيم الأبياري والكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة . قسم = 1 ص 1625.

## فقالت: " فعلى من تَدُعُ الأُمَّة ؟ " قال : " عليك" وقبلٌ يَدها . (1)

وقيل إن سبب موته أن حبابة هذه خرجت معه إلى ناحية الأردن ليتنزها فرماها بحبه عنب فدخلت حلقها فشرقت ومرضت وماتت ، فتركها ثلاثة أيام لم يدفنها حتى أنتنت وهو يشمها ويقبلها وينظر إليها ويبكي ، فكُلم في أمرها حتى أذن في دفنها ، وبكى عليها حتى مات . (2)

وعن هذه الأوصاف التي وصف بها يزيد الثاني يقول المستشرق "كارل بروكلمان"(3, "... إنه لمن العسير أن ينسب إلى مثل هذا الرجل من العاطفة ما جعله يحزن لوفاة جارية من جواريه حتى مات . فقد وحد الإدارة في مكة والمدينة وأدخل إصلاحات على ديوان القبائل في مصر ... ليس هذا فحسب ، بل لقد حاول أن يعالج المظالم الناتجة عن إصلاحات عمر الثاني المالية ... وأصطنع في سياسة النصارى اتّجاها غير اتجاه عمر القائم على أساس الاحترام والود فلم يكتف بالاستيلاء على عدد من كنائسهم بل أمر إلى ذلك بتحطيم تماثيلهم الدينية " فكيف لسياسي مثل هذا أن يعيش مبهورا بجارية ويطير عند غنائها ، وهو خليفة عاقل مهاب ومحترم ?

أما الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، فيبدو أنه نال حصة الأسد من الإتهامات حيث اتفقت كل المصادر (4) التي اطلعنا عليها على وصفه بالماجن والخليع

الطبري تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 179 ه المسعودي ، مروج الذهب ج 8 ص 209 ه ابن طباطباء الفخري ص 102 ه ابن واصل الحموي ، تجريد الأغاني قسم 2 ج 1 ص 1627 ه ابن عبدربه المقد الغريد، 4 ص 444 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 121.

الطبري ، تاريخ الأمم ج 8 ص 179 ، ابنإلأثير الكامل ج 5 ص 121 ، ابن كثير البداية والنهاية ج 9 ص  $^{(2)}$  الطبري ، تاريخ الأمم ج 8 ص  $^{(2)}$  البلخي ، البدء والتاريخ ج 6 ص  $^{(2)}$  ه  $^{(2)}$  البلخي ، البدء والتاريخ ج 6 ص  $^{(2)}$  ه  $^{(2)}$  ابن عبدربه المقد الغريد ، ج 4 ص  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> تاريخ الشعوب الإسلامية ص 152 ، اتبعه في دفاعه أيضا م أحمد أمين ، يوم الإسلاميص 1 7 وعطا سليمان، العدالة عند العرب ص 30.

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 8 ص 288 • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 264 ابن طبا طبا ، الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 8 ص 285 • ابن قتيبة ، المعارف و 160 ، البلخي، ت

 $^{(1)}$ والزنديق

من هذه المصادر ناخذ وصف ابن طباطباً له (2) ذلك لأنه، وحسب ما يبدو، كان ألين وصف حيث يقول: "كان الوليد من فتيان بني أمية وظرفائهم ،وشجعائهم وأجوادهم وأشدائهم ، منهمكا في اللهو والشرب وسماع الغناء ، وكان شاعراً حسناً له أشعار حسنة في العتاب والغزل ووصف الخمر".

أما الوصف الذي لا يتصوره عقل عاقل ولا يُرْضَى به الحياء فقد جاء به الاصفهاني الذي من بين ما يُذكر أنه: " لما وُلي الوليدُ بن يزيد لهج بالغناء والشراب والصيد وحمل المغنين من المدينة وغيرها وأرسل إلى أشعب [ - فكاهي-] فجيء به ، فألبسه سراويل من جلد قرد له ذنب ، وقال له أرقص وغن شعرا يعجبني فإن فعلت ، فلك ألف دهم «<sup>(3)</sup> وذكر أيضا أنه "كان يخطب يوم الجمعة بشعر وهو سكران وعلى جُنب "<sup>(4)</sup> كما نسبه إلى المجوس حيث ذكر أنه "كان يفعل ما يفعل المجوس ببناتهم "<sup>(5)</sup> ويظهره في جهة أخرى على صورة رجل مُجْنُون مَخْبول حيث يقول أنه ذكر وهو على المنبر أثناء الحج " إنه ولد إذا وكل من في الحج أولاد إذا". (<sup>6)</sup>

ويذكر أيضا الأصفهاني (7) أن الوليد فتح المصحف ذات ليلة وقرأ قوله تعالى: "

<sup>(1)</sup> الاصفهاني ، الأغاني ، ج 7 ص 4.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الفخرى ، ص 105

<sup>(3)</sup> الأغاني ج 7 ص 66.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> نفسه ج 7 ص 57.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الأصفهاني ، طفسيص ج 7 ص 60.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الأصفهائي نفسيم ج 7 ص 58.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الأغاني ج 7 ص 49 ،وذكر هذا أيضا عند المسعودي ، مروج الذهب، ج 3 ص 282 ، ومحمود مقديش ، نزمة الأنظار ص 202 . ينظر سورة إبراهيم الكيتان : 15 و 16.

واسَّتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ " فأمر بتعليقه ، ثم أخذ القوس والنّبل فرماه حتى مزقه ثم قال :

أَتُوعِدُ كُلِّ جَلِّارِ عَلَيْد فَهَا أَنَا ذَاكَ جَبَّارِ عَلَيْد أَتُوعِدُ كُلِّ جَلَّارِ عَلَيْد إِذَا مَا جِئْتَ رَبِّكَ يوم حَشْر فَقُلْ يَا رَبَّ خَرِّ قَنَى الوليد

هذا وهناك أوصاف أخرى ذكرها الأصفهاني (1) يخجل المراء من ذكرها لما تحمله من فضائح جنسية مخجلة ،وننهي القائمة بذكر خبر ورد عند بعض المؤرخين (2) يُبين أن " الخليفة هشام ولي الوليد على الحج سنة ست عشرة ومائة ، فحمل معه كلابا في صناديق وعمل قبة على قدر الكعبة ليضعها عليها ،وحمل معه الخمر وأراد أن ينصب القبة على الكعبة ويشرب فيها الخمر ، فخوفه أصحابه وقالوا : " لا نأمن الناس عليك وعلينا معك". فلم يفعل " ونتساءل أين هم ثقاة الأمة الغيورون على دينهم وهل كان الوليد مجنونا ينوي الإطاحة بخلافته وبحياته ؟

نبدأ ردّنا على هذه الاتهامات بما قاله الفقيه ابن عُلاثة للمهدي العباسي<sup>(3)</sup> حين سأله عن الوليد: "يا أمير المؤمنين الله أعظم وأجل من أن يولي خلافة النبوة وأمر الأمّة مَنْ لا يُومِّن به ... "<sup>(4)</sup> ويظهر أنَّ المهدي اقتنع بهذه المقولة حيث يذكر أنه كان يرددها كلما 
ذكر أن الوليد كان خليفة فاسقا<sup>(5)</sup> واقتنع بذلك أيضا ابنه الرشيد الذي يذكر أنه كان يهوى

ينظر الأغانى 7 ص 47 و ج 7 ص 58.  $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> الطبرى ، تاريخ الأمم والموك ج 8 ص 288 ، ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ج 5 ص 264 ، اليعقوبي ، تاريخه ج 2 ص 334.

<sup>(3)</sup> اسمه محمد وُيكنى أبا عبد الله وأمّه أم موسى بنت منصور الحميرى ، استخلف بعهد من أبيه المنصور وهو ابن ثمان وثلاثين سنة وولّي عشر سنين وشهرا ومات في المحرم سنة تسع وستين ومائة وقد بلغ من السن ثمانية وأربعين سنة وابن قتيبة ، المعارف بمس 166

<sup>(4)</sup> الاصفهاني ، الأغاني ج 7 ص 81 ه ابن واصل الحموي ، تجريد الأغاني قسم 1 ج 2 ص 835.

<sup>(5)</sup> ابن الأثير ، الكامل ج 5 ص 291 ،و الأصفهاني، الأغاني ج 7 ص 81 ، السيوطي، تاريخ الخلفاء ص 301.

كثيرا الحديث عن الوليد. <sup>(1)</sup>

لقد وُجِدَتَ بَعضُ الأوصاف العادلة عن الوليد ومنها أنه " كان مِنْ أَجْمَل الناس وأشدهم وأشعرهم "(<sup>2)</sup> وأنه " كان كرياما ممدحا شاعرا مجيدا لا يُسُال شيئا قُطُّ في قولُ لا "(<sup>3)</sup>.

لفدذكرت بعض الروايات تعبر عن مدى جديته وخشوعه في صلاته . (4) كما أورد ابن كثير حديثا نبويا يعنى فيه الوليد ويجعله بريئا من التهم التي أشيعت عليه — عن أبي الدرداء يقول فيه ( على ) " إذا قُتل شابٌ من بنى أمية بين الشام والعراق مُظلُومًا ، ما لُم " تَزَلَّ طاعة يستخف بها ، ودَمٌ مسفوك بنير حَق "(5)

الواقع أن هناك قوى عديدة تحاملت على التشنيع بالوليد ،ولم تتمثل هذه القوى في أعداء بني أمية ، المتمثلين في الشيعة والزّبيريّيين والعباسيين والخوارج والشعوبيين فحسب، بل تمثلت أيضا في العائلة الأموية نفسها ، حيث شَنع الخليفة هشام بن عبد الملك بالوليد كثيراً (6) حتى يخلعه من ولاية العهد و يعقدها لأبنه مسلمة ، ذلك لأنه كان من الصعب عليه أن يحقق هذا الإجراء دون إيجاد أسباب مُقنعة . فالوليد كان ولي العهد الفعلي والرسمي بعد هشام حسب ما عقده الخليفة يزيد بن عبد الملك الذي لم يكن يعهدها لهشام أولا لو كان ابنه الوليد بالغا. (7) كما أن الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، شُنع كثيرا

 $<sup>^{(1)}</sup>$  الاصفهاني ، الأغاني ج  $^{(1)}$ 

 $<sup>^{(2)}</sup>$  السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص  $^{(2)}$ 

ابن كثير ، البداية والنهاية ج10 ص $^{(3)}$ 

الإصفهاني الأغاني ج7 ص13 و ج7 ص81 ه ابن واصل الحموي ، تجريد الأغاني ، قسم 1 ج2 ص4 الإصفهاني الأغاني ج7 ص4

 $<sup>^{(5)}</sup>$  ابن كثير البداية والنهاية ج  $^{(5)}$ 

ابن واصل الحموي ، تجريد الأغاني النسم 1 ج 2 ص  $^{(6)}$ 

<sup>(7)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج 8 ص 288 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 264 ه النويري انهاية الأرب في فنون الأدب، ج 21 ص 463.

بالوليد واتهمه في دينه كثيرا حتى يجمع الناس عليه ويُبرر قتله له . (أ)

بقي لنا أن نقول هنا : لو كان الوليد خليعا مجوسيا زنديقا ، لما كان الخليفة مروان ابن محمد قد خرج ثائرا طالبا بدمه (2) ، وكما كان يعم الحزن الشديد والنوائح والبواكي على قتل الوليد في العديد من المناطق وبخاصة منها حمص (3) ونتساءل في الأخير لماذا لم تصلنا من أشعاره غير شعرٍ في الخمريات التي بها اعتبر مخترع الفن الخمري (4) وهل نضمن أن هذه الأشعار كانت حقيقة من نظمه وهو خليفة أمة إسلامية ونحن على يقين أن التاريخ الأموي لم يُكتب في الغالب إلا بأقلام الأعداء وبعد زوال خلافة آل أمية ؟

لم ينجُ بقية خلفاء آل أمية وعظماؤهم من التشنيع والدعاية والتهم فقد أشاعوا أن إسلام أبي سفيان بن حرب (5) كان نفاقا(6) مع أن الرسول ( و الله عليه ورفع مقامه بأن قال : " من دخل دار أبي سفيان فهو أمن "(7) ومع أن أبا سفيان جاهد في سبيل الله جهاداً عظيما حتى فقد إحدى عينيه في يوم الطائف(8) وأتى الرسول ( الله ) قائلا "... ها قد فقدت عيني في سبيل الله "، فيقول عليه الصلاة والسلام : " إن شئت دعوت الله فرد الله عليه الصلاة والسلام : " إن شئت دعوت الله فرد شهر وإن شِنْتَ الجَنْهُ " قال " الجنّة " وكل هذا الحدث ولم يمض على إسلامه إلا نحو شهر

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم وك ج 9 ص 3 ه ابن الأثير ، الكاملي في التاريخ ج 5 ص 280.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 9 ص 44 ، ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 309.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ج 9 ص 23 • ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص 292.

<sup>(4)</sup> كارل برو كلمان تاريخ الشعوب الإسلامية ص 161 ، طه حسين ، حديث الأربعاء، دار المعارف ، القاهرة ط9 ج 2 ص 139 م 139

هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، صحابي جليل ورأس بني أمية ،ولد حوالي هام  $^{(5)}$  هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، صحابي جليل ورأس بني أمية ،ولد حوالي هام  $^{(5)}$  ق هـ (  $^{(5)}$  5 م ) توفي في خلافة عثمان عام  $^{(5)}$  هـ  $^{(5)}$  ما أحمد عطية الله القابوس الإسلامي ج  $^{(5)}$  ق هـ (  $^{(5)}$  5 م ) توفي في خلافة عثمان عام  $^{(5)}$  هـ  $^{(5)}$  ما أحمد عطية الله القابوس الإسلامي ج

<sup>(6)</sup> المتريزى ،النزاع والتخاصم فيمابين بني أمية وبني هاشم،ص 52.

<sup>(7)</sup> المستلاني ، الإصابة في تمييز الصحابة ج 2 ص 172 الترطبي الإستيماب في أسماء الأصحاب ج 4 ص 87 .

<sup>(8)</sup> المستلاني ، نفس المصدر ج 2 ص 173 • القرطبيءنفس المصدر ج 4 ص 88 • الخزامي ، تخوج الدلالات السمية ص 505 • ابن قتيبة المعارف من ذهب ج 1 ص 37 • ابن قتيبة المعارف من 1 0 .

<sup>(9)</sup> العسقلاني نفسه ، عبد العظيم محمود الديب ، نحو رؤية جديدة للتاريخ الإسلامي ص 198 .

من استئصالها نهائيا فقد عادت شديدة في عهد المأمون عندما لا حظ العرب سيطرة "آلًا الفضل" الفرس على الخليفة ونفهم من الطبري أن الشام شهد في هذا العهد الكثير من الانتفاضات قام بها الثائر ابن السريج وابن أبي الجمل وأبن أبي الصقر ، وأن هؤلاء تمكنوا من التغلب على الإقليم حيناً (1) كما تذكر المصادر أيضا أن القيسية في دمشق خرجت في سنة (227 هـ /84م) عن طاعة العباسيين مطالبين بحكم آل أمية ، وأنهم عاثوا كثيرا وأفسدوا وحاصروا أميرهم قبل أن يُهزموا . (2) و يجب أن نذكر هنا أن هؤلاء الثائرين لما أدركوا استحالة عودة الأمويين للخلافة نشروا اعتقادا فيما بينهم يقول بعودة السفياني مهديهم المنتظر ليخلصهم من نير ظالمهم (3) والمؤكد أنّ هذا الاعتقاد انتشر أيضا بين الأعاجم وأنه لا يزال إلى اليوم في شنغان في بلاد الهند .(4)

هذا وقد عبَّر بعض الشعراء العباسيين على حنينهم إلى حكم آل أمية ،ومنهم بشار ابن برد<sup>(5)</sup> الذي قال :

إِنَّ السِّطَلِيفَةَ يَسَعْقُوبَ بِنْ دَاوُد خَلِيسِفَةَ الله بَيْنَ الزِّقِّ (6) والْعُود (7)

بَني أمية هُبُّسوا طال نوْمُكم ضاعت خِلاَفَتُكُمْ يَا قَوْمُ فَالتَمِسُوا

<sup>(1)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 10 ص 278.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 6 ص 523.

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 10 ص 155 ، ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ج 6 ص 250 الجوزي بندلي صليبا ، دراسات في اللغة والتاريخ ص 67 ، فليب حتى ، تاريخ العرب المطول ج 1 ص 358.

<sup>(4)</sup> الجوزى بندلي صليبا ، دراسات في اللغة والتاريخ ص68.

<sup>(5)</sup> هو بشار بن برد فارسي الأصل ،من طخارستان أُخذ أبوه في سَبِّي وقع في يد المهلب بن أبي صفرة ،ولد بشار أعمى أتهم بالزندقة فقتله الخليفة المهدي في سنة (167 هـ) .

<sup>(6)</sup> الزَّق ، وعاء من جلد يُجَزُ شعْرهُ ولا يُنْتَف ، للشّراب وغيره ، مجمع اللغة العربية المجم الوسيط ج 1 ص 396

<sup>(7)</sup> جرجي زيدان اتاريخ آداب اللغة العربية ، ج 1 ص 366.

والشاعر أبو عطاء الذي قال  $^{(1)}$  :

يَا لَيْتَ جُورَ بَني مَرْوَانَ عَادَلنا وَ أَنَّ عَدْلَ بَنِي الْعَبَاسِ فِي النَّارِ<sup>(2)</sup> وأيضا الشاعر دعبل بن علي <sup>(3)</sup>الذي هَجَا الرشيد قائلا:

أرَى أمَيَّةً معذورين ان قتلوا ولا أرَى لِبَني العَبَّاسِ مِن عُذُر<sup>(4)</sup> بل لقد عُرف بعض الحنين إلى خلفاء آل أمية من الخلفاء العباسيين أنفسهم ، فكان الخليفة المنصور (136 –158 هـ/773–774م ) يهوى أخبار هشام والحديث عن سيرته (<sup>5)</sup> لأنه كان يراه رجل القوم<sup>(6)</sup> ويذكر أنه تأثر به كثيرا حتى صار يسير سيرته في سياسته وتدبير أموره .<sup>(7)</sup>

كما يذكر أن الخليفة الرشيد ( 170-193هـ /786-809 م) كان مقتنعا أن خلفاء آل أمية كانوا أنفع للناس من الخلفاء العباسيين (8) ، كما عُرف عن الخليفة المتوكل أيضا 232-24 هـ / 846 -846 م) أنه كان محبًّا لآل أميّة حتى إنّه كان لا يجالس إلا منهم أو من يُعُرف بحبهم . (9)

أَمَّا أَنَّ يَكُون ولاَّةً بني أمية في خراسان هم أيضا دنياويين ؛ اهتموا بتكرار الفتوحات

<sup>(1)</sup> أبو عطاء اسمه مرزوك مولى أسد بن خُزيمة وكان جَيّد الشّعر وكانت فيه عجميّة ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم) الشعر والشعراء ، قدم له حسن تميم راجعه وأعدّ فهارسه ، عبد المنعم العريان دار إحياء العلوم بيروت ( 1407 هـ 1987م) ط 3 ص 591 .

<sup>(2)</sup> ابن قتيبة الشعر والشعراء عص 522.

ومو دِعْبل بنُ علي بن رزين بن خزاعة ويكنَّى أبا علي توني سنة 246هـم ابن قتيبة الشعروالشعراء ص  $^{(3)}$  جرجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة والعربية ، ج 1 ص 377.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> جرجي زيدان ، ن**ن**س الرجع،ج 1 ص 378 .

<sup>(5)</sup> المسعودي ، مروج الذهب،ج 3 ، ص 223.

<sup>(6)</sup> ابن خلدون المقدمة ج 1 ص 261 .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> المسعودي ، مروج الذهب,ج 3 ص 223.

<sup>(8)</sup> ابن كثير، البداية والنهاية، ج 10 ص 47

<sup>(9)</sup> ابن الأثير، الكامل في التاريخ ج 7 ص 56.

في ما وراء النهر وغيرها لتحقيق الثراء والغنيمة، مما ساعد في ظهور المعارضات (1) فإنّ الدّارس المستقرئ لحقائق التاريخ — في مصادره — يدرك أنّ هذه التّهم من نتاج الدعوة العباسية التي من بين ما أشاعت أن الولاة الأموييين يبطنون الكفر برغم ادعائهم الإسلام وأنهم ولاّة جور. (2)

أما قضية تكرار الفتوحات فيجب أن نعلم أن ولاة بني أمية في خراسان خوّلوا مهام صعبة أكثر من بقية ولاة بني أمية الآخرين ، ذلك لأن الإقليم كان يُعتبر أهم ثغر إسلامي<sup>(3)</sup> يتجمع من ورائه شعب تُركي متمكن في فنون القتال يصفه القزويني <sup>(4)</sup>: " يزيادة الشجاعة والجلادة وصور السباع ، ...والغالب عليهم الغضب والظلم والقهر وأكل لحوم الحيوان ...ولا يَرون إلا ما كان اغتصابا كما هي عادة السباع ، وليس عيشهم إلا شَن غارة أو طلب ظبي نافر " . فلم يكن يكفي أتراك ما وراء النهر الخروج عن طاعة الأمويين بمجرد خروج الجيوش الاسلامية من بلادهم ، بل إنهم كانوا ينتهزون فرصا ليتجمّعوا لدخول خراسان وطرد العرب والمسلمين منها ، وفعلا كاد أن يحدث ذلك في عهد الوالي أشرس بن عبد الله في سنة ( 110 هـ /728 م ) (5) وفي عهد الوالي أسد بن عبد الله القسري في سنة ( 110 هـ /728 م ) (6)

<sup>(1)</sup> فان فلوتن ، السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ص 20. 22. 24. 55 فلهوزن تاريخ الدولة العربية ص 413 م جرجي زيدان ، تاريخ التمدن الإسلامي ، ج 1 ص 277 م إدوارد عطيّة ،العرب ص 33 م جبّور عبد النور ، الجواري ص 24 ، 25 م فليب حتي تاريخ العرب المطول ج 1 ص 288 م يوسف العش ،الدولة الأموية والأحداث ص 50 م إبراهيم بيضون ، الدولة الأموية والمعارضة ص 22 م نظير حسّان سعدواي ،الدولة العربية الإسلامية ص 20 م عبد الله مهدي الخطيب ، الحكم الأموي ، ص 15 م عبد الله مهدي الخطيب ، الحكم الأموي ، ص 15 و 85 .

<sup>.</sup> 11 فان فلوتن ،السيادة العربية ص95 و 96 ، بدر عبد الرحمن محمد ،الدّولة العباسية ص $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 139

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> آثار البلاد وأخبار العباد ص 514.

<sup>151</sup> س 3 من الكامل في التاريخ 8 من 201 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 8 من (5)

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج8 ص 234 م ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 203.

لنشر الإسلام فيها وللحفاظ على استقرار خراسان أيضا.

أما أن تكون الغزوات عبارة عن أعمال عسكرية لتحقيق الثراء و الغنيمة ، فالردّ البسيط على ذلك هو أنها لم تكن نزهة للتمتّع بالطبيعة حتى يكون فيها جمع الغنيمة سهلاً. فقد أثبت التاريخ أنها كانت من الصعوبة ، لدرجة الموت أو على الأقل التعوق ، ومن طبيعة الإنسان أن يبتعد عن كل ما يؤدّي به إلى التهلكة إلا إذا كان الهدف هو الجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته. فقد قتل في معركة" الشعب" في عهد الجنيد بن عبد الرحمن خمسون ألفا من المسلمين و كادوا أن يُقتلوا جميعا لو لا بَسَالَة بعض الرجال ودخول العبيد المعركة (1)، كما مات المسلمون عطشا عندما اجتمعت عليهم الأتراك في سنة ( 106 هـ/ 774م) في عهد الوالى مسلم بن سعيد، (2) وكانوا كثيرا ما يتعرضون إلى حصارات خانقة ماتوا فيها جوعا مثلما حدث في سنة ( 108 هـ / 720م) عندما غزا أسد بن عبد الله القسري الخُتل<sup>(3)</sup> وكانت التشوهات أقل ما يتعرض إليها الفاتحون، فيكفي أن نقول أن عيني الوالي سعيد بن عثمان بن عفًان والمهلّب بن أبي صفرة فقعتا أثناء غزوهم لسمرقند (<sup>4)</sup> وكيف يكون هدف الولاّة الأمويين في خراسان من الفتوحات كسب الثراء فقط وقد تذكرت المصادر أنهم كانوا كثيرا ما يرفضون ما يعرضه بعض أعيان العدو من فدية مغرية ويفضلون قتلهم خوفا من خطرهم على المسلمين . والأمثلة على ذلك كثيرة منها أن قُتيبة بن مسلم أخذ رجلا أعور في مدينة " بيكند " عرض أن يفدي نفسه بخمسة آلاف حريرة قيمتها ألف ألف . لكن قتيبة رآه خطيرا فأمر بقتله، (<sup>5)</sup> وأن الوالي أسد بن عبد الله القسري ، رفض فدية مغرية من مُلِك الخُتل " بدر طرخان " قدرها ألف ألف درهم وأمر بقتله . (6) ويجب

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج 8 ص 210 و 212 .

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 ص 185 • ابن الأثير،الكامل في التاريخ، 5 ص 129 .

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ج 8 ص 191 ء ابن الأثير ، نفس المصدر، ج 5 ص 140.

<sup>(4)</sup> البلاذري ، فتوح البلدان ص 578.

<sup>(5)</sup> الطبري تاريخ الأمم ج 8 ص 63 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ع 4 ص 529 .

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 ص 245 ، ابن الأثير ،نفس المصدر ج 5 ص 213.

أن نذكر هنا أن الولاّة ما كانوا يغامرون بأي حال من الأحوال باكتناز الأموال وشراء الممتلكات ذلك لأنه وُجد في العصر الأموي ما يسمى " بدار الإستخراج " التي كان يؤخذ فيها كل الولاّة والموظفين المهمين في الدولة ليحقّق في شرعية مكتسباتهم ، وكان من يُشك فيه يُعذّب حـتى درجة الموت ليُقرّ بأسماء من أودع عندهم الأموال لترد كلها إلى بيت المال (1).

لقد كان ما قام به ولاَة خراسان في إقليم ما وراء النهر وغيره فتحا إسلاميا حقيقيا بعيدا عن كل أهداف اقتصادية ، ويكفي أن نبرهن على ذلك ، أن الولاة ما كانوا ينطلقون إلى غزواتهم إلا بعد أن يصلوّا مع جموع المسلمين ركعتين طِوالا يُطال فيهما الدّعاء لله وطلب النصر منه حتى ينتهي كل الناس منها وهم مؤمنون بالنصر الأكيد . (2) ويكفي أن نعيد ذكر ما فعله قتيبة بن مسلم لنشر الإسلام بين الصغد حيث كان يمنح كلّ من يصليّ منهم صلاة الجمعة درهمين تشجيعا . (3) وأقول في الأخير لو كانت تلك التّهم المغرضة صحيحة لكان ملك الصين المعاصر لهم قد شك فيهم ، وما بعث إلى قتيبة يقول : " أن البّعث إلى رُجُلاً شريفا يُخبّرني عنكم وعن دينكم ". (4).

وفي الأخير نخرج من هذا الفصل مقتنعين أن جُلُّ الأسباب - وإن لم نقل كلها - التي اعتبرها المغرضون أسبابا حقيقية لظهور معارضات الفرس في خراسان للدولة الأمويّة هي أسباب واهمية كاذبة .

<sup>(1)</sup> ابن عبد الحكم/سيرة عمر بن الخطاب ص 64 والجوزى بندلي صليبا ، دراسات ص 56 و 57 وفان فلوتن ، السيادة العربية 32 و 33 ، نجده خماش ، الإدارة في العصر الأموي ص 290 يذكر ابن عبر الحكم ، أن عمر بن عبد العزيز كان معارضا لفكرة تعذيب الولاة والعمال وأنه قال : " لأن يُلقوا الله بخيانتهم أحب إلى من أن ألقى الله بدمائهم ".

<sup>.</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والمؤك ج 8 ص 234 وما بعدها  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> النرشخي ، تاريخ بخارى ص 74.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج  $^{(4)}$  ص  $^{(4)}$  الطبري ، تاريخ الأمم والموك ج



## الفعل (الله: الفيل المؤلفة عمار فعاس إقلع فر العام والبابا المؤلفة

( \$\( \frac{749}{718} \) \( \frac{9}{132} \) \( \frac{1}{132} \)

يتناول هذا الفصل البحث في المعارضات التي عرفتها خراسان في الاثنتين والثلاثين سنة الأولى من القرن الهجري الثاني ، التي أدت إلى سقوط الدولة الأموية فيه ليرجة ويجب أن نعترف أن البحث في هذه المعارضات لم يكن هينًا ، بل كان من الصعوبة لدرجة أننا ما كناً نستطيع أن نصل إلى ما وصنا إليه لولا اعتمادنا على الاستقراء والاستنتاج ، ذلك لأن المصادر الإسلامية الأساسية لم تهتم — في الغالب — إلا بذكر المواجهات المسلحة التي دارت بين المعارضين و ولاة بنى أمية في خراسان .

واعتماداً على المادة التي جمعناها لهذا الفصل والتي تؤكد أن كل المعارضات كانت واعتماداً على المادة التي جمعناها عرب خراسان المستقرّون بالإقليم البعض الآخر عربية الأصل والزعامة ، أقام بعضها عرب خراسان المستقرّون بالإقليم البعض الآخر الهاشميون من خارج الإقليم ، الذين وجدوا فيه المكان الأمثل .

وبناء على ذلك تشكّل هذا الفصل من قسمين ، يدرس القسم الأول منه معارضات عرب خراسان ويدرس الآخر معارضات آل هاشم .

قبل الغوص في البحث في معارضات عرب خراسان يتوجب علينا أن نبحث في دخول العرب إلى الإقليم واستقرارهم فيه ، مع الوقوف عند جانب من أسلوب حياتهم اليومية .

ونعترف في البداية أنه لمن الصعب الغوص في البحث في هذه الجوانب ، ذلك أنّ المصادر الإسلامية الأساسية لم تُفصّل الحديث عنها بل اكتفت بذكر بعض الإشارات الخفيفة فقط عن بعض الحملات الكبرى التي انطلقت إلى الإقليم ، وبعض المواجهات القبلية المتقطعة . لذا ، علينا الاجتهاد في الاستنتاج والترجيح .

لا شك أن بدايات استقرار العرب في خراسان كانت مع بدايات الفتح الإسلامي لها، نكنه من المؤكد أن هذا الاستقرار ظلّ ضعيفا ولم يزدهر إلا في عصر الأمويين الذين وجدوه ضرورة لا مُحيد عنها لتسهيل السيطرة على الإقليم وبخاصة أنه كان بعيدا عن قلب الدولة الإسلامية وكان يُعدّ أهم ثغر لها(1).

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج $^{(1)}$ 

تُوضح المصادر أن العرب دخلوا خراسان عن طرق رسمية منظمة تمثلت في الحملات العسكرية والتوطين الرسمي الذي أقره بعض الولاة ، لكنه من المؤكد أن تكون هناك هجرات حرة فردية وأسرية موازية لهذه الطرق الرسمية، هذا فضلا عن هجرات المتمردين والمعارضين الذين وجدوا في خراسان المكان الأفضل للاستقرار وللمعارضة .

أما الطرق الرسمية فيبدو أنها كانت كثيرة وإن كانت المصادر لم تُسجّل إلا أهمّها ابتداء من الحملة التي قادها عبد الله بن عامر بن كريز في سنة 29 هـ ( 649 م ) التي لا نعرف عددها التقريبي ، وكل ما نعرف أنهم كانوا من عرب البصرة وأنهم كانوا يتركون بعد انتهاء غزواتهم حامية دائمة منهم مُقدرة بأربعة آلاف جندي . (1) الخبر الذي لا يُعني أن بقية العدد المكون للحامية — غير هذه الأربعة آلاف جندي — قد عاد إلى مدينته الأصلية . بل لقد بَقي في خراسان يتدخل في حفظ النظام ،وهذا ما صُعب محاولات خروج بعض المدن المهمة في الإقليم عن طاعة المسلمين في فترة الفتنة بين الخليفتين علي ومعاوية ،رضي الله عنهما. (2)

ومهما يكن فيبدو أن الطرق الرسمية قد توقفت بعد سنة 29هـ (649 م) لتبدأ من جديد مع الأمويّين في سنة 45 هـ ( 645 م ) حيث يذكر البلاذري (3) أن أمير بن أحمد اليشكري الذي استعمله زياد بن أبي سفيان على مَرُو الشاهجان حينما قسّم خراسان إلى أربعة أرباع وولاها لأربعة ولاة – "كان أوّل من أسْكن العرب فيها " لِتَتَواصَل بعده الحملات العسكرية الرسمية والتوطينات الرسمية مع أغلب الولاة في سنة 51 هـ (671م) عيّن زياد بن أبي سفيان الربيع بن زياد الحارثي على خراسان وبعث معه خمسين ألفا من عرب البصرة وعرب الكوفة بعياً لا تهم لإسكانهم فيها (4) وفي سنة 54 هـ ( 673 م )

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 5 ص 84 ، ابن الأثير الكامل في التاريخ ج3 ص 135.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  الطبري، نفس المصدر ج $^{(2)}$  من  $^{(2)}$  الطبري، نفس المصدر ج $^{(3)}$ 

<sup>(3)</sup> فتوح البلدان ص 576.

<sup>(4)</sup> الطبري، نفسه ج 6 ص 161 ، ابن الأثيرة نفسه ج 3 ص 489 ، اليلاذري افتوح البلادان، ص 577.

يتحدث البلاذري عن حملة عسكرية قطعت النّهر مع عبيد الله بن زياد كان أغلبها قد دخل خراسان لأوّل مرّة مع الوالي الجديد. (أ) كما يُذكر أن الوالي سعيد بن عثمان بن عفان دخل واليا على الإقليم في سنة 56 هـ ( 675 م) ومعه مجموعات كثيرة من العرب " منهم أوّسُ بنُ ثُعلبة التميمي ،و طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي والمهلب بن أبي صفرة وربيع بن عسل " وأنه أخرج معه " قوما من الأعراب كانوا يقطعون الطريق على الحُجاج ويُخيفون السبيل . "(2) كما يُذكر أن الوالي مسلم بن زياد دخل الإقليم في سنة 61 هـ ويُخيفون السبيل . "(2) كما يُذكر أن الوالي مسلم بن نياد دخل الإقليم في سنة 16 هـ وعبد الله بن خازم السلمي ،وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي ، والمهلب بن أبي صفرة ،و حنظلة بن عرادة ، وأبو حزابة الوليد بن نهيك ، و يحيى بن معمر العدوي — وخلق كثير من فرسان البصرة و أشرافهم فكان منهم ألقان وقيل ستة آلاف ". (3) كما يُذكر المادر أن الحجاج بن يوسف الثقفي بَعَث في سنة 95 هـ (713م) جيشا — لم تُحَدِّد المصادر عَدَده — من العراق إلى خراسان فقدموا على قتيبة بن مسلم (أ).

هذا وقد أعطت المصادر إحصاءً لعدد المُقاتِلةُ العرب في خراسان لسنة 96 (713م) بلغ فيه " أهل البصرة أربعين ألفا: من أهل العالية (قيس) تسعة آلاف ، وبن بكر سبعة آلاف ، رئيسهم الحفين بن المنذر ، و من تميم عشرة آلاف ، عليهم ضرار بن حصين الضبي ،ومن عبد القيس أربعة ألاف ، عليهم عبد الله بن علوان ، وبن الأزد عشرة ألاف ، وأسَهُم عبد الله بن حوذان . وكان بها من مقاتلة أهل الكوفة سبعة آلاف عليهم جهم بن رحر أو عبيد بن علي " (5) ومع ذلك يبدو أننا لا يمكننا أن نسلم تسليما كُليًا "بهذه

<sup>(1)</sup> البلاذري ، فتوح البلدان ص 577.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 6 ص 171 .

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 6 ص 172 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 4 ص 96.

<sup>(4)</sup> الطبري نفس المصدر 7 ص 97 م ابن الأثير ، نفس المصدر ج 4 ص 583.

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه 8 ص 106 ، ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص 15 ، البلاذري ، فتوح، اص 596.

الإحصاءات وخاصة حينما نجد أبا عبيدة (1) يُذكر أن مقاتلة بني تميم وحدهم كانوا في الفترة التي سُجِّلَت فيها هذه الإحصاءات يبلغون أربعة وعشرين ألفا القول الذي يجعلنا نرى أن الإحصاء الذي ذُكر يخص مدينة مرو الشاهجان وحدها وبخاصة أننا نعلم أنه كان في كل مدن الإقليم حاميات عربية دائمة .

لقد تواصلت البعثات الرسمية العسكرية منها والمدتية تتدفّق على خراسان في الاثنتين والثلاثين سنة الأولى من القرن الهجري الثاني فيُذكر أن الوالي الجُنيد بن عبد الرحمن دخل مرو سنة ( 112 هـ / 730 م ) في خمسمائة من العرب (2) وأنه بعد أن تكبّد جَيشُه خسائر فادحة في معركة الشُّعب " بسمرقند ، بعث له الخليفة هشام بن عبد الملك عشرة آلاف من رجال البصرة بقيادة عمرو بن مسلم وعشرة آلاف من رجال الكوفة بقيادة عبد الرحمن بن نعيم . (3) ويبدو أن الخليفة هشامًا اهتم كثيرا ببعث الحملات العسكرية إلى خراسان بعد عهد الجنيد ، فقد ذكر الشاعر العربي الكُميت بن زيد الأسدي في قصيدة طويلة أرسلها إلى الحارث بن سريج التميمي في سنة ( 117 هـ / 735 م ) يُهنّنه فيها بانتصاراته على الوالي عاصم بن عبد الله الهلالي — أنه كان في مرو الشاهجان بمفردها سبعون ألفا من الجنود العرب . (4)

لقد حاول بعض المُحدثين إعطاء رقم تقريبي لعرب خراسان - القاتلة والمدنيين قبيل نهاية الدولة الأمية ، ففي الوقت الذي يرى فيه فلهوزن (5) أن العدد " لا يمكن أن يكون قد

<sup>(1)</sup> أبو عبيدة ( معمر بن المثنى ) نقائض جرير والقرزدق ، تحقيق بيفان طبع ليدن 1905 ، ج1 ص 368.

<sup>(2)</sup> الطبري تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 204 ، ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ج 5 ص 156 البلاذري منتوح البلدان ص 603.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 ص 211 ، ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 168 ، البلاذري ، فتوح البلدان603

<sup>(4)</sup> الطبري نفسه، ج 8 ص 222.

<sup>(5)</sup> تاريخ الدولة العربية، ص 468.

تجاوز المئتى ألف نفس " يَرى مُحدِثان آخران (1) أنه كان في حدود نصف مليون . ومهما كانت هذه الاجتهادات إلا أنها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال قريبة للحقيقة وذلك لأن المصادر لم تعطِ أبدا رقما معلوما، وإن كان هؤلاء المحدثون قد اعتمدوا على البعثات الرسمية التي توالت على الإقليم في العصر الأموي ، فيجب أن يعلموا أن المصادر الإسلامية الأساسية لم تَذكر إلا أهمهاء ثم لا يجب أن نجزم أن كل من دخل خراسان عن طريقها ظل فيها . كما يجب أن نكون منطقيين أيضا ونقول، إن خراسان كانت ثغرًا إسلاميا ،دائمة الغزوات والحروب ، فيها احتمال موت الجنود أقوى من احتمال حياتهم، وبعيدا عن الحروب والغزوات يظل عُمَّر الإنسان محدودا دائماً ينتهي بموت حَتَمِيٌّ ويجب أن نعلم أيضا أن قتيبة بن مسلم استوطن مجموعات من خراسان في إقليم ما وراء النهر ، واستعمل رجلا من مواليه يقال له " الخوارزي" على مقطع النهر وأصدن له تعليمات صارمة بعدم عبور أحدهم النهر إلا يِجُواز (2). كما يجب أن نعلم في الأخير أن دخول العرب إلى خراسان بعيدا عن البعثات الرسمية كان منتشرا انتشارا يكفى أن تعبُّر عنه أن الراغبين منهم في المشاركة في الغزوات كاشت تُجَّرى لهم قرعة يُختار فيها وأحدٌ من بين أربعة أو خمسة رجال (3) ومن هذا الخبر الأخير نقول: إن عدد العرب بخراسان كان يفوق كثيرا ما قدره المُحَّدثون ، عبر عنه أبو عبيدة <sup>(4)</sup> بقوله : إن " أكثر خراسان في نهاية القرن الأول كانت عربية ."

أما الحديث عن الأماكن التي سكنها العرب بخراسان ، فهو صعب لدرجة التعقيد لكننا نعلم أنهم شاركوا السكان الأصليين مُدُنهم وقراهم، فاليعقوبي (5) يذكر أنّه " في جميع

<sup>(1)</sup> محمد أمان صافي ، أفغانستان في الأدب العربي عبر العصور ص 97 ، وحسين عطول الشعر في خراسان ص 48

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 99 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 5.

<sup>(3)</sup> الطيري نفس المصدر ج 7 ص 278 .

<sup>(4)</sup> نقائص جرير والفرزدق ج 1 ص 368.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> البلدان ص 294

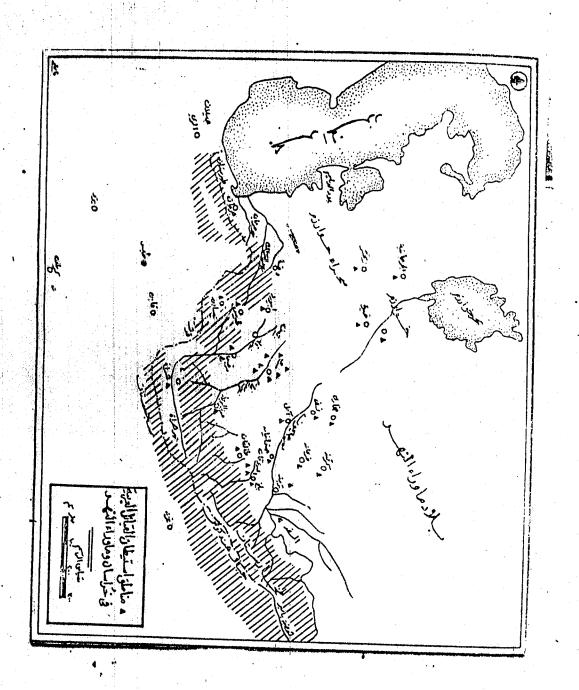

المرجع: نقلا عن كتاب دراسات في تاريخ خراسان للدكتور راضي عبد الله عبد الحليم - ص 130.

والملاحظ أنه مازالت إلى حد اليوم في ربع بلغ ( نواحي بلغ والجوزجان) بعض القرى عربية في لغتها وعاداتها . ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

- 1. قرية " ( خُوشِخَال آباد) " التي تقع في غربي مدينة " دولت آباد" في ولاية بلخ.
  - 2. قرية "بُخُّدَان " تقع في الجنوب الشرقي من مدينة " دولت آباد " في بلخ .
  - 3. قرية "سلطان أريغ " التي تقع غربًى مدينة " آقجه " في ولاية " الجوزجان "
    - 4. قرية "حسن آباد" وتقع في الشمال الشرقي من ولاية " الجوزجان" (1)

أما نيسابور فكانت قبيلة قيس هي الغالبة فيها (2) وخاصة في أواخر العصر الأموي. وأما هراة فكانت بكريّة في غالبها (3) والمعروف أن القبيلة كانت تنزل في أول الأمر بمرو الروذ وأنها ظلت مقيمة بها حتى قيام الفتئة القبلية بخراسان ، في سنة 65 هـ ( 684م) التي قتل فيها الوالي عبد الله بن خازم السلمي سليمان بن مرثد وعمرو بن مرثد ، البكريين. ممّا جعل البكريين يرتحلون إلى هراة ويلحق بهم سائر أبنا وبيلتهم الذين كانوا مبثوثين بنواحي خراسان .

أما الأسباب التي كان العرب بخراسان يكسبون أرزاقهم منها ، فالواضح أن المقاتلين المسكم المسلم المسلم

<sup>(1)</sup> محمد أمان صافي ، أفغانستان والأدب العربي عبر العصور ص 106.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 220 و ج 9 ص 71 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ، ص 461.

<sup>(3)</sup> الطبري ناس المصدر ج 7 ص 44 وما بعدها ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 4 من 156.

<sup>(4)</sup> صالح العلي التنظيمات الإجتماعية والإِقتصادية في البصرة على 150 وما بعدها حسين عطوان ، الشعر في خراسان ص 52 .

<sup>(5)</sup> حسين عطوان ، نفس المرجع ص 53.

بنفس الحرف التي اشتهر بها الإقليم كثيرا كصناعة النسيج<sup>(1)</sup> وتجفيف الفواكه<sup>(2)</sup> وصناعة الجلود والحصير والبرام والنحاس والإبر والسكاكين<sup>(3)</sup> وأيضا صناعة الطب<sup>(4)</sup> وصناعة الألحان والموسقى.<sup>(5)</sup>

لقد كان عرب خراسان على اختلاف كبير في المذاهب في الإثنتين والثلاثين سنة الأولى من القرن الهجري الثاني. فقد ذهب بعضهم المذهب الشيعي على اختلاف فرقه مثل أغلبية سكان الإقليم الأصليين الذين تعاطفوا مع الحسين بن علي رضي الله عنهما لأنه تزوج من "شهربانو" ابنة الإمبراطور السّاساني يزدجرد الثالث (6) كما ذهب بعضهم الآخر المذهب الخارجي و خاصة الفرقة العجاردية (7) منه التي كانت قد تغلبت على خوارج خراسان (8) والفرقة الشيبانية (9) كما أنتشر بينهم أيضا مذهب المرجئة (10) وبعض المذاهب

<sup>(1)</sup> المقدسى ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 324.

<sup>(2)</sup> الأصطخري المسالك والممالك ص 151 • إبن حوقل ، صورة الأرض من 366 • المقدسي أحسن التقاسيم ، ص 324 .

 $<sup>^{(3)}</sup>$  المقدسى ، نفس المصدر والصفحة ، كي لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية، ص

<sup>(4)</sup> الأصطخري ، المسالك والمالك ، ص 149 .

<sup>(5)</sup> ابن خرداذبة امختار من كتاب اللهو والملاهي ، نشرة عن نسخة يتيمة الأب أغناطيوس عبده خليفة اليسوعي ، دار المشرق ، بيروت (د ت) ص 26.

<sup>(6)</sup> محمد كامل الهاشمي ، عقائد الشيعة في الميزان،دون دار طبع،القاهرة (د ت ) ، ص 162.

<sup>(7)</sup> هم أصحاب عبد الله بن عجرد ، قالوا أطغال المشركين في النار وأجازوا نكاح بنات البنات وبنات البنين وبنات بني الأخوة والأخوات ، الجرجائي ، التعريفات ص 78، ابن حزم ، الملل والأهواء و النحل ، ج 5 ص 53.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> ابن حزم نفس المصدر ج 5 ص 55.

<sup>(9)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 89 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 368.

<sup>(10)</sup> وهم قوم يتولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وهم ثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا قالوا بالإرجاء في الإيمان ، وبالقدر على حذهب القدرية ، فهم معدودون في القدرية والمرجئة ، وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان ، ومالوا إلى قول جهم في الأعمال والإكساب ، فهم من حمله الجهمية والمرجئة ، وصنف منهم خالصة في الإرجاء من غير قدر وهم خمس فرق : يونسية وغسّانية وثوبانية وتومنيّة ومريسية الجرجاني ، التمريفات،

الكلامية (1) كالمتعزلة (2) والقدرية (3) والجبرية والجمهية (5) و الجعدية مثلما كان حال أغلب الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت وخاصة شعوب العراق والأقاليم الشرقية منها. لقد كان تأثير العرب في سكان خراسان الأصليين - الذين كان جلهم

<sup>=</sup> ص110، البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التبيمي ) المتوفى عام 429 هـ ( 1037 م ) 
الفرق بهب الفرق المعرف ال

<sup>(1)</sup> الكلام هو علم باحث عن أمور يعلم منها المعاد وما يتعلق به من الجنّة والنّار والصراط والميزان والثواب والعقاب ، وقيل الكلام هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الأدلة ، الجرجاني التعريفات، ص: 98.

<sup>(2)</sup> المعتزلة يتسمون بأصحاب العدل والتوحيد ،وهم ست فرق وهي الحسنية و الهذيلية والنظامية ،والمعرية والبشرية ،والجاحظية أصولهم خمسة وهي التوحيد ،والعدل والوعد والوعيد ،والمنزلة بين المنزلتين ،والأمر بالمعروف والبشرية ،والجاحظية أصلاح والنهي عن المنكر يتفقون مع الخوارج في وجوب اختيار الخليفة و الإبتعاد عن التوريث ،ويتفقون مع الزيديّة أيضا في الكثير من الأمور لا تتعلّق بالإمام أو بالمهدي ، الخوارزمي ،مفاتيح العلوم ص 18 • أحمد رمضان أحمد الخلافة في الحضارة الإسلامية دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع جدّة 1403 هـ / 1983 م ط 1 ص 242 وما بعدها .

<sup>(3)</sup> القدريّة وهم الذين يزعمون أنّ كلّ عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى . الجرجاني التعريفات ص 92.

<sup>(4)</sup> الجبرية وهم عدة فرق إسلامية ، يجمعها نفي أن يكون الإنسان خالق أفعاله ، ويعيز بينها التفاوت في الموقف الجبري ، فبعضها يرى الإنسان مجبرا جبرا مطلقا ، فهو كالريشة المعلقة في الهواء ، تعيلها ريح القدرة الإلهية حيث مالت ... وبعضها ينسب للإنسان " كسبا " وهو عبارة عن الرغبة في الفعل والقصد إليه ، أما خالق الفعل ذاته فهو الله .. وبعضها يرى أن الإنسان " فاعل" لكن على سبيل المجاز ، والفاعل الحقيقي هو الله ، محمد عمارة ، الفرق الإسلامية ، المعارف للطباعة والنشر، سوسة ، تونس (د.ت) ص 24.

<sup>(5)</sup> الجهمية وهم أصحاب جهم بن صفوان : قالوا : لا قدرة لعبد أصلا ، لا مؤثرة ولا كاسبة ، بل هو بمنزلة الجمادات والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلها حتى لا يبقى موجود سوى الله . الأشعري ( أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري ) المتوفى في عام 330 هـ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة المصرية القاهرة ( 1389هـ/1969م) ط 2 ج1 ص 338، ينظر أيضا ابن قيم الجوزية الدمشقي، مختصر الصواعق المرسلة على الجمهية المعطلة اختصره محمد بن الموصلي دار الكتب العلمية بيروت ، الدمشقي، مختصر الصواعق المرسلة على الجمهية المعطلة اختصره محمد بن الموصلي دار الكتب العلمية بيروت ، (د.ت) ص 21 و 216 ، الجرجاني التعريفات ص 43 ، الذهبي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان) المتوفى سنة 748 هـ ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، تحقيق على محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية مصر 1382 هـ 1360، ط 1 ص 426.

من التاجيك  $^{(1)}$  فضلا عن بعض الاقليات التركية في هراة  $^{(3)}$  وطخارستان وأقليات أخرى من الاكراد $^{(5)}$  وأيضا من البلوخيين  $^{(6)}$  مثلما كان حال الأقاليم المجاورة — كبيرا في أمور الدين والعلوم واللغة".  $^{(7)}$ 

أما اللغة العربية فقد تزامن انتشارها في خراسان مع بدايات الفتح الإسلامي لها. (8) وقامت بالدور الأكبر فيه طيلة العصر الأموي قبيلة تميم (9) التي كانت أكبر قبيلة عربية في الإقليم (10) ومع ذلك لم تنل اللغة العربية ما ناله الإسلام في الانتشار (11). فهيوَإن كانت قد انتشرت بين المرازبة والدهاقين المشرفين على إدارة الإقليم لاتصالهم المباشر بالعرب (12) وبين المتعلمين بعد ذلك ، فإنها لم تصل إلى عامة الشعب الخراساني . الذي كان أغلبه من

<sup>(1)</sup> أصلهم من إقليم " تاجاكستان " أو " تازيكستان " الذي يتكون جغرافيا من حوض نهر" جيحون " نزحوا إلى قليم خراسان في فترات متعددة ، أحمد عطية الله القاموس الإسلامي، 1 ص 423 .

<sup>(2)</sup> فان فلوتن ، السيادة العربية ص 44.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج  $^{(3)}$  ص  $^{(3)}$  و ج  $^{(3)}$  ص  $^{(3)}$  ما الطبري ، الكامل في التاريخ ج  $^{(3)}$ 

<sup>(4)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 412.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الأصطخري ، المسالك والمالك ص 153 و 155 ك وابن حوقل، صورة الأرض ص 370 و 373 .

<sup>(6)</sup> وهم من إقليم " بلوخستان "وهو إقليم جبلي صحرواي ، يطل على البحر العربي لمسافة 500 ميل يحده من الشرق نهر السند و من الغرب إقليم " كرمان "ومن الشمال أفغانستان ، أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي، ج 1 من 361 و 362

 $<sup>^{(7)}</sup>$ غوستاف لوبون ، حضارة العرب ص  $^{(85)}$ 

<sup>(8)</sup> نجدة خماش ، الإدارة في العصر الأموي ص 155.

<sup>(9)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 106 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 14 .

الطبري ، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية من 394 ، فليب حتى ، تاريخ العرب المطول ، ج 1 من 35 ، شاكر الفحّام ،الفرزدق من 99 ، محمد أمان صافي، أفغانستان والأدب العربي . من 97

<sup>(11)</sup> نجدة خماش ،الإدارة في العصر الأموي ص 155.

<sup>(12)</sup> شكري فيصل ، المجتمعات الإسلامية في ق الأول ، ص 216.

المزارعين والحرفيين الصغار ، وإن كانوا قد ألفوها واطمأنوا لها مع مرور الزمان (1) ذلك لأنها كانت لغة دينٍ مَن دَخُل الإسلام منهم واللغة الرسمية التي يُؤخذ بها العلم ويُكتب طيلة العصر الأموي بل وبعده بزمن بعيد. (2)

وبعيدا عن الدين الإسلامي واللغة العربية ، فقد فشل العرب في تغيير العادات والتقاليد الفارسية لسكان خراسان الأصليين<sup>(3)</sup> برغم دخول أغلبيتهم الإسلام ، وبرغم كثرة

<sup>(1)</sup> نجدة خماش ، الإدارة في العصر الأموي ص 155.

<sup>(2)</sup> لقد كانت اللغة اليهلوية " لغة دين ودولة في العصر الساساني لكنها تقهقرت أمام اللغة العربية لتظهر بعد زمن لغة فارسية جديدة تمسى باللغة الذُّرية التي من أهم ميزاتها أن حروفها عربية وبها الكثير من الكلمات العربية أمّا ظهورها رسميا فقد اختلف فيه كثيرا. فمنهم من يقول أنه كان في عهد الدولة الصفارية مع الأمير يعقوب بن الليث الصفار . الذي مُدح يوما بالعربية ولم يكن يفهمها فقال متسائلا " لماذا أيقال لى ما لا أفهم " فجامت المدائم بالفارسية بعد ذلك . ومنهم من يرى أن ذلك كان في عهد الخليفة العباسي المأمون . الذي مدحه الشاعر أبو العباس المروزي عام 193 هـ ( 808م) بقصيدة باللغة الفارسية ومنهم من اعتبر الشاعر يزيد بن مفرع الحميري الذي يرجع تاريخه إلى أواسط المائة الأولى أول من قال شعرا بالفارسية الذّرية . ينظر مجهول ، تاريخ سيستان ص 210 ، محمد عوفي (ت القرن السابع الهجري ) الباب الألباب باتصحيحات جديد وحواشى وتعليقات كامل بكوشش نفيسى تهران 1335 ص 21. ذبيح الله صفاءتاريخ ادبيات درايران جلد أول أز آغار عهد اسلامي ووره سلجوقي تهران 1338، هـ ص 49، إبراهيم باستاني باريزي ، يعموب بن الليث الصغار) ترجمه وقدم له وعلق عليه فتحي يوسف الرّيس) دار الرائد العربي، القاهرة (د.ت) ص 119 وما بعدها . أحمد الخولي ، سجستان بين العرب والغرس منذ دخول الإسلام حتى ظهور الصفاريين دار حراء القاهرة (دت) ص 52 و 53 ، محمد نور الدين عبد المنعم ، دراسات في الشعر الفارسي حتى القرن الخامس الهجري دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة 1976 ص 13 وما بعدها،السباعي محمد السباعي، في اللغة الفارسية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة 1975 ص 5 وما بعدها ، إسعاد عبد الهادي قنديل، فنون الشعر الفارسي، دار الأندلس للطباعة والنشرادت) ص 19 وما بعدها مجهيدة بوجمعة ، مجتمع سجستان في ظل الدولة الصفارية ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي جامعة عين شمس، القاهرة 1991 . تحت إشراف الأستاذ الدكتور فتحى أبوسيف ، ص 152 وما بعدها .

<sup>(3)</sup> موريس لومبار ، الإسلام في مجده الأول ص 16 ، عبد المنعم ما جد ،الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى 16.

التمازج والتزاوج (1) فيما بينهما ويظهر أن الأمر طبيعي جدا فمن الصعب أن يتغيير مجتمع ويتحول عن ما تأصل فيه إلا بعد أجيال وعهود طويلة . و الذي حدث هو أن العرب هم الذين تطبّعوا إلى حد بعيد بطباع أهل خراسان فكانوا يلبسون السراويل كما يلبسها أهلها ويحتفلون بعيدي النيروز والمهركرجان ويظهر أشرافهم بمظهر المرازبة وأسلوبهم في الحياة (2). بل وتعلموا الفارسية وتكلموا بها وخاصة صغارهم الذين كانوا يتقنونها إتقانا حتى إنهم نظموا بها أغاني يغبضون بها الوالي أسد بن عبد الله القسري عند انهزامه أمام خاقان بعد غزوة الخُتل في سنة 118 هـ (736م). (3) ووصل تأثرهم بأهل البلاد الأنهم أصبحوا يُسمون أبنائهم بأسماء فارسية فزوجة نصر بن سيار كانت تسمى " المرزبانه "(4) وأصبحوا هم كلهم أيسمون بالخراسانيين (5) بعدما شعروا فعلا أنهم خراسانيون (6)

نفهم من فلهوزن<sup>(7)</sup> و البعض ممن رأى رأيه <sup>(8)</sup> — أن عرب خراسان عاشوا منذ أن دخلوها في فوضى وتقاتل ، لكن المتبع لأخبارهم ، في المصادر الإسلامية الأساسية يلاحظ أنهم كانوا يعيشون في سلام همّهم تأمين حياتهم في الوطن الجديد والنّجاح في غزواتهم في داخل وخارج الإقليم ولم يبدأ الخلاف فيما بينهم إلا في سنة 65 هـ ( 684 م ) عندما دبت

مجمود (1) مجمود المربية، والحضارة العربية، والمحضارة العربية، والمحضارة العربية، والمحضارة العربية، والمحضارة العربية، والمحضارة العربية، والمحضارة العربية والمحضارة والمحضارة والمحضورة والمحضورة

<sup>(2)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 468 ، حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف العالم الإسلامي ص 36 محمد مصطفى هدّارة ، اتجاهات الشعر العربي ص 55.

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 234.

<sup>(4)</sup> الطبري،نفس المصدر ج 9 ص 53 .

<sup>(5)</sup> الهادي حمودة الغزي ، الشعر الأموي في خراسان والبلاد الإيرانية ص 38 .

<sup>(6)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة المربية ص 468 شكري فيصل ، المجتمعات الإسلامية في ت هـ الأول ص 214 .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> تاريخ الدولة العربية ، ص 393.

<sup>(8)</sup> الهادي حمودة ، الشعر الأموي في خراسان ص 30/ناجي حسن الثورة زيد ص 81.

الفتنة بين قبيلة بكر والوالي عبد الله بن خازم السُلمي حيث انشقوا إلى مجموعتين متعاديتين تتألف المجموعة الأولى من عرب تميم وقيس والمجموعة الثانية من عرب بكر. (1) ومع ذلك لم يكن الخلاف خطيرا بينهما إلا عندما كثر الأزد بخراسان في زمن المهالبة. (2) وأعلنوا انحيازهم مثلما كان حالهم في البصرة — إلى البكريين فأصبح الأزد وبكر وعبد القيس في صَفِّ آخر ، يتقاتلان ويتوادعان (3) إلى أن ظهرت خطورة الخلاف الفعلية في الاثنتين والثلاثين سنة الأولى من القرن الهجري الأول عندما توجّه بعضهم إلى معارضة الدولة الأموية نفسها .

ليس الحديث عن الأسباب الحقيقية لهذه المعارضات القَبَلية التي عرفتها خراسان سهلا ، ذلك لأنها لم تكن خاصة بها فقط بل لقد عمّت كُلّ الأراضي التي كانت خاضعة للدولة الأموية ، مع اختلاف في درجة القوّة والضعف من مكان إلى مكان .

أما السبب الأول لها فيعود أصله إلى مدينة البصرة حيث تُنْسُأت علاقات سيّئة ومتوتّرة بين القبائل العربية بسبب تباين أهوائها ومواقفها ومنافعها القبليّة والسياسيّة والاقتصاديّة ممّا جعلها تنشق إلى شقين متباعدين: شق يجمع بين مضر وقيس والآخر يجمع بين القبائل اليمنيّة ، والربيعية. (4) و المعروف أن أكثرية عرب خراسان كانوا من عرب البصرة . دخلوا إقليهم الجديد وهم يحملون معهم تركة الإنشقاق والتّباين فيما بينهم .

لم يكن الشقاق العربي في البصرة عظيما في العصر الراشدي وبداية العصر الأموي حيث لم يلاحظ إلا بعض التباين بين مضر وربيعه (5) على الرغم من اشتراكهم في النسب

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 7 ص 44 وما بعدها ابن الأثير ،الكامل في التاريخ 4 ص 156 .

الهالبة من عرب اليمن ويُقصد بهم هذا الوالي المهلب بن صغرة ( 78 هـ) ( 697 م) وابناه يزيد بن المهلب بن المهلب ( 82 هـ) ( 85 هـ) ( 85

<sup>(3)</sup> حسين عطوان ، الشعر في خراسان ص 57.

<sup>(4)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 380.

<sup>(5)</sup> فلهوزن ، نفس المرجع والصفحة ، يوسف العش ، الدولة العربية و الأحداث ص 303 ، حسين عطوان على

الواحد (1) ذلك لأن ربيعة عُرفت بغيرتها من مضر لأنها كانت أهل الكثرة والغلبة بالحجاز كما كان لها الرياسة بمكة والحرم (2) والأهم من ذلك كان منها الرسول (ﷺ) والخلفاء (3)

لقد تغيرت أحوال عرب البصرة كثيرا بعد ذلك وبالأخص في حدود سنة 60 هـ (679م) حيث دخلت إلى المدينة مجموعات كثيرة من أزد عُمَان (4-على الساحل الشرقي لجزيرة العرب ونحن لا ننفي أنه وُجد بعض الأزديين في البصرة قبل هذا التاريخ لكن يبدو أن عددهم كان ضعيفا لدرجة أنّه اعتبر دخول أزد عُمَان أول وجود للأزديّين في البصرة. (5)

لقد كانت تميم تريد في أول الأمر أن تكسب صداقة الأزديين وأن تجعل منهم حلفاء لها . لكنها لم تبادر في ذلك لأن الأحنف بن قيس حكيمها الأكبر وصاحب الكلمة النافذة فيها رأى أن مَن يبدأ بطلب الحِلف يكون له دائما الشأنُ الثاني فيه ، فاستقبلهم مالك فيها رأى أن مَن يبدأ بطلب الحِلف يكون له دائما الشأنُ الثاني فيه ، فاستقبلهم مالك ابن مسمع رئيس بكر — من ربيعة — فتعاقدت الأزد وبكر وبهذا تبدلت قوى العرب في البصرة حيث قويت بكر بانضمام الأزد إليها وظلت قوة تميم على حالها بعد ما كانت هي

<sup>=</sup> الشعر في خراسان ص 60 م بطرس البستاني ، معارك العرب ص 83.

<sup>(1)</sup> تعود مضر وربيعه إلى نزار بن عدنان القزويني ( السيد مهدي القزويني الحسني ) ت 1300 م، أنساب القبائل العراقية ، حققه وعلق عليه عبد المولى الطريعي المطبعة الحيدريّة 1383 هـ ( 1963 م) ط 3 ص 38 ، السويد ( أبو الفوز محمد أمين البغدادي) سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب دار إحياء العلوم بيروت (دت) ص 20.

<sup>(2)</sup> السويد ، نفس المصدر والصفحة.

<sup>(3)</sup> بطرس البستاني ، معارك العرب ص 83.

<sup>(4)</sup> الأزد من قبائل اليمن سكنوا "سبأ" وبعد حادثة انفجار سد " مأرب " شرعوا في التحرك نحو الشمال فاستقر بعضهم في مكة وغُرفوا " بقضاعة " و البعض الآخر في يثرب وعرفوا بعد زمن " بالأوس والخزرج " كما استقر البعض الآخر أيضا في سوريّة وعرفوا " بالغساسنة " وفي العراق وعرفوا " ببني كلب " أما الباقي فقد نزلوا همذان وعمان . الآخر أيضا في سوريّة وعرفوا " بالغساسنة " وفي العراق وعرفوا " ببني كلب " أما الباقي فقد نزلوا همذان وعمان . سيد أمير علي، مختصر تاريخ العرب ص 80 م توفيق برو ، تاريخ العرب القديم، دار الفكر، دمشق 1404 هـ ( 1984م) ط 1 ص 233 و ما بعدها .

<sup>(5)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 283محسين عطوان الشعر في خراسان بص 60.

 $^{(1)}$ الغالبة

وقع الانفجار الحقيقي بين القبائل العربية في البصرة في سنة 65 هـ ( 684م) بعد وفاة الخليفة يزيد بن معاوية وانقسام الناس بين عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم (2) عندما دعا الوالي عبيد الله بن زياد، أهل البصرة إلى مبايعته حتى يَنْجَلِي الأمر، ويختار الناس خليفة لهم، فبايعوه لكنهم سرعان ما تمردوا عليه وخلعوه ، فاستجار بمسعود بن عمرو زعيم الأزد، فأجاره ومنعه بعد حين، مما جعل ابن زياد يخرج إلى الشام ويستخلف على البصرة مسعود بن عمرو الأزدي، لكن تميم وقيس رفضوه وهجموا عليه وهو يدخل المسجد وقتلوه. فاجتمعت الأزد وبكر على تميم وقيس واقتتلوا قتالا عنيفا مات فيه العديد من الطرفين. واستمر ذلك إلى أن رأى رئيس تميم الأحنف بن قيس الرجوع إلى كتاب الله والتصالح على أن تدفع تميم دية مسعود إن كان للأزد عليه بَيِّنة فاصطلحوا وُفُدَتُ تميم مسعودا بِعَشْر دِيَات .(3)

وهكذا اتسعت شقة الخلاف بين هاتين المجموعتين المتزاحمتين من القبائل العربية بالبصرة، وأصبحت الأزد وبكر وعبد القيس في جانب وتميم وقيس في جانت آخر . وكان رلما شَجَر بينهما من صِدام أثره فيمن انتقل منهم إلى خراسان . إذ اتحدت هنالك قبائل كل مجموعتين وتنافست على نحو ما تكتّلت في البصرة وتنابذت (4) بل إن ما كان يحدث في خراسان في الاثنتين والثلاثين سنة الأولى من القرن الهجري الثاني كان أخطر بكثير مما كان يحدث في البصرة التي هدأ فيها العرب وانشغلوا بمحاربة الخوارج (5)

<sup>(1)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربيّة ص 283 حسين عطوان الشعر في خراسان ص 60.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  السيوطى ، تاريخ الخلفاء ص  $^{(25)}$  و  $^{(25)}$ 

<sup>(3)</sup> أبو عبيدة ، نقائض جزير والفرددق 1 ص 111 و ج 2 ص (34)

<sup>(4)</sup> حسين عطوان ، الشعر في خراسان، ص 61م محمد طليس ، تاريخ العرب، ج 1 ص 181ء شاكر اللحام ، الغرزدق ص 27.

<sup>(5)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربيّة ص 393.

وخاصة أنه كان من أم كلبية يمنية <sup>(1)</sup> وزوجا لامرأة كلبيه أيضا مما أغضب القيسية وجعلهم يرفضون الاعتراف بخلافة ابنه معاوية الثاني بن يزيد .<sup>(2)</sup> ويناصرون عبد الله بن الزبير ويعترفون بصحة خلافته . ويحاربون معه في معركة مرج راهط <sup>(3)</sup> ضد الأمويين في الزبير ويعترفون الذين اجتهدوا كثيرا في مناصرة الأمويين .<sup>(4)</sup>

أما عبد الملك بن مروان فقد عمل على تخفيف حدّه العصبيّات القبليّة وسامح القيسييّن وقربهم إليه كما قرب إليه الكلبيين أيضا . (<sup>5)</sup> وبهذا أثبت أنه مثل الخليفة معاوية ابن أبي سفيان يعرف كيف يؤلف بين الخصوم فيجعلهم يخدمون الدولة (<sup>6)</sup> لكن خراسان لم يصلها هذا التسامح والتصالح فقد تواصلت العصبية القبلية فيها في عهود المهالبة اليمنيين الذين كانوا يُؤثرُون قومهم ويفضلونهم على سواهم. (<sup>7)</sup>

وأما الخليفة الوليد بن عبد الملك فقد كان هواه واضحا للقيسيّين <sup>(8)</sup>مما جعل الحجاج ابن يوسف ينحّي يزيد بن المهلّب عن خراسان و يولّي عليها قتيبة بن مسلّ

<sup>(1)</sup> السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص 245 .

<sup>(2)</sup> مي يوسف، قضية الالتزام ص 17 • فليب حتى ، تاريخ العرب المطول، ج 1 ص 351 ، نظير حسّان سعداوي، الدّولة العربية الإسلامية ص 211.

<sup>(3)</sup> مرج راهط: على بضعة أميال إلى الشمال الشرقي من دمشق ، سيد أمير علي ، مختصر تاريخ العرب، ص 97،

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 7 ص 113 إبن الأثير ، الكامل في التاريخ ع 4 ص 149 ، عبد العزيز الطبري ، متدمة بحث 65 م سيد أمير علي ، مختصر تاريخ العرب بحث 97 فليب حتى تاريخ العرب ج 1 ص 352 عبد اللطيف الطيباوي ، محاضرات في تاريخ العرب والإسلام ص 151 ، نجدة خماش ،الإدارة في العصر الأموي ، ص 112 .

<sup>(5)</sup> فلهوزن الدّولة العربية ص 204 • نجدة خمّاش ، الإدارة في العصر الأموي، ص 113.

<sup>(6)</sup> نجدة خمّاس ، نفس المرجع والصفحة .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> شاكر الفحّام ، الغرزدق ص 43.

<sup>(8)</sup> حسين عطوان الشعر في خراسان ص 59 · فليب حتى ، تاريخ العرب المطوّل م 1 ص 351 .

<sup>(9)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك على 8 ص 39 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 4 ص 523 ، البلاذري، فتوح البلاذان ، ص 59.

الباهلي<sup>(1)</sup>. وأما الخليفة سليمان بن عبد الملك فقد كان هواه للأزد و خلفائها اليمنيين فلقد انخفضت في عهده منزلة المضريّين كلهم وبخاصّة أكبر قبائلهم؛ بنو تميم وقيس. فهو لم يُنسَ لهم وقوف الحجاج بن يوسف وقتيبة بن مسلم مع الخليفة الوليد بن عبد الملك حينما أراد فصله عن الخلافة ومبايعة ابنه عبد العزيز بن الوليد<sup>(2)</sup>. وهذا ما جعل قتيبة يتوحش من خلافته ويدعو عرب خراسان لخلعه ، لكنهم ثاروا عليه وقتلوه<sup>(3)</sup>. فعين الخليفة سليمان يزيد بن الهيد على الإقليم. (4)

وأما الخليفة عمر بن عبد العزيز فقد سوى بين كلّ العرب ولم يختر منهم إلا الأصلح والأكفأ لاستخدامه في المهام الكبرى (5) كما عمل على تقسيم حكم الولايات بين رجلين إثنين أحدهما على الصّلاة والحرب والثاني على الخراج يكون أحدهما من مضر و الثاني من اليمن. (6) أمّا الخليفة يزيد بن عبد الملك . فقد اعتمد على القيسية وقرّبهم وذلك لأنه كان متزوجا من ابنة محمد بن يوسف الثقفي أخي الحجّاج أم أبنه الوليد الذي أصبح فيما بعد خليفة . (7) وكان من أثر ذلك أنه قتل يزيد بن المهلب (8) وعيّن عمر بن هبيرة على العراقين،

كان الانتساب إليها يُعتبر من ضروب المعرّة ، ذلك لأن هذه القبيلة المضريّة اشتهرت بالضّعة وخبث السّيرة ، إلى أن برز فيها قتيبة بن مسلم الذي رفع من شأنها ، تنسب إلى باهلة بنت صعب ، أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي ج 1 ص 266.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج5 ص 10 ، البلاذري ، فتوح البلدان، ص 594 ، رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان، ص 43 .

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك ، ج 8 ص 108 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 17 .

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفس المصدرة ج 8 ص 120 . ابن الأثير ، نفس المصدرة ج 5 ص 29.

<sup>(5)</sup> نجدة خماش ، الادارة في العصر الأموي ، ص 107.

<sup>(6)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ، ص 428 • نجدة خمّاش ، الإدارة في العصر الأموي، ص 297.

<sup>(7)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوكج 9 ص 16 ، ابن الأثير ،الكامل في التاريخ، 5 ص 281.

<sup>(8)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 8 ص 151 ، ابن الأثير النفس المصدر، ج 5 ص 79 وما بعدها النويري ونهاية الأرب في فنون الأدب، ج 21 ص 186

الذي أساء كثيراً للأزد و اليمن جميعا في خراسان والشرق كلّه. (1)

وأمّا الخليفة هشام فيظهر أنه كان رجلا عمليا لا يهمه إلاّ السّير الأفضل لأمور الدولة لذا ، نجده يعتمد على المضريّين واليمنيين معاً ، لكنّه مع ذلك زاد نار العصبية في الشرق عندما عُزل عمر بن هُبكيرة من العراقين و ولاّها لخالد بن عبد الله القسري اليمني الذي قوي في عهده الطويل / ( 105- 120هـ) ( 737-737 م) نفوذُ اليمن في الشرق (2) إلى أن عزله هشام بعدما وصله عنه ما وصل وعين في مكانه يوسف بن عمر الثقفي الذي كان قيسيا لحما ودماً (3).

وأما الخليفة الوليد بن يزيد ـ بحكم أنه من أم قيسية - فقد قرّب أخواله وأبعد اليمنيّين الذين ثاروا عليه بعد أن أمر بقتل خالد بن عبد الله القسري<sup>(4)</sup>ممّا سَهّل على الخليفة بزيد بن الوليد جذبهم جميعا و الاعتماد عليهم للقضاء عليه .<sup>(5)</sup>

وأما الخليفة مروان بن محمد فقد اعتمد اعتماداً كاملا على المضرية وبخاصة منهم القيسية (<sup>6)</sup>ممّا أبعد عنه اليمنية جميعا الذين اختاروا في الأخير الميل للدّعوة العباسية .<sup>(7)</sup>

ومهما يكن من أمر ،ومع إقرارنا بأن لبعض الخلفاء دوراً في زيادة حدة العصبية القبلية ، فإننا نرى أنّ المؤرخ محمود إسماعيل (<sup>8)</sup> قد بالغ كثيرا حينما ذكر " أن بني أميّة عملوا على إذكاء النعرات القبلية وأعانوا بعض الأحزاب على بعضها الآخر لإحداث نوع

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، 8 ص 166 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 97 ، رضى عبد الله عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان ص 55 ، ناجي حسن ، ثورة زيد بن علي، 71 .

الطبري ، نفس المصدر، = 8 ص = 184 الأثير ، نفس المصدر، = 5 ص = 128 والنويري ،نهاية الأرب، = 128 ص = 404 والحنبلي ، شذرات الذهب، = 128 ص = 128

<sup>(3)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية، ص 450.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك،ج 9 ص 17 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 276.

<sup>(5)</sup> السيد عبد العزيز سالم ، العصر العبّاسي الأوّل ، ص 89.

<sup>(6)</sup> على إبراهيم حسن ، التاريخ الإسلامي العامّ على إبراهيم عبد العزيز سالم ،العصر العباسي الأوّل على

<sup>(7)</sup> على إبراهيم حسن المرجع والصفحة ، السيد عبد العزيز سالم ، نفس المرجع والصفحة .

<sup>(8)</sup> قضايا في التاريخ الإسلامي ص 26

من التوازن السياسي يَكفل لحكمهم البقاء والاشتمرار ". فأين ذلك التوازن السياسي الذي كسبوه من العصبية القبلية التي أضعفت الدولة وأسقطتها، بداية من سقوطها في إقليم خراسان . ونظيف أنّنا لا نتفق تما مع قول المؤرّخ عبد العزيز الدوري (1) الذي جاء فيه : " إنّ خلفاء بني أمية الذين جاءوا بعد سليمان بن عبد الملك أصبحوا كأنهم رؤساء أحزاب بدلا من أن يكو نوا رؤساء دول . وبذلك ضعف التوجيه وتضعضت وحدة الدولة المتمثلة في خليفتها وانصدعت دعامة الحكم الأمويّ". ويحق لنا أن نسأل هذا الباحث هل كان — على الأقل — عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك رؤساء أحزاب وهما اللذان عُرِفًا بسيساتهما الجريئة التي جعلتهما يُحسنان الإشراف على كلّ أرجاء الدولة الإسلامية ، ويتدخّلان في كلّ الكبائر والصّغائر كأنهما كانا يعيشان في كل أقاليم الدّولة.

هذا وقبل ختم حديثنا عن الأسباب نظيف سببا آخر يُعُدُّ - في الحقيقة - نتيجة من نتائج العصبية القبلية ، كما يُعُدُّ السَّبب المباشر لظهور معارضات اليمنيين للحكم الأموي في خراسان ، وهو قتل يزيد بن عبد اللك ليزيد بن المهلب وقتل الوليد بن يزيد لخالد بن عبد الله القسري.

أما المعارضات العربية للحكم الأموي في خراسان في الإثنتين والثلاثين سنة من القرن الهجري الثاني فهي :

### 1 / معارضة البروقان 106 هـ ( 774م) :

حدثت هذه المعارضة في سنة 106 هـ ( 774م ) في عهد الوالي مسلم بن سعيد بن زرعة على خراسان عندما كان يهدف إلى غزو فرغانة مع جموع العرب لكن الأزد وبكر أعلنوا تمردهم على الوالي في مدينة " بلخ" وامتنعوا عن اللّحاق به متذرعين ، في الظاهر ، بأنه لم يدفع لهم أعطياتهم مضمرين ، في الحقيقة ، التّمرد والعصيان . (2) ويبدو أن عزل الخليفة هشام بن عبد اللك لعمر بن هبيرة القيسى عن العراق وتوليته لخالد بن عبد الله

<sup>(1)</sup> مقدمة في تاريخ صدر الإسلام بص 65.

<sup>(2)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج 8 ص 183 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 127.

القسري اليمني مكانه وأغرى اليمانية وحُلفاءهم بخراسان بالتّمرد على والي خراسان القيسي مسلم. الذي ابرغم ما حصل، قطع النهر (جيحون أو بلخ) وحاول معهم الحلول السلمية حيث بعث لهم القائد نصر بن سيار على رأس مجموعة (أمن الرّجال الذين السرعوا جميعا في توزيع الأعُطيات المتأخرة على المتمرّدين (2) الذين أصروا برغم ذلك على مواصلة الخروج على الوالي (3) مما جُعَلَ نصرًا يغيرُ سياسته ويقوم بحرق باب دار البختري ابن درهم البكري الذي كان يتزعم بكرا و ربيعة ،وباب دار زياد بن طريف الباهلي الذي كان على رأس المعارضين . (4)

لقد تصاعدت الأمور بعد ذلك كثيراً ، وانظم إلى المعارضين عمرو بن مسلم الباهلي (أخو قتيبة بن مسلم الوالي السابق ) عامل مدينة بلخ التي أغلقها عن نصر وأصحابه (7) بعدما اقتربت منه ربيعة وجعلته صاحب كلمتها في المعارضة (6) وبخاصة منهم التغلبيون (7) الذين أشاعوا أن باهلة أكثر قرابة إليهم من المضريين. مما جَعَلَ نَصَّرًا يتجه إلى مدينة البروقان حيث أتاه جمع كبير من أنصاره (8) ولحق به المعارضون الذين عسكروا على بعسد

<sup>(1)</sup> تكونت هذه المجموعة من قادة مشهورين وهم سلم بن سليمان بن عبد الله بن خازم وبلماء بن مجاهد بن بلماء المنبري وأبو حفص بن وائل الحنظلي وعقبة بن شهاب المازني وسالم بن ذؤابة م الطّبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 8 من 183 و 184 .

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر، ج 8 ص 184.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه بج 8 ص 183 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ بج 5 ص 127.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الطبري ، نفسه  $_{17}$  ه ص 183 ، وابن الأثير ، نفس المصدر،  $_{127}$  ه ص 127.

<sup>(5)</sup> الطبري، نفسه ، ابن الأثير، نفسه

<sup>(6)</sup> الطبري ، **نفسه** .

<sup>(7)</sup> تَثْلِب تُنسَب إلى جدّ جاهلي يدعى تَثْلِب بن وائل بن قاسم من بني ربيعة، يُعرفون أيضا " بالأراقم " موطنهم الأصلي نجد والحجاز لكنهم هاجروا منذ عهد بعيد إلى الجزيرة في العراق في الموضع الذي يعرف بديار ربيعة بالقرب من حدود الشام . أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي، ج 1 ص 480.

<sup>(8)</sup> أتاه أهل " صغانيان " ومسلمة الغنفاني من بني تميم وحسّان بن خالد الأسدي كلّ واحد منهما في خمسامئة وأتاه سنان الأعرابي وزرعة بن علقمة وسلمة بن أوس والحجاج بن هارون التميري في أهل بيته ، الطيري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 8 ص 183.

فرسخ ونصف منه  $^{(1)}$ .

وعلى الرغم من أن المواجهة أصبحت حتميّة بين نصر والمعارضين ، فإنه حاول أن يعالج الأمور " علل مسيّيًا " فأرسل من يناديهم :" لقد أخذتهم أُعَطِياتِكم فالحقوا بأميركم فقد قطع النهر<sup>(2)</sup> " لكن المعارضين لم يأبهوا لكلامه وبادروا بالحرب التي كان النصر فيها في الأخير لنصر بن سيّار الذي أمن المعارضين جميعا .<sup>(3)</sup>

وعلى الرغم من أن هذه المعارضة جاء الحديث عنها مقتضبا عند الطبري ، فيبدو أنها كانت ساخنة وهي وإن أخذت حيزا زمنيًا قصيرا ، فإنها أثرت كثيرا في مستقبل عرب خراسان فقد أشعلت الحرب الباردة بينهم وجعلتهم دائما متأهبين للحرب. هذا فضلا عن أنها كانت السبب الأول في فشل غزوة مسلم وعزله. (4)

2/ معارضة الحارث بن سريج ( 116-128 هـ /734-745 م) :

تعد معارضة الحارث بن سريج التعيمي المرجئي معارضة قبلية عقائدية مزقت بني تميم ولم تتمكن من جمعهم كلّهم في صفّها (5) كما مزقت المرجئة وجمعت كلّ من أصبح يقول قول جهم بن صفوان في الأعمال أو الإكساب .(6)

كان الحارث بن سريج بطلا شارك في قتال الأتراك مساندا ولاَّة خراسان ، وكان هو الذي حضّ الناس على الثبات عندما أشرف المسلمون على الموت عطشا أمام حصار الترك في بيكنَّد في عهد الوالي الأشرس بن عبد الله في سنة ( 110 هـ 728 م ) (7)حيث \_\_\_\_\_\_

 $<sup>^{(1)}</sup>$  الطبري ، تاريخ الأمم والملوك،  $^{(2)}$  ص

<sup>(2)</sup> الطبري ،نفس المصدر والصفحة.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه وابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 128.

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ، ج 8 ص 187 ، ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 129 ، النويري ، نهاية الأرب ج 21 ص 404 ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 9 ص 234 ، فلهوزن ، تاريخ الدّولة العربية ، مس 434 .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> فلهوزن ، نفس المرجع ص 463.

<sup>(6)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوث،ج 9 ص 67 ، البغدادي ، الغرق بين الغرق ص 25.

<sup>(7)</sup> الطبري ، نفس المصدر، ج 8 ص 198 ، ابن الأثير ،الكامل، ج 5 ص 150 ،النويري نهاية الأرب في فنون

حسمهمةائلا : "أيها الناس القتل بالسيف أكرم في الدنيا وأعظم أجرا عند الله من الموت عطشا" (أ) فقاتلوا وكان لهم النصر . (2) لكنّه عندما قدم الوالي عاصم بن عبد الله خراسان في سنة 116 هـ ( 734 م ) أعلن معارضته ولبس السّواد ودعا إلى كتاب الله وسنة نبيّه والبيعة للرّضا . (3 وأقبل من جهة نُحَد (4 حتى وصل الفارياب وسار إلى بلخ في أربعة آلاف مقاتل لوضا بن سيار الذي سرعان ما تغلب عليه الحارث وطرده وأصحابه من المدينة التي أصبحت و الجوزجان والفارياب والطالقات ومرو الروذ تحت سيطرته مما جعله يوجه اهتمامه إلى العاصمة مرو (5) التي يُذكر أن بعض أهلها راسلوا الحارث وطلبوا منه دخولها . فسمع بذلك الوالي عاصم (6) فأراد أن يهرب إلى نيسابور أرض قومه القيلسسيين منتظرا عون الخليفة هشام بن عبد الملك له لكنه أشير عليه بالبقاء والثبات ومواجهة الحارث فقبل ذلك بعد أن حلف أهل مرو بالطّلاق والعتاق على الصّدق في القتال (7) فخرج عاصم في أهلها وغيرهم وعسكروا ، فقام وشَجَّع الناسَ بأن وزَّع عليهم المال وأمرهم ببناء القناطر استعدادا للقاة الحارث الذي سرعان ما اقترب منهم في ستين ألفا من أنصاره من بني تميم ودهاقين المناطق الخراسانية التي أصبحت تحت سيطرته ، فضلا عن ألفين من الأزد تحت إمْرَة

<sup>=</sup> الأدب بم 21 ص 409 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية اص 436.

<sup>(1)</sup> الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 198.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  الطبري ، نفس المصدر،  $^{(3)}$  من  $^{(4)}$  ، ابن الأثير ، الكامل،  $^{(2)}$  من  $^{(4)}$  ه النويري نهاية الأرب،  $^{(4)}$  من  $^{(4)}$  ، فلهوزن تاريخ الدولة العربية،  $^{(4)}$ 

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الطبري ، نفسه ج  $^{(3)}$  ص  $^{(3)}$  الطبري ، نفسه ج

<sup>(4)</sup> نُخْد أو نُخْذ نَاحِية خراسانية بين عِدّة نواحٍ منها: الفَريّاب وزمّ واليّهودية وآمُل ، ياقوت الحموي ، ممجم البلدان عبد 4 ص 767.

<sup>(5)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج 8 ص 220 م إبن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 184 .

<sup>(6)</sup> خطب الوالي عاصم أهل مَرْو قائلا: " يا أهْل مَرْو قد كاتَبْتُم الحارث بن سُريج ، لا يقصِد مدينة إلا خليتُمُوها له وإني لاحق نيسابور و أكاتب أمير المؤمنين حتَّى يمُدّني بعشرة آلاف من أهل الشّام "والطبري، الأمم والملوك، ج 8 ص 220 مابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 184.

<sup>(7)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة .

والأتراك – حيث انضم إلى خاقان الترك وشجعه على أسد الذي تمكن منهما واسترجع منطقة طخارستان (1) فصاحب الحارث خاقان إلى بلاده مع خمسة آلاف من أصحابه (2) وناصر القائد كورصول الذي قتل خاقان وتزعم الترك بعده على قتل المسلمين . فقد شاركه في منع نصر بن سَيّار وجيوشه من قطع نهر "سيحون " بل ونصب عليهم عَرَادتين لكنه تراجع في الأخير عن قتلهم خوفا من أن يصيب أهل قبيلته تميم . (3) والتجأ إلى الشاش ، لكن نصرا اشترط على أهلها بعد فتحها إخراجه منها فأخرجوه إلى الفاراب في الضّفة الشرقية لنهر سيحون . (4)

لقد كفّ نصر بن سيار عن ملاحقة الحارث بعد أن أُخرج من الشاش ، لكنه بعد أن خرج عليه جديع الكرماني ، خاف قدومه عليه وأصحابه وجموع الترك ، فيشتد الأمر عليه . لذا، رأى أن يبعث له جماعة لمناصحته. (5) وفي الوقت نفسه بعث إلى الخليفة يزيد ابن الوليد بن عبد الملك طالبا منه كتابة أمان رسمي للحارث ففعل (6) ، فعاد الحارث إلى خراسان في جمادى الآخرة سنة ( 127هـ/477م ) بعدما قضى اثنتي عشرة سنة هاربا عند الأتراك. (7) والحقيقة فقد بذل نصر كُلٌ ما في وسعه لإرضاء الحارث وإبعاده عن فكرة

<sup>(1)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج 8 ص 230 م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 198.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر، ج 8 ص 238 • ابن الأثير ، نفس المصدر، ج 5 ص 205.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ، ج 8 ص 269 ابن الأثير ، نفسه ، ج 5 ص 238 • فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ، ص 452 • فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ، ص 452 • فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ، مراسات في تاريخ خراسان ، ص 80.

<sup>(4)</sup> الطبري، نفسه، ج 8 ص 270 م ابن الأثير ، نفسه، ج 5 ص 238 م فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية، ص 452.

<sup>(5)</sup> أرسل إليه مقاتل بن حيان النبطي وثعلبة بن صفوان البناني ، وأنس بن بحالة الأعرجي وهدبة الشعرواي وربيعة القرشي و الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، 9 ص 42.

<sup>(6)</sup> كتب له قائلا: "أما بعد فإنا غضبنا لله إذ عُطلت حدوده وبلغ بعباده كُل مبلغ وسفكت الدماء بغير حلها وأخذت الأموال بغير حقها فأردنا أن نعمل في هذه الأمّة بكتاب الله جل وعز وسُنة نبيه ( الله فقد أوضحنا لك عن تدامن أنفسنا ، فأقبل أمناً أنت ومن معك فإنكم إخواننا وأعواننا وقد كتبت إلى عبد الله بن عمر ابن عبد العزيز يرد ما كان اصطفى من أموالكم وذراريكم ". الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 43.

<sup>(7)</sup> الطبري، نفس المصدر والصّفحة . ابن الأثير ،الكامل في التاريخ، ج 5 ص 308.

المعارضة. أسقد أسكنه قصر بُخَارًا خُداه وأجرى عليه خمسين درهما كل يوم وأطلق سراح من كان مسجونا من أهله و رَدّ له كل ما صودر منه (1) وشاركته زوجته المرزبانة في هذا الإرضاء أيضا بأسلوبها الخاص (2) بل إن نصرا عرض على الحارث أن يوليه ويمعطيه مائة ألف دينار ، لكنه لم يوافق مغرضا وأرسل إليه قائلا :" إني لست من هذه الدنيا ولا من هذه اللذات ولا من تزويج عقائل العرب في شيء ، وإنما أسأل كتاب الله عز وجل والعمل بالسنة واستعمال أهل الخير والفضل ، فإن فعلت ساعدتك على عدول . (3)

لقد كان الحارث يعلم جيّدا أحوال خراسان السيّئة ومَدى معاناة نصر لحلّها . لذا ، هلا المسيّئة ومَدى معاناة نصر لحلّها . لذا ، هلا المسيّئة ومَدى معاناة نصر العمل على المعارض جديع الكرماني يقول : " إن أعطاني نصر العمل بكتاب الله وما سألته من استعمال أهل الخير والفضل عضدتُه وقمت بأمر الله وإن لم يفعل استعنت بالله عليه وأعنتك إن ضمنت لي ما أريد من القيام بالعدل والسنة ". (4) و بدأ الحارث يدعو إلى نفسه وأجابه الكثير من بني تميم وغيرهم (5) ولله وصل مروان بن محمد الخلافة أعلن خروجه عنه وخرج بإزاء قصر بُخارا خُداه وعسكر ، وأرسل إلى نصر يقول : " أجعل الأمر شورى" لكن نصراً رفض ، فخرج الحارث فأتى منازل يعقوب بن داوود ، وأمركم من ويبدو أن ثقة بنى راسب فبدأ يشهر سيرة الحارث ويدعو له النّاس فكثرت أتباعه . (6) ويبدو أن ثقة

<sup>(1)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 9 ص 53.

<sup>(2)</sup> أرسلت إليه المرزبانة بنت قديد ، أمرأة نصر بن سيّار بجرز سموره [ فرو السّمور و السّموردابّة معروفة تُسّوى من جلودها فراء غالية الأثمان ، ينظر أبن منظور، لسان العرب مادة "سمر مع جارية لها ، فقالت : " أقرشي ابن عميّ السلام وقولي له اليوم بارد فاستدفى بهذا الجرز السمور فالحمد لله الذي أقدمك صالحا " فقال للجارية : " إقرش بنت عمي السّلام وقولي لها إعارية أم هديّة ؟ " فقالت " بل هديّة " فباعه بأربعة آلاف دينار وقسمها في أصحابه، تاريخ الأمم واللوك، ج 9 ص 53.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفس المصدر و الصفحة م ابن الأثير ،الكامل في التاريخ، ج 5 ص 328.

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الطبري ، نفسه ،ج 9 ص53.

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه، ج 9 ص 66 • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 342.

الحارث بنفسه كانت قوية جدا إذ إنه بعث إلى نصر يطلب منه أن يعزل سالم بن أحوز من شرطته وأن يختار كل واحد منهما رجالا يُترك لهم اختيار عمّال خرسان (1) وبرغم أن هذه المطالب كانت تذلّل نصرا فإنّه وافق عليها راغبا في السلام الذي لم يكن الحارث يهدف إليه أبداً ، فأظهر أنّه صاحب اللّيات السّود ومع ذلك لم يغير نصر سياسته وواصل نصحه له وملاطفته أيضا مع شيء من التهديد حيث بعث إليه قائلا :" إن كنت تزعم أنكم تهدمون سور دمشق وتزيلون ملك بني أميّة فخذ منيٌ خمسمائة رأس ومائتي بعير واحمل من الأموال ما شئت وآلة الحرب وسر فلعمري لئن كنت صاحب ما ذكرت إني لفي يدك وإن كنت لست ذلك فقد أهلكت عشيرتك ". (2) ولما لم يتراجع الحارث عاد نصر إلى المناصحة بل وعرض عليه ولاية ما وراء النهر مع ثلثمائة ألف ، لكنه كان مصراً على تمرّده وحاول التحايل على نصر قائلا :" إن شئت فابدأ بالكرماني ، فإن قتلته فأنا في طاعتك أجرت الريّ فأنا في طاعته . "(3) وانتهى الأمر بينهما إلى التّناظر واتفقا على أن يحكم بينهما مقاتل بن حيان وجهم بن صفوان اللذان حكما بأن يعزل نصر وليكون الأمر شورى . لكن نصرا رفض وبوفضه بدأت الحرب الفعلية بينهما . (4)

لقد نشط الحارث كثيرا في نشر سيرته التي أصبحت تُقرأ في طرايق مرو و مساجدها و بايعه قوم كثير . ووصل قارئ السيرة إلى باب نصر بن سيار نفسه مما جعله يأمر بنشر دعاية مضادة عن الحارث (5) الذي تمكن من دخول مدينة مرو من نقب في سورها من ناحية

<sup>(1)</sup> لقد اختار نصر رجلين حكيمين هما مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيّان النّبطي واختار الحارث المغير بن شعبة الجهضمي و معاذ بن جبله ،الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 9 ص 67 .

<sup>(2)</sup> الطبري، نفس المصدر والصفحة وابن الأثير ،الكامل في التاريخ، 5 ص 343.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ج 9 ص 67.

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ، الكامل، ج 5 ص 343.

<sup>(5)</sup> أصبح الحسن بن سعد مولى قريش بأمر من نصر كنادي :" إن الحارث بن سريج عدو الله ، قد نابذ وحارب فاستعينوا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 68.

"باب البالين " لكنه هُزم وقتل بعض أصحابه من بينهم كاتبه جهم بن صفوان (1) ومع ما حَصَل لم يفقد الحارث ثقته بنفسه ، فقد راسل نصرا قائلاً: " لا نرضى بك إماما "(2) فرد عليه نصرالذي يبدو أنه أحس ببعض قوته،قائلا : " كيف يكون لك عقل وقد أفنيت عمرك في أرض الشرك وغزوت المسلمين بالمشركين ، أتراني أتضرع إليك أكثر مما تضرعت "(3) وهنا بعث الحارث ابنه حاتما يستنجد بجديع الكرماني الذي سرعان ما أتاه مع مناصريه من الأزد وربيعة ،وتمكّن بعد معارك كثيرة من التغلب على نصر وأصحابه المضريين. (4) ويظهر أنّ الحارث التميمي المضري قد ندم على استنجاده بالكرماني الأزدي اليمني ، فبدأ بتقرّب من نصر حيث راسله قائلا " إن اليمانية يعيّروني بانهزامكم وأنا كَافُّ ، فاجعل حماة أصحابك بإزاء الكرماني" فأخذ عليه نصر العهود بذلك وترك مرو للمعارضين والتجأ إلى نيسابور (6).

لقد ثار أصحاب الحارث على الكرماني ، ذلك لأنهم لم يُنسوا ما فعله في عهد أسد ابن عبد الله القسري بأهل " التبوشكان " بني برزي التغلبيين أصهار الحارث حيث يُذكر أن " الكرماني بقر بطون خمسين رجلا وألقاهم في نهر بلخ وقطع أيدي ثلثمائة منهم وأرجلهم وصلب ثلاثا وباع أثقالهم "(<sup>7</sup>) وما زادهم كرها له أنه هدّم دور المضريين في مرو ونهب أموالهم (<sup>8)</sup> وهم الذين كانوا يقفون مع الحارث لإعلاء كلمة الحقّ وتطبيقها — كما أشاع —(<sup>9)</sup> لذلك أصبحت الحرب بين الرجلين حتمية اقتتلا فيها قتالا شديدا انتهى بقتل

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 68، ابن الأثير الكامل في التاريخ ، ح ص 344 .

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر، ج 8 ص 69.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه .

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه، ج 9 ص 71 • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 344.

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ، نفس المصدر، ج 5 ص 345.

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ، نفسه ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 461.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الطبري ، نفسه .

<sup>72</sup> ننسه 9 من (8)

<sup>. (&</sup>lt;sup>9)</sup> ن**ن**سه

الحارث في يوم الأحد لست بقين من رجب سنة ( 128 هـ -745م) وقتل أخيه سوادة ومئة من أصحابه وبذلك صفت مرو لليمنيين الذين انتقموا انتقاما من مُضُرِيِّيها .(1)

لقد أشاد بعض المؤرخين (2) كثيرا بثورة الحارث بن سريج واعتبروها ثورة إصلاحية ترمي إلى مساعدة مسلمي الأعاجم على المساواة الكاملة بالعرب في الحقوق وأنها كانت المتدادًا لثورة "أبي الصيداء " الذي ثار على الوالي الأشرس بن عبد الله عندما طلب منه اختبار إسلام " الصّغد " بالإختتان وإقامة الفرائض وقراءة سورة من القرآن قبل رفع الجزية عنهم (3) وأنه أشعل نار الثورة على بني أمية لتحرير أولئك المستعبداين ورفع ذلك النير عنهم . فهو كان يزعم أنه المهدي المنظر الذي بعثة الله لتخليص المضطهدين والأخذ بناصر المظلومين . ويذكر فان فلوتن (4) : " إنّ السواد الأعظم ممن اشتركوا مع الحارث كانوا من الدهاقين ومِنَّ صغار الملاك الذين كان يضطهدهم أمراء الولايات وعمال الخراج " مع أننا حينما نتتبع أحداث هذه للمارضة في المصادر الإسلامية الأساسية وبخاصة منها الطبري، الذي جاءت فيه أحداثها أكثر تسلسلا وتعمقا ، لا يظهر لنا أبدا أن تابعية كانوا جلهم من نير الظلم عن غير العرب المضطهدين كما لا يظهر لنا أبدا أن تابعية كانوا جلهم من الدهاقين وصغار الملاكين بل كانوا عربا من بني تعيم ولهذا تعصّبوا على جديع الكرمائي اليمانى عندما أضر بمضريًّي مَرْو .

الواقع، إن هؤلاء المؤرخين المُحدّثين اعتمدوا على ما جاء به " فان فلوتن " من مادة خيالية لا وجود لها في المصادر لإثبات أن الموالي والفرس كانوا مضطهدين جميعا . فجعل الحارث مهديهم المنتظر الذي في الأصل لم يكن سوى رجل انتهازي جرّب كلّ السّبل من أجل الإطاحة بالحكم الأموي فقد جمع معه المرجئة والجهميين ودهاقين المناطق التي كان

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 73 ، ابن الأثير ، والكامل، ج 5 ص 346.

<sup>(2)</sup> فإن فلوتن ، السيادة العربية ، ص 61 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ، ص 442 جمال الدين سرور الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ، ص 34 وما بعدها .

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك،ج 8 ص 197 ه ابن الأثير ، الكامل ، في التاريخ،ج 5 ص 148.

<sup>(4)</sup> السيادة العربية ، ص 63.

قد سيطر عليها ، بل وتحالف مع خاقان الترك وكورصول أعداء الإسلام والمسلمين وحتى مع الكرماني الأزدي وهو يعرف تلك العصبية التي كانت بينهما . فهو من أجل أهدافه تحالُف مثلما ذكر الهادي حمودة الغزي  $^{(1)}$  مع الشيطان ، ولو كان كما أفهمنا فَانٌ فَلُوتِن لكان نال الدعم من كل الأعاجم ولما كنّا نسمع أن أهل " ترمذ " - [ في شمال مضيق نهر جيحون  $^{(2)}$  - قد امتنعوا عنه وحاربوه أشد حرب  $^{(3)}$  . ويجب أن نذكر في الأخير أن الحارث بدأ المعارضة في عهد الوالي الجنيد بن عبد الرحمن (  $^{(3)}$  – وحسب ما نفهمه من الطّبري  $^{(3)}$  كان قد اقترف ما جعل الوالي يبعده عن مهامه السامية في خراسان بل ويأمر عامل " بلخ " بضربه أربعين سوطا  $^{(4)}$  أما الشعارات التي رفعها ، فلم تكن جديدة في هذه العهود ، فقد كان كلّ المعارضيين للدولة يرفعون شعارات التي العدل والمساواة والعودة إلى الدين الإسلامي .

## 3/ معارضة جديع الكرماني ( 126-130 /744-747م) :

لقد بدأ جديع الكرماني يفكر في الخروج على الوالي نصر بن سيّار منذ أن عزله من الرياسة و ولاها لغيره، (5) وكانت فرصته عندما ظهرت بعض الفوضى بين الناس لأن الوالي لم يتمكن من دفع أُعطياتهم نقدا وعوضها ببعض أواني الدّهب والفضّة التي كان قد صنعها ليهديها للخليفة الوليد بن يزيد (6) حيث تزعّم الأزد وحليفتها ربيعة وأعلن معارضته لنصر المضري الذي لم يعترف عمليا بالخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك اليمني الهَوَى. (7)

<sup>(1)</sup> الشعر الأموي في خراسان والبلاد الإيرانية، من 34.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  كى لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية،  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك،ج 8 ص 227.

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفس المصدر، ج 8 ص 220.

الطبري ، نفسه 9 ص 9 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 5 ص 304 الطبري ، نفسه 7

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه ، ج 9 ص 38 ، ابن الأثير ،نفس المصدر، ج 5 ص 303.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  السيد عبد العزيز سالم ، العصر العباسي،ج 1 ص  $^{(8)}$ 

وبأميره على العِرَاقَيْن منصور بن جمهور<sup>(1)</sup> وأَجْهَر أنه مُطَالِب بثاً بني المهلب اليمنيين (2).

لم يسارع نصر في القبض على جديع برغم ما سمع ورأى منه ،وظل يُفكر في الحلول السّلمية — كعادته — لإبعاد النّاس عن الفتنة كأن فكر مثلا في مصاهرته في أبنائه وبئاته وأيضا في منحه مائة ألف درهم. (3) لكن جديع تمادى كثيرا حتى قيل لنصر : " لو أن جديعا لم يقدر على السّلطان والملك إلا بالنّصرانية واليهودية لَتَنْصَّر و تَهَوَّد (4) فأدرك نصر الخطر وأمر بالقبض عليه وحبسه في قَهَنّدُز مَرُّو في آخر رمضان سنة ( 126هـ / 744م) . لكنه ظل يُعامله معاملة السّيّد وبخاصة أن الأزد شغبت كلها . ولم تهدأ إلا عندما حلف لهم نصر أنه لن يتعرض له بسوء بل وطلب منهم أن يختاروا رجلا للإقامة معه . فاختاروا يزيد النحوي ،ومع ذلك لم يظل الحارث في الحبس إلا 29 يوماً وهرب . (5) وهنا تهياً نصر للحرب وعسكر بباب " مرو الرُّوذ " حيث خاطب الناس ذَاهًا للكرمانى قائلا : " وُلد بكرمان وكان كرمانيا ثم سقط إلى "هراة " فكان هرويًا والساقط بين الفراشين لا أصل ثابت بكرمان وكان كرمانيا ثم سقط إلى "هراة " فكان هرويًا والساقط بين الفراشين لا أصل ثابت بعد أن ضمن عنه قومه ألاً يخالفه . (7)

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 13 و 41.

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ج 9 ص 38 ه فلهوزن ،تاريخ الدولة العربية، ص 459.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه • ابن الأثير ، الكامل، ج 5 ص 304.

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ابن الأثير ، نفس المصدر و الصفحة .

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه، ج 9 ص 39 ، ابن الأثير ، نفسه، ج 5 ص 305 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية، ص 459

<sup>(6)</sup> قال نصر قاصدا الأزد : إنّ يَسْتوتتوا فَأَذَكُ قومٍ أنْ يأتوافهُم كما قال الأخطل

ضادعُ في ظلماء أيل تجاوبت فدلٌ عليها صوتها حية البَحْر .

الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 41.

<sup>(7)</sup> الطبري، نفس المصدر والصفحة م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج5 ص 306 فلهورن، تاريخ الدولة العربية ، ص 459.

لقد ظل جديع دائما متأهبا للحرب وما أن بلغه عن نصر بعض الكلام حتى خرج وعسكر وخرج نصر أيضا الذي آمنه بل وحاول التقرّب إليه حيث وزع على من كان معه عشرة عشرة (1).

في هذه الأثناء عزل الخليفة يزيد بن الوليد منصور بن جمهور من العراقين ، ونصب عبد الله بن عمر بن عبد العزيز عليها الذي سرعان ما أقرّ نصرا على خراسان مما جعله يخطب مستبشراً: "قد علمت أنه [ — منصور بن جمهور —] لم يكن من عُمّال العراق وقد عزله الله واستعمل الطيب بن الطيب "(2) فغضب الكرماني لمنصور الكلبي اليمني (3) وحمل السّلاح وأظهر الخلاف . لكن نصرا ظلّ يلاطفه و يناصحه دون جدوى بل إن الكرماني قرر الخروج إلى جرجان (4) وهنا أدرك نصر الخطر وخاف أيجتمع الحارث والكرماني عليه ، فطلب من الخليفة يزيد بن الوليد كتابة أمان رسمي للحارث ليعود إلى خراسان بعدما قضى 12 سنة في بلاد الترك معارضا (5) لكنه برغم الصّلح فقد كاتب الكرماني يطلب منه الوقوف معه ضد نصر لكن الكرماني كان يرى الحارث في البداية منافسا له ، فلم يردّ عليه وتجاهله (6) ،مما شجّع نصرا على محاولة التقرب من الكرماني فكتب إليه يدعوه للقائه لكنه وتجاهله (6) ،مما شجّع نصرا على محاولة التقرب من الكرماني فكتب إليه يدعوه للقائه لكنه وتفاف الغدر (7) وحدث في الأخير ما كان يخشاه الوالي حيث اتّحد المعارضان عليه معا وتغلبا على مرو فاضطر نصر للّجوه إلى نيسابور ولما قُتُل الحارث تهيأ لاسترجاع العاصمة وتغلبا على مرو فاضطر نصر للّجوه إلى نيسابور ولما قُتُل الحارث تهيأ لاسترجاع العاصمة وتمكن . (8) ولما تعب نَصُرُو النّحرة من الحرب وتقهقرا تدخّل أبو مسلم الخراساني

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 41 ، ابن الأثير / الكامل ، ح 5 ص 306،

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المعدر والصفحة .

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الزركلي ، الأعلام  $^{(3)}$  ص

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 41، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج ، 5 ص 307.

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفس المصدر، ج 9 ص 42 ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة .

 $<sup>^{(6)}</sup>$  الطَبري نفسه ج $^{(6)}$  ص $^{(6)}$  ابن الأثير ، نفسه بح $^{(6)}$  ص

الطبري ، نفسه ج9 ص91 ، ابن الأثير ، نفسه ج5 ص444 .

 $<sup>^{(8)}</sup>$  الطبري ، نفسه، ج $^{(8)}$  ص

بينهما ،عاملاً على توسيع الشَّرِجُ وأصبح يكتب مباشرة إليهما ذاكرا لكلّ واحد منهما"أن الإمام قد أوصاني بكم ولست أعدو رأيه فيكم" (1) ثم كتب إلى الكرماني قائلا: "إني معك (2) فوافقه لكنه حينما كاتبه نصر قائلا: "ويلك لا تغترًا! فو الله إني لخائف عليك وعلى أصحابك منه ، ولكن هلمً إلى الموادعة فتدخل مرو فتكتب بيننا كتابا بصلح "(3) فوافقه بسرعة ذلك لأنه كان يعرف نصرا ويجهل أبا مسلم ، لكن الإتفاق لم يتمءذلك لأن ابن الحارث بن سريج قتل الكرماني خلسة ثائرا لأبيه . (4) وهنا يحاول البعض (5) أن يجعلوا هذا القتل مدبرا من نصر الذي كان هواه الصلح دائما . ونقدا لهذه الروايات نقول : لو كان نصر هو المدبر لما كان ابن الكرماني والأزد وحليفتها بكر قدصًا لحوا نصرا لحظة بعد ذلك و المرجح أن هذا الخبر أشاعه أبو مسلم الخواساني لكسب ابن الكرماني في صفّه .

كان نصر بن سيار قد أكثر طلب النجدة من الخليفة مروان بن محمد لكنه لم يظفر منها بطائل (6) وبقيت أحوال خراسان تنذر بالهلاك ، وخاصة عندما تمكن أبو مسلم الخراساني من فتح هراة وطرد عاملها عيسى بن عقيل بن معقل الليثي عنها الذي سرعان ما وصل نصرًا مهزومًا . (7) فقام نصر يدعو العرب إلى موادعته ضد هذا الخطر وساعده في ذلك سيد بكر يحيى بن نعيم بن هبيرة ، الذي اجتهد كثيرا في تقريب العرب إلى نصر وبذلك اجتمعت مضر مع ربيعة وأيضا الأزد التي يبدو أنها أصبحت بعد وفاة الكرماني

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، 9 ص 93 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 364 .

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ابن الأثير ، نفس المصدر، ج 5 ص 365 • بطرس البستاني معارك العرب، ص 87.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه .

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 365 .

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه و ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة و بطرس البستاني ، معارك العرب، ص 87 و إحسان النّص ، العصبية القبلية ، ص 331

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير،نفسه، ج 5 ص 366 ، فلهوزن/تاريخ الدولة العربية، 464 .

<sup>(7)</sup> الطبري ، نفسه، ج 9 ص 83 و 89 ه ابن الأثير، نفسه، ج 5 ص 357 و 368 ه برتولد شيولر ، تاريخ إيران دَرْقُرون تحتين إسلامي ، ص 63.

مقسمة بين زعيمين و هما شيبان بن سلمة الحروري الخارجي وعليم بن الكرماني " أو على الأقل نقول: إن الشيبانيين منهم كانوا تحت شيبان (1) .

في هذه الأثناء نشط أبو مسلم الخراساني لكسر هذا الاتفاق ، وبدأ يراسل ابن الكرماني قائلاً : " أما تأنف من مصالحة نصر و قد قتل بالأمس أباك وصلبه؟... "(2) وظل بإزائه حتى أقنعه أنّ نصرا هو قاتل أبيه فنقض الصّلح (3) وكاتبه يقول : " إني ما كَالَّحْتُ نصرا إنما صالحه شيبان ، وأنا لذلك كاره وأنا موثور بقتله أبي ولا أدع قتله ". (4) فتنفس أبو مسلم الخراساني الصُّعداء وبعث إليه يذكره بمناصرته ومساعدته ، ولكن عليًا – على حسب ما يبدو – ظل دائما يشك في هذا الرجل الغريب ممّا جعله يبعث إليه يطلب لقاءه ، فأتاه أبو مسلم وأظهر طاعته لعلي وسلَّم عليه بالإمارة خدعة وأقام عنده يومين ثم عاد إلى معسكره بالماخوان وذلك في 5 محرم من سنة ( 130 هـ / 747م) (5)

لما انتقض صلح العرب حاول نصر استمالة أبي مسلم الخراساني وإدخاله في حلف مضر ، لكن أبا مسلم اختار محالفة الأزد وربيعة (<sup>6)</sup> وهنا راسله علي بن الكرماني يطلب منه الاتحاد ضد نصر والعزم على دخول " مرو" العاصمة قائلا: " أن أدخل الحائط من قبلك وأدَّخُلُ أنا وعشيرتي من قبلي ، فتغلب على الحائط ".لكن يقظة أبي مسلم الخراساني جعلته يحتمل الغدر دائما في عرب خراسان ، فبعث إلى علي قائلا : " أن لست آمن أن تجتمع يدك ويد نصر على محاربتي ، ولكن أدخل أنت فأنشب الحرب بينك وبينه وبين

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 89 ، أبن الأثير ، الكامل، ج 5 ص 368 ، رضى عبد الله عبد الحليم، دراسات في تاريخ خراسان، ص 93.

<sup>.</sup>  $^{(2)}$  الطبري ، نفس المصدر،  $^{(2)}$  ، ص  $^{(2)}$  وابن الأثير ، نفس المصدر،  $^{(3)}$  ص

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه 9 ص 89 ه ابن الأثير ، نفسه 5 ص 368.

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ج و من و و و ابن الأثير ، نفسه ج 5 ص 369.

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه، ج 9 ص 90 • ابن الأثير ،نفسه، ج 5 ص 369.

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه، ج 9 ص 98 ، ابن الأثير ، نفسه، ج 5 ص 379.

أصحابه ". (1) فدخل علي بن الكرماني حائط مرو وأنشب الحرب . وهنا بعث أبو مسلم جيشا تحت إمرة النقيب " أبي علي شبل بن طهمان " الذي سرعان ما استسهل أمر مرو وبعث إلى أبي مسلم يطلب منه دخول المدينة فدخلها والفريقان يقتتلان ، فأمرهما بالكف ، ونزل قصر الإمارة الذي كان ينزله ولاه" خراسان وذلك في اليوم التاسع من جمادى الأول سنة (130 هـ / 747 م ) ، وصفت له مرو كاملة في صبيحة اليوم الثاني عندما هرب منها نصر بن سيار . (2)

لم يثق أبو مسلم الخراساني أبداً في على وأخيه عثمان، ابنني الكرماني، رغم ما فعلاه . وبرغم أنهما سلما عليه بالإمارة (3) ذلك لأنه كان يراهما منافسين حقيقيين له ، لذا اختار قتلهما غدراً .(4)

في الواقع، إن معارضة الكرماني ما كانت تصعب على نصر بن سيار لو أنها لم تتصادف مع معارضة الحارث بن سريج ومعارضة آل العباس في الإقليم . فقد كان حلف مضر أقوى من حلف اليمن في خراسان ، ويجب أن نقول هنا: إن العصبية القبلية كانت قوية بينهما لكنّهما برغم ذلك كادا أن يجتمعا و يتفقا عندما أحسّا بخطر أبي مسلم لولا اغتيال جديع الكرماني ، كما يجب أن نذكر أنه وجدت معارضات عربية أخرى تصادفت مع المعارضات التي ذكرناها في هذا المبحث لكن المصادر الأساسية الإسلامية لم تتحدث صراحة عنها . فالقول أن شيبان بن سلمة الحروري وادع نصر لمدة سنة (5) يبرهن على أنه كان معارضا مع من اتبع مذهبه من اليمنيين وخاصة الأزد .

<sup>(1)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 90 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 379 ه السيد عبد المزيز سالم، العصر العبّاسي، ص 401.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(3)</sup> قال علي بن الكرماني لأبي مسلم بعد ما سلّم عليه بالإمارة: " مرني بأمرك " فقال له أبو مسلم: " أقم على ما أنت عليه حتى آمرك بأمري "، الطبري ، نفسه، ج 9 ص 93 ، ابن الأثير نفسه ج 5 ص 365.

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الطبري ، نفسه  $^{(4)}$  و ما بعدها  $^{(4)}$  الطبري ، نفسه  $^{(4)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الطبري ، نفسه،ج 9 ص 89 ، ابن الأثير ، نفسه،ج 5 ص 368.

لقد اقتصرت المعارضة الهاشمية للدولة الأموية في القرن الهجري الأول على البيت العلوي وحده الذي ظلّ يرى في العراق وبالأخص الكُوفة ،المكان الأمثل لذلك برغم خذلان أهلها للخليفة على رضي الله عنه وابنيه الحسن والحسين رضى الله عنهما . أما مع بداية القرن الهجري الثاني ، فقد أصبحت خراسان المركز الفعلي والعملي لكل المعارضين الهاشميين — ذلك لبعدها عن مركز الخلافة الأموية يدمشق وتشيّع معظم سكانها — حيث ظهرت فيها معارضة يحيى بن زيد العلوي ومعارضة عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيّار وأيضا معارضة آل العبّاس .

## 1/ معارضة يحيى بن زيد ( 126هـ / 743م ) :

تعد معارضة يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه امتدادا لمعارضة أبيه زيد (1) ، الذي خرج عن الخليفة هشام بن عبد الملك في سنة (121 هـ -738 م) بالكوفة (2) بعدما تناظر معه وأكرهه القول ، (3) ذلك لأنه كان يرى نفسه أولى منه بالخلافة . وعلى الرّغم من أنه وضع يده على كل مواطن الضعف التي كانت سبب فشل الحسين بن علي رضى الله عنهما في كربلاء . كأن أقام الدّعاة في الآفاق (4) في البصرة و واسط والموصل و الرّي وجرجان وخراسان وغيرها . (5) ليصفوا للناس جور بني أمية وسوء سيرتهم ويحتّوهم على الجهاد قائلين لهم "لا تقولوا خرجنا غضبا لكم ، ولكن

<sup>(1)</sup> أسّس الغرقة الشيمية المعروفة باسمه " الزيدية " وهو يعتبر من الشيمة المعتدلين حيث يُجيز إمامة المُفْضولِ مع وجود الأفْضل ، وهو معتزلي المذهب والاعتقاد اقتبس ذلك من أُسْتَاذه واصل بن عطاء رأس المعتزلة • الكتبي ( محمد ابن شاكر بن أحمد ) المتوفّى في سنة ( 764 هـ ) المؤوات الوفيات حقّقه وضبطه وعلّق عليه محمد محيي الدين عبد الحميد ، النهضة المصرية 1951 ط ج 1 ص 335 محمد أسمد طليس ، تاريخ المرب، ص 154.

<sup>(2)</sup> الطبريَّ وتاريخ الأمم واللوك، ج 8 ص 272 وما بعدها ، ابن الأثير ، الكامل، ج 5 ص 242 وما بعدها .

<sup>(3)</sup> الطبري، نفس المصدر، ج 8 ص 263 ه ابن الأثير ، نفس المصدر، ج 5 ص 232 ه ابن عبد ربه العقد الغريد، ج 4 ص 482 ه ابن عبد الرحمن الشرقاوي ، شخصيات إسلامية ، أثمة الفقه التسعة، دار اقرأ بيروت 1401 هـ / 1981 م ط 1 ص 28.

<sup>(4)</sup> الأصفهاني ، مقاتل الطالبين ، 135.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الأصفهاني ، نفس المصدر والصفحة .

قولوا خرجنا غضبا لله ودينه ". (1) كما أنه اتخذ الحيطة الكاملة لنفسه حيث إنه لم يكن يطيل الإقامة في بيت واحد بل كان يقيم في منازل شتّى بالكوفة . (2) إلا أنه فُشل وقُتل. (3) وذلك لأن أهل الكوفة خذلوه هو أيضا عندما سمعوا بقدوم جند الشام إليهم واخترعوا حيلة يرتكزون عليها للتراجع . حيث سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر رضى الله عنهما . فأجابهم أرد مهما الله وغفر لهما ما سمعت أحدا من أهل بيتي يتبّراً منهما ولا يقول فيهما إلا خيراً " ففارقه أكثرهم ونكثوا بيعته لأنهم رأوا أنه لم يتمسّك بحقوقه كما يجب ما دام يعتقد أن أبا بكر وعمر خليفتان شرعيّان (4) وهؤلاء هم الذين عُرفُوا بالرّافضة. (5)

لقد انقسم أتباع زيد بعد قتله إلى عدّة فرق بايعت إحداها ابنه يحيي الذي فر هاربا مع بعض أتباعه إلى خراسان (6) وظل مقيما عند أحد شيعته الحريش بن عمر بن داود ببلخ سنتين كاملتين دون أن يعلم به نصر بن سيّار (7) ، لكن عيون يوسف بن عمر أمير العراقين بالمدينة كشفت السّر فبعث سريعا إلى نصر قائلا : " أبعث إليه [ يحيى ] وخذه أشد

<sup>(1)</sup> ناجى حسن ، ثورة زيد ، ص 111.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك، ج 8 ص 264 ، ناجي حسن ، نفس المرجع، ص 110.

الطبري ، نفس المصدر، = 8 ص 275 و ابن الأثير ، الكامل في التاريخ = 5 ص 246 و ابن طباطبا = 5 الفخري منفس المصدر، = 5 ص 105 و ابن كثير ، البداية والنهاية = 5 ص 329 و = 5 و من 105 و ابن كثير ، البداية والنهاية = 5 و من 105 و ابن عبد ربه ، العقد الفريد = 5 و من 483 و المسعودي ، مروج الذهب = 5 و من 139 و الأسلاميين = 5 و مناجي حسن ، ثورة زيد ، من 122 و الأسلاميين = 5 و مناجي حسن ، ثورة زيد ، من 122 و المنافذ و المن

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه بج 8 ص 272 • أبن الأثير ، نفس المصدر، ج 5 ص 243 • الشرقاوي، شخصيات إسلاميّة ، من 31.

<sup>(5)</sup> سمّوا بالرافضة لقول زيد لهم " رفضتموني " والرّوافض ظهروا في عهد عليٌّ رضي الله عنه ،وهم الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، سُمُّوا في عهده بالسّبئية ( أتباع عبد الله بن سبأ) الذين غلوا واعتبروا عليًّا إلامًا ه الأشعري ،مقالات الإسلاميين،ج 1 ص 137 ه البغدادي ، الفرق بين الفرق،ص 21.

 $<sup>^{(6)}</sup>$  الطبري ، تاريخ الأمم والملوك،  $_{7}$   $_{8}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{9}$   $_{$ 

 $<sup>^{(7)}</sup>$  الطبري ، نفس المصدر $^{(7)}$  ص 300 ابن الأثير ، نفس المصدر $^{(7)}$ 

الأخذ " (1) فقبض نصر عليه مع مجموعة من أصحابه لكن الخليفة الوليد بن يزيد عندما علم بالأمر كتب إلى نصر مباشرة يأمره " أن يؤمنه ويخلي سبيله وسبيل أصحابه "(2) فأطلقه ودعاه إلى تقوى الله والعدول عن الفتنة وأمره أن يلحق بالخليفة الوليد في دمشق كما أمر له بألف درهم وبعنين .

لقد تظاهر يحيى بالعدول عن معارضته أمام نصر الذي اعتقد ذلك فعلا . لكنه ما إن وصل إلى مدينة سرخس حتّى مكث فيها مخالفا لأوامر الوالي الذي طلب منه الذهاب إلى الخليفة ، فكتب نصر إلى عبد الله بن قيس — عامله على سرخس — يأمره بإخراج يحيى منها . كما كتب إلى كل عمّاله الذين هم على الطريق الرابط بين سرخس والعراق بالمثل أيضا (3) لكن يحيى ما إن وصل مدينة نيسابور حتّى أخذ دواب من بعض التجار وخرج ثائرا ، فكتب عاملها عمرو بن زرارة إلى نصر حتى يأخذ قراراً في الأمر ، فقرر الحرب التي تغلب فيها يحيى على عمرو وقتله وأصاب دواب كثيرة وهرب متوجها إلى هراة إلا أن نصراً بعث جيشا من ورائه التقى به في الجوزجان فقتله وصلبه . (4) فلم يزل مصلوبًا حتى استولى أبو مسلم الخراساني على خراسان فأنزله وصلى عليه ودفنه وأمر النياحة عليه ، وأخذ من ديوان جند خراسان أسماء المشاركين في قتله ، فقتل الأحياء منهم وخلّف سُوءا في أهل الموتى منهم . (5)

لقد كانت آثار معارضة يحيى بن زيد سيئة جدا على الدّولة الأموية . وذلك لأنها كانت أول معارضة علوية تقوم في خراسان البلد الذي يتعاطف معظم سكانه مع العلويين

<sup>(1)</sup> الطبري، ع م 500، ابن الأثير، م م م الديمة وبي كا تاريخ اليمتوبي ج 2 ص 326.

<sup>(2)</sup> الطبري ، قُفُمه ابن الأثير ، نفسه المعتوبي ، نفس المصدر ج 2 ص 331 ، الحنبلي شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج 1 ص 167 ، ابن كثير ، البداية والنهاية ج 10 ص 6 .

<sup>(3)</sup> الطبري؛ نفسه م ابن الأثير ، نفسه اليعقوبي ، نفسه .

<sup>(4)</sup> الطبري،نفسه، ج 8 ص 301 م ابن الأثير،نفسه، ج 5 ص 272 م ابن كثير ،البداية والنهاية، ج 10 ص 6.

<sup>(5)</sup> ابن الأثير انفسه ، المسعودي ، مروج الذهب ، ج8 ص 225 ، الحنبلي ، شذارت الذهب 1 ص 168 ، الأصفهاني ، مقاتل الطالبسين ، ص 158

منذ أن تزوج الحسين بن على رضى الله عنه " بشهرآنو " ابنة يُزِّدُ كَرُّد الثالث "(1) ولهذا شهدت خراسان حزنا كبيرا على موت يحيى (2) فقد بكاه أهلها صباح مساءً(3) وسودوا لباسهم عليه (4) وسموا كل مواليدهم الذكور باسمه أو باسم أبيه (5) . ومع ذلك ما كانت هذه العواطف لتترك آثارها على الدولة الأموية لو لم تستغلها الدّعوة العبّاسيّة التي كانت تنشط في الإقليم ، حيث ارتكز عليها الدّعاة وأظهروا أنفسهم بمظهر الآخذين بثأر آل البيت. (6) لهذا " ظهر أمرهم وكثر من يأتيهم ويميل معهم وجعلوا يذكرون للناس أفعال بني أميّة ، وما نالوا من آل رسول الله ، حتى لم يبق بلد إلا فيه هذا الخبر وظهر الدّعاة ورُئِيت المنامات وتُدُورِسَتْ كُتُبُ الملاحم . "(7)

# 2 / معارضة عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار (127-130هـ / 744-747م) :

لقد استغل شيعة الكوفة فرصة اضطراب أحبال بنى أمية في عهد الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك وأُغْرُوا عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (8) الذي دخل المدينة زائرا، بالدعوة إلى نفسه قائلين : " ادْعُ إلى نفسك فبنُو هاشم أولى بالأمر من بني مروان "(9).

<sup>(1)</sup> محمد كامل الهاشمي ، عقائد الشيعة في الميزان ص 162 ، حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام ، ج2 ص15.

<sup>(2)</sup> قتل يحيى بن زيد ، وعمره ثمانية عشر هاماً ، ولم يمقب إلا ابنة واحدة توفيت بعده وهي صغيرة ، ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ، ص 56.

<sup>(3)</sup> مجهول ( من الترن الحادي عشر ميلادي )،نبذه من كتاب التاريخ ، نشرها بطرس غرياز ينوبيج ،معهد الدراسات الشرقية موسكو 1960 ص 66 ه ناجي حسن ، ثورة زيد، عص 152 .

<sup>(4)</sup> مجهول ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(5)</sup> المسعودي ، مروج الذهب ، ج 3 ص 225 • الحنيلي ، شذرات الذّهب في أخبار من ذهب، ج 1 ص 168 ، محمد مصطفى هدّراة ، اتجاهات الشعر العربي ص 38.

<sup>(6)</sup> مجهول ، نبذة من كتاب التاريخ اص 65 م ناجي حسن ، ثورة زيد اص 152.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي،ج 2 ص 326 .

<sup>(8)</sup> لقد عرفناه في صفحة رقم113من هذا البحث .

<sup>(9)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 48.

لكن الاصفهاني (1) يذكر أن "عبد الله بن معاوية هو الذي دعا الناس إلى بيعته على الرِّضا من آل محمد ، فَ لُبِس الصَّوف وأظهر سيماء الخير فاجتمع إليه نفر من أهل الكوفة فبايعوه ".

ومهما يكن الأمر فقد بايع عبد الله بن معاوية معظم أهل الكوفة ، وسرعان ما خرجوا معه لقتال أمير العراقين عبد الله بن عمر بن عبد العزيز في الحيرة وذلك في شهر محرّم لسنة ( 127هـ / 744 م )<sup>(2)</sup>. إلا أنّهم خذلوا عبد الله هو أيضا لأن الكثير منهم فرّ من المعركة ولم يثبت فيها سوى عرب ربيعة وأتباع المذهب الزيدي<sup>(3)</sup> ، الذبن ظلوا يقاتلون حتى تمكنوا في الأخير من أخذ آمان لأنفسهم ولعبد الله على أن يحلوا حيث شاءوا<sup>(4)</sup>.

لقد خرج عبد الله بن معاوية من الكوفة مع بعض تابعيه وقصد المدائن التي بايعه الكثير من أهلها وعبيدها أيضا . وسرعان ما بدأ يتوسع على حساب الدولة الأموية فقد تغلّب على حلوان وقومس والرّيّ وإصبهان التي جعلها قصبته واستقر بها إلى أن تمكن من أصْطُخُر في إقليم فارس في سنة ( 745/128م)<sup>(5)</sup>

لقد استطاع عبد الله بن معاوية أن يبسط سلطانه على منطقة شاسعة في شرق الدّول

مقاتل الطالبيين ص 165.  $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، 9 ص 52 م ابن الأثير ،الكامل في التاريخ، 5 ص 326 ه جمال الدّين سرور ،الحياة السياسية في المرولة العربية الإسلامية ص 152.

<sup>(3)</sup> الزيدية هم خمسة أصناف وهم: " الأبترية " ، نُسبوا إلى كثير النّوبي واسمه المغيرة بن سعدو لقبه الأبتر ، "والجاروديّة " و نُسبوا إلى أبي الجارود زياد بن أبي زياد و الدُّكينية نسبوا إلى الفضل بن دكيز ، و " الخشبية " ويعرفون أيضا بالصَّرخابيّة نسبوا إلى صرخاب الطبري ، وسمّوا الخشبية لأنهم خرجوا على السلطان مع المختار ولم يكن معهم سلاح غير الخشب ، و " الخلفية " وهم أصحاب خلف بن عبد الصّمد ، الخوارزمي ، مفاتيح العلوم ص 21

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 52 م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 326.

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفس المصدر، ج 9 ص 93مابن الأثير ، نفس المصدر، ج 5 ص 371ه جمال الدّين سرور ،الحياة السياسيّة في الدّولة العربية، عص 152مالزركلي ، الأعلام، ج 4 ص 282

الأموية ، ضمّت بلاد " الجبل والأهواز  $^{(1)}$  وفارس وكرمان كما اجتمع حوله بعض آل هاشم  $^{(3)}$  وبعض آل أمية  $^{(4)}$  بل إن الخوارج الذين طردهم الخليفة مروان بن محمد من الموصل فرّوا إليه في أواخر سنة ( 129 هـ / 746 م ) .  $^{(5)}$ 

لقد اهتم الخليفة مروان بن محمد بمحاربة عبد الله بن معاوية وخَوِّل الأمر إلى أميره على العراقين يزيد بن هبيرة الذي أسرع في إرسال قوّات أحلّت سريعاً الهزيمة بعبد الله الذي هرب إلى سجستان ثم قصد خراسان طمعا في نصرة أبي مسلم الخراساني له . لكن أبا مسلم اعتبر عبد الله بن معاوية منافسه الحقيقي وبخاصة أنّ كلاً منهما كان يدعو للرّضا من آل محمد ، فأمر بالقبض عليه وقتله . (6)

لقد كانت معارضة عبد الله بن معاوية قوية على الدولة الأموية ذلك لأنها قامت في وقت ضعفها وكثرة مشاكلها . وما دام عبد الله قد اختار التوجّه إلى الأقاليم الشرقية فقد كانت مصادفته بأبي مسلم الخراساني حتمية لا بد منها . وبالتالي كان لا بد أن يبقى

<sup>(1)</sup> الأهواز وتسمى أيضا " خوزستان "وهو إقليم يقع شرقي العراق وشمال الخليج العربي يحدّه من الشرق بلاد فارس ويشمل الجانب الأكبر من إقليم " لوريستان" و الأهواز جمع " هوز أو " حوز " لهذا عُرف باسم " خوزستان " من أهم مدنها جندسابور " و " ستر " أو " شستر " و " سوق الأهواز " . كي لسترنج بلدان الخلافة الشرقية)ص من أهم مدنها جندسابور " و " ستر " أو " شستر " و " سوق الأهواز " . كي لسترنج بلدان الخلافة الشرقية)ص 267 و 268 . أحمد عطية الله القاموس الإسلامي، ح 1 ص 212.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك، ج 949 وما بعدها ه ابن الأثير ، الكامل ج 5ص 372 وما بعدهاه الأصفهاني مقاتل الطالبسين ، ص 166 وما بعدها ه جمال الدين سرور ،الحياة السياسية ، عص 152.

منهم أبو جعفر المنصور وعبد الله وعيسى أبنا علي بن عبد الله بن العباس • الطبري ، تاريخ الأمم،  $^{9}$  ص ابن الأثير ، الكامل في التاريخ،  $^{5}$  ص  $^{5}$  ه الأصفهاني المقاليين الماليين الماليين الكامل في التاريخ،  $^{5}$  ص  $^{5}$  ابن الأثير ، الكامل في التاريخ،  $^{5}$ 

<sup>(4)</sup> أتاه منهم سليمان بن هشام بن عبد الملك وعمر بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 93 م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 371 والأصفهاني، مقاتل الطالبين كص 167 .

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفس المصدر، ج 9 ص 95 ، ابن الأثير انفس المصدر، ج 5 ص 372 ، جمال الدين سرور الحياة السياسية، ص 153

<sup>(6)</sup> ابن الأثير ، نفسه ، ج 5 ص 373 م البغدادي الفرق بين الفرق ، ص 246 الأصفهائي ، مقاتل الطالبين ، ص 168 النفير ، نفسه ، ج 5 ص 282 ، محمد جمال الدين صن 168 ، الشهر ستاني ، الملل والنّحل ، ج 1 ص 176 ه الزركلي الأعلام ، ج 4 ص 282 ، محمد جمال الدين سرور ، الحياة السّياسية ، ص 153 .

أقواهما ، ويجب أن نذكر أنه كان لعبد الله بن معاوية آثار سيئة على الدين الإسلامي ذلك لأنه أنشأ مذهبه القائل بتناسخ الأرواح فروح الله تناسخت حتى وصلت إليه وحلت فيه كما أنه ادعى الألوهية والنبوة معا ، وأنه عالم الغيب فعبده الحمقى وكفروا بالقيامة لاعتقادهم أن التناسخ يكون في الدنيا والثواب والعقاب في هذه الأشخاص مما نشر الزندقة فيما بينهم ، واستحلُّوا الخَمْر والزنى واللواط وكُل المحرّمات ، وأسقطوا وجوب العبادات، وقالوا في المحرمات المذكورة في القرآن أنها كنايات عن قوم يجب بغضهم كأبي بكر وعمر والزبير وعائشة رضى الله عنهم (1) وهذا ما جعل " الاصفهاني"(2) يكره ذكر عبد الله في مصدر جمع فيه كلَّ مَنْ ثار من آل طالب وقُتل لكنه ذكر في الأخير معلقا : " ولولا أن يُظنَ أن خَبره لم يقع علينا لما ذكرناه مغ من ذكرناه ولا بد من ذكر بعض أخباره ".

#### 3/ المعارضة العباسية:

أقام المعارضة العباسيّة البيت العباسيّ من آل هاشم ، الذي يُنسب إلى العباس (3) عمّ الرسول (ﷺ) لأن إسلامه المتأخر لم يعطه نفوذا

البندادي ، الغرق بين الغرق، ص 246 • ابن حزم ، الملل و الأمواء و النّحل 36 ص 36الشهر ستاني ، الملل والنّحل 36 ص 36الا والنّحل 37 ص 37اللل والنّحل 37 ص 37الا والنّحل 37 ص

<sup>(2)</sup> نفس المصدرءص 162.

وصيتا قويين بين المسلمين  $^{(1)}$  وإن كان أحمد شلبي  $^{(2)}$  قد رأى عكس ذلك مبرراً " أن الفكرة [ – فكرة الخلافة –] لم تكن صدفة بل نبعت عقب وفاة الرسول حينما أراد بنو هاشم إسناد الخلافة إلى أهل الرسول " ويشاطره شكري فيصل  $^{(3)}$  الرّأي أيضا حيث يقول ." إن الدولة العبّاسية قامت في سنة ( 132 هـ ) [ (749م) ] حقا ، ولكنها كانت قائمة في أذهان الناس منذ أن اختلف القوم في سقيفة بني ساعدة ... "ومهما يكن الأمر فقد أصبح للعباسيّين صيت عظيم بغضل ابن العباس " عبد الله " $^{(4)}$  الذي تَفقّه في الدين حتّى أُطلق عليه اسم "البحر  $^{(5)}$  و " الحبر  $^{(6)}$  وأصبح يذلك مقدّماً و مُحَبِّبًا ومعظّما عند عمر بن الخطاب ، يُكبر علمه ويستشيره في المعضلات  $^{(7)}$  ، كما قدّمه الخليفة عثمان بن عفان وأمَره على الحج في سنة ( 35 هـ / 655 م )  $^{(8)}$  ولما آلت الخلافة إلى علّي ولاّه البَصْرة  $^{(6)}$  فَعَظُم صِيتُه فيهسكسلاً

<sup>(1)</sup> عبد المنعم ماجد التاريخ السّياسي للدّولة الأمويّة، ص 325 ، حسن أحمد محمود و أحمد إبراهيم الشريف العالم الإسلامي في العصر المبّاسي، ص 18 ، أحمد مختار العبادي ، في التاريخ العبّاسي والأندلسي، ص 18 ، طه حسين، الفتنة الكبرى ، على وبنوه، دار المعارف القاهرة 1969 ط 7 ص 17 .

<sup>(2)</sup> موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلاميّة ج 3/الخلافة العباسية ، ص 20.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي ، دار العلم للملايين ، بيروت  $^{(3)}$  ط  $^{(3)}$ 

<sup>(4)</sup> هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، أبو العبّاس الصحابي الجليل ولد بمكّة ، ونشأ في بده عصر النبّوة ، فلازم رسول الله ( وروى عنه الأحاديث الصحيحة وشهد مع علي " الجمل وصنين " وكفّ بصره في آخر عمره ، فسكن الطائف وتوفى بها سنة ( 68 هـ / 787 م ) ، له في الصحيحين وغيرهما 1660 حديثا ه الزركلي ، الأعلام ج 4 ص 228 وما بعدها .

<sup>(5)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف،قسم 3 ص 27 و 30 و 33،عبد المنعم ما جد،التاريخ السياسي،ص 325 .  $^{(5)}$ 

<sup>(6)</sup> الحَبُّر هو العالم من أهل الكتاب سواء أكان مسلما أم ذمّيًا • أبو حيان التوحيدي ( ت 414 هـ) البصائر والذخائر - تحقيق إبراهيم الكيلاني ، مكتبة أطلس ومطبعة الإنشاء دمشق 1964 ج 1 ص 384.

<sup>(7)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف،قسم 3 ص 31.

نفس المصدر قسم 3 ص 35.

<sup>(9)</sup> ميذكر أن عبد الله أكل من أموال بيت المسلمين في البصرة ، مستحلاً ذلك بسبب قرابته من رسول ( الله علي محاسبا فعلته بتأويل الآية " واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذوي القربي... "فكتب له علي محاسبا إياه وتشدّد في مطالبته فأخذ عبد الله أموالا من بيت المال وترك منصبه وأمن الحماية لنفسه بواسطة أخواله، ابن عبد

وفي الشرق وظهر به فضل البيت العبّاسي وعرفه الناس. <sup>(1)</sup>

لقد أهتم عبد الله بالعلم كثيراً ممّا جعلمعلى ما يبدو — يبتعد عن التفكير في الخلافة بل إنّه سالم الأمويّين وأعلن خلافه لعبد الله بن الزبير بعد ما أخرج محمد بن الحنفية من مكّة . وأوْصى ابنه عليًّا (<sup>2)</sup> بالذهاب إلى الشام والميل إلى الخليفة عبد الملك بن مروان والوقوف ضد المعارض ابن الزبير (<sup>3)</sup>وإن كان هناك (<sup>4)</sup> من يذكر أن الأمويّين هم الذين استدعوا عليًّا إلى الشام واقتطعوه قرية في البلقاء بشرق الأردن اسمها المُحمَيَّمَة . (<sup>5)</sup>

لقد عمل علي بنصيحة أبيه ونزل دمشق وَابَتَنَى بها دارًا ، ثم نَزَل " الشّراة <sup>(6)</sup> وأمضى وقته متعبداً حتى لُقّب " بالسّجّاد " <sup>(7)</sup>. فَفَضَّلًا عن ملازمته الصّلاة في المسجد كان يُصلي كل يوم ركعتين تحت خمسمائة أصل زيتون كان يملكها . <sup>(8)</sup>

<sup>=</sup> ربه العقد الفريد ، ج 4 ص 354 و ما بعدها . أبو هلال العسكري ( توفي حوالي 400 هـ) الأواثل . تحقيق محمد البصري ووليد قصّاب منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق 1975 ج 2 ص 20 .

<sup>(1)</sup> حسن أحمد و أحمد إبراهيم الشريف ، العالم الإسلامي في العصر العباسي ص 12.

<sup>(3)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف، قسم 3 ص 70 وما بعدها .

<sup>(4)</sup> أحمد مختار العبادي ، في التاريخ العباسيّ والأندلسي، ص 18.

<sup>(5)</sup> الحُميْمة تصغير حُمَّة ، و الحَمَّة هي الحجارة السوداء ، أو العين الحارة ، والحميمة إسم موضع في شمال الجزيرة العربية بالقرب من حدود الشام أحمد عطية الله ،القاموس الإسلامي ، ج 2 ص 167.

<sup>(6)</sup> الشراة مو صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول (ﷺ) ومن بعض نواحيه القرية المعروفة بالحميمة" ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان، ج 3 ص 270 وما بعدها .

البلاذري،أنساب الأشراف، قسم 3 ص 71 م البلخي ،البدء والتاريخ، 6 ، ص 56 م الحنبلي، شذرات الذهب ، 1 ص 148 مبد المنعم ما جد ، التاريخ السياسي، 1 ص 325 .

<sup>(8)</sup> البلخي، نفس المرجع والصفحة والحنبلي، نفس المرجع والصّفحة .

لقد أكرم الخليفة عبد الملك بن مروان عليًّا وقرّبَه، (أ) لكن العلاقة هذه سرعان ما تغيرت وذلك عندما تزوّج عليّ زوجة عبد الملك الطّالق (2) فأصبح الخليفة يذمّه قائلا: "إنما صلاته رياء "(3) ومع ذلك يبدو أن العلاقة التي كانت بين علي و آل أمية لم تُسُو إلا في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك ، وذلك لأن الخليفة أخبر أن عليًا يقول : "إنّ الأمر منتقل إلى ولد" (4) فحبسه وضربه سبع مائة ضربة بالسّياط (5) ثم نفاه إلى دهلك (6) بملك في شفع فيه بعد ذلك وسمح له بالعودة إلى الحُمَيّمَة (7) حيث بقي إلى أن مات بها وذلك في سنة ( 118 هـ /736م ). (8)

لقد اختلفت الآراء كثيرا في شخصية "علي» "، فقد رآه البعض (9) مسالما وجديراً بالثقة التي أولاها الأمويون له ، ويراه البعض (10) الأكنر رأس الدّعوة العباسية . أما المؤرخ أحمد مختار (11) العبادي ، فقد رآه " شخصية غامضة غير واضحة كوضوح شخصيّة أبيه "

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 230 ، ابن الأثير الكامل في التاريخ ج 5 ص 198 .

وهي ابنة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، طلقها لأنه عض على تفاحة ثم رمى بها إليها فأخذت سكينا فقال  $^{(2)}$  وهي ابنة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، طلقها لأنه عض على تفاحة ثم رمى بها إليها فأخذت سكينا فقال ما تصنعين " قالت " أميط الأذى عنها "والبلخي ، البدء والتاريخ 6 ص 6 .

<sup>(3)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف ، قسم 3 ص 76.

<sup>(4)</sup> البلاذري ، نفس المصدر، قسم 3 ص 79 ، البلخي ، البدء والتاريخ، ج 6 ص 57.

<sup>(5)</sup> قال الوليد لعلي بن عبد الله: " لم تزوجت بها " قال: " لأني ابن عمها وقد أرادت الخروج من هذا البلد فتزوجتها لأكون لها محرماً" فقال الوليد: " إنما تتزوج من أمهات الخلفاء لتضع منك". لأن مروان بن الحكم تزوج أم خالد بن يزيد بن معاوية لتضع منه البلخي البدء والتاريخ، ج 6 ص 57.

<sup>(6)</sup> كمَّلك اسم عجمي معرب ويقال له " دَهِيك " أيضا ، وهي جزيرة في بحر اليمن بين اليمن والحبشة . وهي ضيّقة حرجة حارّة كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها • ياقوت الحموي ، معجم البلدان، ج 2 ص 634.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف قسم 3 ص 79.

<sup>(8)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص 230مابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 198.

<sup>(9)</sup> أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج 3 الخلافة العباسية ص 30 م حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف ، العالم الإسلامي في العصر العباسي، ص 14.

<sup>(10)</sup> ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ص 66 ، عبد المنعم ماجد، التاريخ السياسي مص 326.

<sup>(11)</sup> في التاريخ العباسي والأندلسي ص 19

لقد أنجب علي بن عبد الله بن العبّاس أولاداً ذكورا كُثرٌ نيفوا على العشرين<sup>(1)</sup>من بينهم محمد<sup>(2)</sup> الذي يُعدّ العبّاس الحقيقيّ الذي أظهر طموحا نحو الخلافة وسعى سعيًا سِرِّيًا مُنظَّمًا لنيلها.<sup>(3)</sup>

لقد بايعت الفرقة "الكيسانية" (4) ، إثر وفاة محمد بن الحنفية في سنة (81هـ/700م) ، ابنه عبد الله المكني بأبى هاشم (5) الذي أصبح إمامها الشرعي (6) فنظم دعوة سرية للوصول إلى الخلافة التي أكسبته المزيد من المناصرين الذي أصبحوا يؤتونه ويؤدون له الخراج (7) ويُذكر أنه زار الخليفة سليمان بن عبد الملك الذي أكرمه وقضى حوائجه التخوف منه مِلاً رُآه من علمه وفَصاحته فوضع عليه من وقف عله عليه من وقف أليه في المدينة وسَمته في

<sup>(1)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف/قسم 3 ص 75.

مو محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بولد في سنة ( 62 هـ / 681 م ) ، أوّل من قام بالدّعوة المباسيّة ، وهو والد السّفّاح والمنصور ، كان عاقلاً حليما جميلا وسيماً . مات بالشّراة في سنة ( 125هـ / 743 م) ه الزركلي الأعلام بح 7 ص 153 .

<sup>(3)</sup> أحمد مختار العبادي ، في التاريخ العباسي و الأندلسي/ص 19.

<sup>(4)</sup> كيسان هو مولى لعلي بن أبي طالب، رضى الله عنه ، وهي فرق كثيرة يرجع مُحَشَّلُهُا إلى فرقتين إحداهما تزعم أن محمد بن الحنفية حيُّ لم يَمُتُ ، وهم على انتظاره ، ويزعمون أنه المهدي المنتظر والفرقة الثانية منهم يقرون بإمامته في وقته وبموته ، وينقلون الإمامة بعد موته إلى غيره ويختلفون بعد ذلك في المنقول إليه ، البغدادي، الفرق بين الفرق، ص 23 ، وينظر أيضا الخوارزمي ، مفاتيح العلوم، ص 21.

مو عبد الله بن علي بن محمد بن حنفيه أمه أم ولد تُدعى " نَائِلَةً " كان لُسِنًا خَصْمًا عالما كانت طائفة من الشيعة ترى أن عليا رضي الله عنه أوصى بالإمامة بعده ، إلى ابنه محمد بن الحنفيّة وأنها انتقلت من محمّد إلى ابنه عبد الله الذي قام بأمرهم، توفي عبد الله في سنة ( 99هـ 717م ) وقيل إن الخليفة سليمان هو الذي دبر له موته . الأصفهاني، مقاتل الطالبيين ص 126 ، الزركلي الأعلام ج 4 ص 256.

<sup>(6)</sup> الأصفهاني ، مقاتل الطالبين ص 126 . المسعودي ، مروج الذهب، ج 3 ص 123 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 53 . بدر عبد الرحمن محمد ، الدولة العباسية، ص 9 ، الزركلي ، الأعلام بح 4 ص 256 .

بن عبد ربه ، العقد الفريد ، 4 ص 475، أحمد علبي ، العهد السّرّي للدّعوة العباسيّة ، 30 ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، 4

لبن  $^{(1)}$  ولما أحس أبو هاشم بدنو أجله عرج إلى " الْحُمَيْمَة " حيث كان محمد بن على ابن عبد الله بن العبّاس الذي كان سبق لهما أن اجتمعا معا.  $^{(2)}$  وأخبره أنه ميّت لا مَحالفة وسلم له زمام الدّعوة الكيسانية وتنازل له عن حقّه في الخلافة . كما أنه أخبر شيعته بذلك أيضا ،الذين ما إن مات حتى وَفَدُوا إلى محمد وبايعوه  $^{(8)}$  لكن هناك  $^{(4)}$  من ذكر أن أبا هاشم تنازل لعلي بن عبد الله وليس لابنه محمد الذي — حسب رأيهم — كان صغير السن . لكن شكّنا يزول إذا علمنا أن محمد الذي أي سنة (  $^{(2)}$  هـ  $^{(4)}$  وأنه كان قد تجاوز الثلاثين من عمره عند وفاة أبي هاشم في سنة (  $^{(2)}$  هـ  $^{(4)}$  م)  $^{(5)}$ .

لقد لقيت هذه الرّواية قَبُولا عند بعض المُحَدَثِين (<sup>7)</sup> الذين برّروا موقفهم تارة " بأن أبا هاشم لم يكن له خَلَفٌ ذكرًا من صلبه " فَخِلْفَتُهُ كَانَتُ كَلُّهُا بناتٍ "(<sup>8)</sup> وتارة أخرى بأنه كان صديقا لمحمد ومُحِبًا له وأن الصّلة بين آل هاشم جُمعًا كانت قوية وودّية ،وتارة أخرى

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 500 من 500 من ابن كثير ، البداية والنّهاية، 500 من 500 من المنطباء الفخري ، من 500 من الدولة العباسية، منذرات الذهب، 500 من الدولة العباسية، 500 من الدولة العباسية، 500 من الدولة العباسية، 500 منتار العبادي، في التاريخ العباسي و الأندلسي، من 500 منتار العبادي، في التاريخ العباسي و الأندلسي، من 500 منتار العبادي، في التاريخ العباسي و الأندلسي، من 500 منتار العبادي، في التاريخ العباسي و الأندلسي، من 500 منتار العبادي، في التاريخ العباسي و الأندلسي، من 500 منتار العبادي، في التاريخ العباسي و الأندلسي، من 500 منتار العبادي، في التاريخ العباسي و الأندلسي، من 500 منتار العبادي، في التاريخ العباسي و الأندلسي، من 500 منتار العبادي، في التاريخ العباسي و الأندلسي، من 500 منتار العبادي، في التاريخ العباسي و الأندلسي، من 500 منتار العبادي، في التاريخ العباسي و الأندلسي، من 500 منتار العبادي، في العبادي، في التاريخ العبادي، في التاريخ العبادي، في العبادي، في العبادي، في العبادي، في التاريخ العبادي، في العبادي، في التاريخ العبادي، في العبادي، في التاريخ العبادي، في التاريخ العبادي، في العبادي، في التاريخ العبادي، في العبادي، في العبادي، في العبادي، في العبادي، في التاريخ العبادي، في الع

<sup>.</sup> 21 ابن الأثير) الكامل في التاريخ، 5 ص 53 • محمد زكي العشاموي ، موقف الشعراص (21)

<sup>(3)</sup> ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة البلخي ، البدء والتاريخ على 6 وما بعدها عبد المنعم ما جد ، التاريخ المناسي المن 326 م يوسف العش ، محاضرات في تاريخ الخلافة العباسية اص . 6 .

<sup>(4)</sup> ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب، ص 66 • أبو حاتم الرّازي ( ث 322 هـ) كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية ، تحقيق عبد الله سلوم السامرائي ، وزارة الأعلام بغداد، 1972 قسم 3 ص 298 ،

<sup>(5)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 7 ص 5 . ابن الأثير الكامل في التاريخ اج 4 ص 110 .

<sup>(6)</sup> ابن الأثير عنفس المصدر، ج 5 ص 44.

<sup>(7)</sup> يوسف العش ، محاضرات في تاريخ الخلافة العباسية على 6 العشماوي موقف الشعرة من 21 ه حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف ، العالم الإسلامي في العصر العبّاسي على 13 ه بدر عبد الرحمن محمد > الدولة العباسية عمل 9 م حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الإسلام ج 2 من : 11.

<sup>(8)</sup> ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب، ص 66 ه مجهول، من القرن الثالث الهجري ، أخبار الدولة العباسية ، وفيه أخبار العبّاس وولده ، تحقيق عبد العزيز الدّوري وعبد الجبّار المطلبي، دار الطليمة، بيروت 1971 ص 177.

مأيضا أنه كان هناك اختلافات في مبادئ الشّيعة الكيسانية وأن العباسيين كانوا أكثر نشاطا في نهاية القرن الهجري الأول من آل على .

أما البعض الآخر من المُحدَّثِين (1) فلم يقتنعوا أبدا بِصحَّة هذا التنازل واعتبره موضوعًا من العباسيّين لكسب الحقّ الشّرعي لخلافتهم . وقد حدّد أحمد مختار العبادي موقفه منهم ، مدعما إياه بمجموعة من المبررات نوجزها في النقاط التالية :

1. إذا كان هذا التنازل قد حدث فعلا لكان للعباسيين الحق في الإفصاح عنه ولكنّنا نجد دعوتهم تُلقّى باسم آل البيت أو آل محمد ولا شك أن الغرض من ذلك هو التمويه أو التعمية عن الشيعة بوجه خاص ،وهذا دليل يهمل فكرة التنازل.

2. لقد اجتمع آل علي وآل العبّاس في أواخر الدولة الأموية ، واتفقوا على أنه في حالة سقوط الخلافة الأموية يكون خليفة المستقبل الإمام محمد النفس الزكية (حفيد الحسن ابن علي بن أبي طالب) وكان أبو جعفر المنصور (الخليفة العباسي الثاني حاضرا في هذا الاجتماع ، فلو أن فكرة التنازل وقعت لاعترض وأشار إلى التنازل.

3. حاول العباسيون ، بعد أن استقر لهم الأمر ، أن يحيطوا خلافتهم بشيء من الشرعيّة فطبّقوا عليها قانون الوراثة في الشريعة الإسلامية على اعتبار أن الخلافة تركة بعد النبي ، فقالوا إنهم من نسل العّباس عمّ النبي ، بينما العلويون من نسل فاطمة الزهراء بنت النبي ، والعم في الميراث والعصبيّة مقدم على ابن البنت .

والظاهر أن رواية الوصية موضوعة فعلا من قبل العباسيّين لإثبات شرعية خلافتهم، وذلك لأنهم أدركوا أن الجوّ قد خلا من أعظم الزّعماء العلويين بعد أن توفي عليّ بن الحسين<sup>(2)</sup> وأبو هاشم بن محمد بن الحنفية ولم يبق في السّاحة سوى محمد

<sup>(1)</sup> سيد أمير على ، مختصر تاريخ العرب ، ص 136 • عبد العزيز الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، ص 75 • أحمد مختار العبادي ، في التاريخ العباسي والأندلسي كوس 20.

<sup>(2)</sup> يطلق عليه اسم زين العابدين و" علي الأصغر " وهو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ولد في سنة ( 38 هـ/ (58 م) وهو رابع الأثمة الإثنى عشر عند الإمامية ، وليس للحسين بن علي عقب إلا منه . توفي في المدينة في سنة (58 هـ/ 712م ) مالزركلي ، الأعلام 5 من 58 .

الباقر (1) و زيد بن علي اللذن كانا لا يزالان صغيرين ،ونتأكد من هذا الرأي أكثر حينما نعلم أن نشاط العباسيين كان قد ضَعف وقت خروج زيد بن علي وعَظُم بعد استشهاده (2).

ومهما يكن أمر الوصية ، فقد استطاع محمد بن علي كسب ثقة دعاة أبي هاشم (3) وبالأخص رئيسهم " سلمة بن بجير " الذي كان محمد يخاطبه قائلا : " أنت أخي دون الإخوة ، ولست أقطع أمرا دونك ، ولا أعمل إلا بك ". (4) ومن هنا نقول إن وفاة أبي هاشم هي التي تحكمت في وقت بدء الدعوة العباسية وليس مثلما يُذكر (5) أن محمدا كان ينتظر حلول رأس المائة الهجرية قائلا : " هذا أوان ما نأمل ونرجو من ذلك لانقضاء مائة من التاريخ فإن لم تنقض مائة سنة على أمة قط إلا أظهر الله حق المحقين وأبطل باطل المبطلين ". (6)

وهو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي الترشي ، أبو جعفر الباقر ، خامس الأثمة الإثنى عشر عند الإمامية ، كان ناسكا عابدا . له في العلم وتأسير الترآن آراء وأقوال . ولد بالمدينة في سنة (57هـ/676م) وتوفي بالحميمة في سنة (114هـ/732م ) ، تنسب إليه الباقريّة من طوائف الإمامية • الزركلي ، الأعلام، 7م 1 من 153 ه أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي 1 من 150

<sup>(2)</sup> مجهول : نبدة من كتاب التاريخ ، ص 44 ، ناجي حسن اثورة زيداص 140 .

<sup>(3)</sup> لقد افترقت الكيسانية " الهاشمية " (نسبة إلى أبي هاشم ) بعد وفاته إلى فرق عديدة أهمها الراوندية ، التي ايدت محمد بن علي صاحب الدعوة العباسية بحكم التنازل الذي حدث وفرقة قالت بإمامة ابن أخي أبي هاشم وهو الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية وفرقة ثالثة ادعت أن أبا هاشم أوصى إلى أخيه علي بن محمد بن الحنفية وفرقه رابعة قالت أمامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الذي قال بتناسخ الأرواح ،البغدادي، الفرق بين الفرق م 40 وما بعدها .

مجهول ، أخبار الدولة العباسية، 182 وما بعدها .  $^{(4)}$ 

<sup>(5)</sup> الذهبي (شمس الدّين محمد بن أحمد بن عثمان ) ت 748 هـ ، سير أعلام النّبلا ، معهد المخطوطات، جامعة الدول العربية عتاريخ رقم 287 ج 5 ، ص 42 ه الدينوري الأخبار الطّوال اس 332.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> الدينوري،نفس المصدر والرجع.

لقد بدأت الدعوة العباسية السّرية في سنة ( 100 هـ / 718م ) عندما سير محمد دعاته إلى الأفاق (2) للدعوة ، سراً " للرضا من آل محمد "، (3) بعدما جعل الحُميَّمة والكُوفة وخُرسان محور دعوته ، فأما الحُميَّمة فتكون محل التّدبير والتنظيم ، وأمّا الكوفة فتكون نقطة الاتصال يلتقي فيها الذين يحملون الأوامر والتوجيهات من الحُميمة مع الدّعاة الذين عادوا من خراسان لينقلوا إلى القادة نتائج كفاحهم وليتلقوا التعليمات الجديدة أمّا خراسان فهي الهدف الحقيقي للدعوة . (4)

لقد كان أبو هاشم ومناصروه من أهل تلك الناحية (5) مصدر صلة محمد بخراسان . وفي هذا يقول ابن عبد ربّه (6) – الذي يثق في رواية تنازل أبي هاشم لمحمد — إنّ أبا هاشم هو الذي أوصى محمدا بخراسان حيث قال له : " لتَكُونَنّ دعوتك خراسان ، ولا تعدها ولا سيّما مرو ،واستبطنً هذا الحيّ من اليمن ، فإن كلّ ملك لا يقوم به فمصيره إلى انتقاض ".

لقد أسرع محمد في تعيين الدّعاة الذين أشار إليهم رأس دعوته "سلمة بن بجير (7) وخاطبهم قائلا : " أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة علي وولده والبصرة وسوادها فعثمانية تدين بالكف ، وأما الجزيرة فحرورية ما رقة وأعرّبُ كأعْلاج ومسلمون أخّلاق النصارى . وأما الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان وطاعة بني مروان ، عَدّاوة راسخة وجهل متراكم ، وأما مكة والمدينة فغلب عليها أبو بكر وعمر [ رضى الله عنهما ] ولكن عليكم بأهل خراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر ، وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 8 ص 135 ، ابن الأثير ،الكامل في التاريخ، 5 ص 53 ، ابن كثير،البداية والنهاية، ج 9 ص 189 ، اليمتوبي، ج 2 ص 308.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة،

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 99 ، ابن الأثير ، نفسه ، ج 5 ص 380 .

<sup>(4)</sup> أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج 3 الخلافة العباسية اص 31 .

<sup>(5)</sup> مجهول ، أخبار الدولة العبّاسية، ص 173.

<sup>(6)</sup> المقد الغريد، ج 4 ص 476

 $<sup>^{(7)}</sup>$  مجهول ، أخبار الدّولة العباسية عص 173 .

تُتَقَسّمها الأهواء ولم تَتَوَزعها النِّحَل ولم يقدم عليهم فساد وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولرحى وشوارب وأصوات هايلة ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة ". (1)

إذن، لقد كانت خراسان الاختيار الأفضل والأمثل ، ذلك لأن الأمصار العربية كانت تشغلها الأحزاب السياسية التي كان فيها كل حزب يسعى للوصول إلى الخلافة، أمّا عرب خراسان ومواليها فلم يكن يراودهم هذا الخُلم و كان من السّهل كسبهم و بخاصة أن أكثريتهم شيعة لآل على وأن الدّعوة قامت "للرضا من أهل البيت. "(2)

لقد اعتبر الإمام محمد كثيرًا مما مضى لآل علي وأدرك أن المواجهة المباشرة للحكم الأموي لن ينجح فيها أبداً إلا بعد أن يُعد عدته وبخاصة أن الشيعة الذين اعتمد عليهم آل علي خذلوا فيهم مرارا وتكراراً، ولذا عمل على تنظيم دعوته السّرية تقية منه. (3) وعين لها دعاة من أَكْفًا والرجال ثقافة وأوسعهم معرفة في العلوم الإسلامية واللغة، كانوا قد وُلُوا التعليم وأَخَذَ الناسُ عَنهم . (4) وجعل لكل واحد منهم إثنا عَشر نقبيًا يختارهم الداعي بنفسه أو يعينهم هو — الإمام محمد — دون أن يتصل بهم . ولهذا لم يكن النقباء يعرفون إمام العصر. وكان هذا من أبرز الفروق بين الدّعاة والنقباء وكان لكل نقيب مجموعة من الأتباع أو " المريدين " يصل عددهم إلى سبعين ، ولهؤلاء المريدين أيضا مجموعاتهم كذلك تنتشر في خلايا سرّية تعم جهات خراسان . (5)

<sup>(1)</sup> ياقوت الحموي ، معجم البلدان، ج 2 ص 413 • ابن الغقيه ، كتاب البلدان ص 395 • البلخي ، البدء والتاريخ، ج 6 ص 159.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 99 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 380 .

<sup>(3)</sup> أحمد علبي ، العهد السّري، ص 45

<sup>(4)</sup> حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف ، العالم الإسلامي في العصر العباسي، ص 14 .

<sup>(5)</sup> الطبري ،تاريخ الأمم والملوك، ج 8 ص 136 و ج 9 ص 98 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 53 و ص 380 و أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج 3 ص 38.

لقد كان أول ما عين الإمام محمد من دعاة الداعية مَيْسَرة الذي وجّهه إلى الكوفة . و الداعية محمد بن خُنيس وأبا عكرمة السّرّاج ( يلقب بأبي محمد الصادق )وحيّان العطار إلى خراسان ،اللذين دخلوها في عهد الوالي الجراح الحكمي فلقوا من لقوا ثم انصرفوا بكتب فيها أسماء من استجاب للدّعوة وأسماء النقباء الإثنى (1) عشر الذين اختارهم أبو عكرمة وسلموها إلى ميسرة القائم بالكوفة الذي سلمها بدوره إلى الإمام (2).

كانت مهمة الدّعاة والنّقباء في خراسان ، تقوم على ترديد بعض الشعارات وهي المساواة والعدل وحق آل البيت في الخلافة ، مبرزين أخطاء خلفاء آل أمية و ولاتهم معتبرينهم " جميعا حكاما دينيويّين لا يهتمون بالإسلام وروحه وفلسفته". (3)

لقد تفاءل هؤلاء الدعاة الأوائل الذين دخلوا إلى خراسان بنجاح دعوتهم فيها . فقد كسبوا ثقة سبعين من أهم رجالاتها (<sup>4</sup>) ." وغرسوا فيها غرسا . <sup>(5)</sup> ولما خرجوا منها تركوا النقباء والأتباع في نشاط دائم إلى أن بعث ميسرة القائم بالدعوة في الكوفة — رجالا إليها في

<sup>(1)</sup> وهم: سليمان بن كثير الخزاعي ،ولاهز بن قريظ التميمي ، وقحطبة بن شبيب الطائي ، وموسى بن كمب التميمي ،وخالد بن إبراهيم أبو داود من بني شيبان بن ذهل ،والقاسم بن مجاشع التميمي ،وعمران بن إسماعيل أبو النجم مولى آل أبي مميط ،وملك بن الهيثم الخزاعي ،وطلحة بن زريق الخزاعي وعمرو بن اعين أبو حمزة مولى خزاعة ،وشبل بن طهمان أبو علي الهروي مولى لبني حنفية ،وعيسى بن أعين مولى خزاعة ه الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 98 ه ابن الأثير الكامل في التاريخ، ج 5 ص 53 وما بعدها ، ابن كثير البداية و النهاية، ج 9 ص 189 .

<sup>(2)</sup> الطبري، نفس المصدر، ج 8 ص 136 • ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة • ابن كثير ، نفس المصدر والصفحة • المعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2 ص 308.

<sup>(3)</sup> أحمد شلبي) موسوعة التاريخ الإسلامي، ح 3 ص 38 عبد العزيز سالم ، العصر العباسي الأول، ص 28 فان فلوتن، السيادة العربية، ص 95 و 96 ه عبد العزيز الدوري ، مقال تحت عنوان ضوه جديد على الدعوة العباسية مجلة كلية الأكاب ، بغداد العدد الثاني 1957 م ص 75 ه شوقي ضيف العصر العباسي الأول العن 11 ه عبد المنعم ماجد ، التاريخ السياسي كص 326 عبد العزيز الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، ص 5 ه بدر عبد الرحمن محمد العرادولة العباسية عص 11 و 12.

<sup>(4)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف،قسم 3 ص 115 .

<sup>(5)</sup> المعتوبي ، تاريخ اليعتوبي ج 2 ص 308 ، البلخي ، البدء والتاريخ كم 6 ص 59 .

سنة ( 102هـ / 720 م ) موصيهم بالتركيز على مرو التي جعلها عاصمة للدّعوة حيث اصطدموا ببعض عَربها ، فقد جاء رجل من بني تميم (1) إلى سعيد بن عبد العزيز ( خُذينه) واشياً : " أن ها هنا قوما قد ظهر منهم كلام قبيح " فبعث إليهم الوالي بالحضور فأتى بهم لكنهم أقنعوه أنهم تجار مشغولون بتجارتهم فَأَخْلَى سبيلهم بعدما ضمنهم رجال أكثريتهم من ربيعة واليمن . (2)

وفي سنة ( 105 هـ / 723م ) قدم بكير بن ما هان من السند — التي كان بها مع الجنيد بن عبد الرحمن [ أحد ولاة خراسان ] — الذي حسب ما يبدو أنه قد عُزل من مهامّه فانضم إلى مَيْسرة في الكوفة وأعطاه أربع لَبنات من فضة ولبنة من ذهب وذَهب إلى الإمام محمد الذي اختاره في محلّ مَيْسرة لَما وصله خبر موته (3) وإن كانت هناك رواية أخرى (4) تقول: إن سلمة بن بجير — رأس شيعة أبي هاشم — هو الذي أشار ببكير بن ماهان داعية للإمام محمد لأن بكير كان من أتباع الدّعوة الكيسانية ومن موالي بُني مُسلية "مثل سلمة . والمهم في كل هذا أن الدعوة العباسية أصبحت تتمركز في يد بكير بعد موت ميشرة فبعث في سنة ( 107 هـ/ 725 م ) مَجْمُوعة (5) من الدّعاة إلى خراسان لكن الوالي

التاريخ 8 ص 167 والما أن الأثير ، الكامل أن التاريخ الأمم والملوك 8 ص 167 وابن الأثير ، الكامل أن التاريخ 5 ص 100 والتاريخ 5 ص 5

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثيرةنفس المصدر والصفحة • الدينوري، الأخبار الطوالة ص 333 • بدر عبد الرحمن ، الدولة العباسية ، مص 12 • بطرس البستاني، معارك العربة ص 81.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ، ج 8 ص 180 • ابن الأثير ، نفسه ، ج 5 ص 125 • الدينوري ه نفس المصدر والصفحة • بطرس البستاني ، معارك العرب ، ص 81 • حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف ، العالم الإسلامي في العصر العباسي) ص 15 • شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي ج 3 ص 37 أحمد مختار العبادي في التاريخ العباسي والأندسي ص 23 .

<sup>(4)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف،قسم 3 ص 190.

وهم: أبو عكرمة وأبو محمد الصّادق ومحمد بن كُنيس وعنّار العبادي وزياد - خال الوليد الأزرق في هذه من شيمتهم م الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 8 ص 136 م ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 136 م

أسد بن عبد الله القسري سمع بأمرهم فَقَتل أبا عِكْرِمة (1) وقطع أَيْدَ إِرْجِل البعض ممن قبض عليهم . أما من استطاع الهروب فقد أبلغوا بكير الذي أخبر الإمام بدوره فأجابه: " الحمد لله الذي صدّق دعوتكم ومَقالتكم وقد بقيت منكم قَتْلَى سَتُقَتّل ".(2)

لم تزد هذه الأحداث بكير بن ما هان سوى إصرار على المواصلة فقد بعث مجموعة أخرى من الدعاة والشيعة في سنة ( 108 هـ / 726م) التي لم يخف أمرها على الوالي أسد الذي قطع أطراف بعض رجالها أيضار ( ومع ذلك نتصور أن نشاط الدعاة والنّقباء قد تثاقل بعد ذلك لأننا لا نجد ذكرا للدعوة العباسية بعد هذا الحدث إلا في أخبار سنة ( 113هـ / 731م) حيث يذكر الطبري ( أن " جماعة من الدّعاة دخلوا خراسان فأخذ الجنيد بن عبد الرحمن رجلا منهم فقتله وقال مهددا : " من أصيب منهم فدمه هدر " لكننا نفهم من الدينوري ( أن فيما يخص هذا الحدث أن الجنيد تعاطف مع هؤلاء الدعاة لأنهم كانوا يكنيين مثله وأطلق سراحهم فانتشروا في جميع نواحي الإقيام " وغرسوا في هذه البلاد غرسا كثيرا " فندم الجنيد على فعلته وكتب إلى أمير العراقيث خالد بن عبد الله القسري الذي أخبر الخليفة هشام الذي ردّ قائلا : " ألا يرغب في الدماء وأن يكف عمن كف عنه ، ويسكن الناس بجهده وأن يطلب النفر الذين يدعون الناس حتى يجدهم فينفيهم "

وفي سنة ( 119هـ / 737م) أخذت الدعوة العباسية منعرجا جديداً وذلك حينما بعث بكريرُ بَّنُ ما هان عمارَ بَّنُ يَزيد داعية على خراسان وواليا على شيعة آل البيت فنزل مرو وغَيْرَ اسمه وتَسَمَّى بالـ " خَذَاش " وبدأالدعوة فأقبلت عليه الناس " و قَبِلُوا ما جاءهم

<sup>(1)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف،قسم 3 ص 114 وما بعدها .

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، 8 ص 188 م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 136 مالبلخي، البدء والتاريخ، ج 6 ص 59.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفس المصدريج 8 ص 190مابن الأثير ، نفس المصدريج 5 ص 140.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الطبري ، ن**نس**ه، ج 8 ص 217

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الأخبار الطّوال ، ص 336.

به وسَمِعُوا له وأَطَاعُوا ." فانتعشت بذلك الدّعوة (ألكنه سرعان ما أظهر الخُرَمِيَّة (2) وأحل المنكرات ودنس المحارم والمصاهرات "(3) فسمع بأمره الوالي أسد بن عبد الله فوضع عليه عيونا حتى ظفر به وأمر بقتله قائلا: " الحمد لله الذي انتقم لأبي بكر وعمر [ رضي الله عنهما ] منك "(4).

لقد أصبحت الدّعوة العبّاسية في موقف سَيّى مع "الخدّاش "الذي أساء إلى مبادئها وأبعد الكثير من مناصريها ، وكانت النتيجة أن انقطع الاتصال بين أصحابها حتى اجتمع بعضهم بسليمان بن كثير [الذي رُقي على حسب ما يبدو من درجة نقيب إلى درجة داع] وطلبوا منه الاتصال بالإمام ، فذهب إليه متنكرا وأخبره بما وصل إليه الحال في الإقليم فسلم له الإمام كتابا مختوما أن ثم صرفه إلى خراسان وفي طريق عودته مرّ على بكير بالكوفة الذي سلم له هو أيضا كتابا يحاول فيه إقناع الأنصار بالعودة إلى الطاعة ، لكن الكتابين لم أيغيرًا الوضّع فذهب بكير إلى الإمام الذي أعطاه مجموعات من العصي المضبّبة بعضها بالحديد والبعض الأخر بالنحاس ليدفع لكل واحد من النقباء والشيعة واحدة فأدركوا عندها أنهم مخالفون للإمام فأطاعوه من جديد (6) ومع ذلك يبدو أن نشاط الدّعوة العباسية في

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، 8 ص 228 وما بعدها ه ابن الأثير الكامل في التاريخ، 5 ص 196 حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف ، العالم الإسلامي، ص 16.

<sup>(2)</sup> الخرمية فرقة إعتقادية تنسب إلى بلدة " خرم " الفارسية التي تقع بالقرب من " أردبيل " أو إلى كلمة " خُرم" الفارسية بمعنى المرح والسرور ، ذلك لأن الشائع عن مذهب الخرمية إباحة أنواع المتع لهذا يعتبرهم البعض خلفاء للمزدكية القدماء ، وتنقسم الخرمية إلى طائنتين هما " البابكيّة "والمازيّاريّة " ، أحمد عطية اللمالقاموس الإسلامي على على على على على السلامي على على على السلامي على على السلامي على على على السلامي المسلامي على على السلامي المسلامي على السلامي المسلامي المسلامية المسلامي

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك على 8 ص 229 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ على 5 ص 197 ، ابن كثير ، البداية و النهاية على على 326 ، البلخي ، البدء والتاريخ ، ج 6 ص 61.

<sup>(4)</sup> الطبري، نفس المصدر والصفحة و ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(5)</sup> حينما فض الأنصار خاتم الكتاب لم يجدوا فيه سوى "بسم الله الرحمن الرحيم " ه الطبري ، نفسه بج 9 ص 249 ه ابن الأثير ، نفسه بج 5 ص 219.

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه د ابن الأثير ، نفسه .

خراسان قد تراجع ، إن لم نقل قد توقف قليلا ، إلى أن مات الإمام محمد بن علي في شهر ذي القعدة سنة ( 125هـ / 742 م ) (1) و خلفه وقق وصيته (2) ابنه إبراهيم (3) الذي ساهم مساهمة و افرة في تنظيم الانقلاب العباسي على الأمويين .

بدأ إبراهيم مساره بأن بعث في سنة ( 743هـ/743 م) بكير بن ماهان إلى خراسان ومعه" السيرة والوصية ".فقدم مرو و جمع النقباء ومَنَّ بها من الدُّعَاة ونعى الإمام مُحَمَّدًا ودعاهم إلى إبراهيم فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة التي أسرع إلى تقديمها إلى الإمام. (4) لكنه مرض بعد ذلك فكتب إلى إمامه يعلمه أنه قد استخلف حفص ابن سليمان (5) وهو رضى للأمر "ويظهر أن بكير توفي سريعا بعد هذا الكتاب فسرعان ما أسند إبراهيم أمر الدّعوة لحفص الذي دخل خراسان بكتاب مختوم من إمامه حتى يصدق. (6)

نفهم من ابن كثير <sup>(7)</sup> أن الدعوة العباسية انتابها بعض الفتور في سنة ( 127 هـ 744 م ) ، وذلك لكثرة الشرور المنتشرة والفتن الواقعة بين الناس في الإقليم لكن التغيّر بدأ

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 8 ص 299 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 275 ،

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر و الصفحة ، المعتوبي، تاريخه، ج 2 ص 319 ، البلاذري ، أنساب الأشراف، قسم 3 ص 80 و 118 ، مجهول ، أخبار الدّولة العباسية، ص 231.

<sup>(3)</sup> هو إبراهيم بن محمد بن علي حفيد العبّاس ، ولد عام ( 82 هـ / 701 م ) ، أصبح إماما شرعيا بعد وفاة أبيه ، واختار أبا مسلم الخراساني داعية ، في خراسان ولما انتقلت الدعوة من السر إلى الجهر قبض عليه الخليفة مروان وحبسه إلى أن مات في " حران " عام ( 131 هـ / 749 م ) احمد عطية الله ، القاموس الإسلامي، ج 1 من 10 ,

<sup>(4)</sup> الطبري، نفسه عج 9 ص 43 ه ابن الأثير ، نفسه ع ج 5 ص 308 الدينوري والأخبار الطوال اس 339.

<sup>(5)</sup> هو صهر بكير بن ما هان يسمّى أيضا بأبي سلمى الخلاّل نسبة إلى خلل السّيوف وهي أغمادها ، فقد كان يعملها ، وكانت العرب تسمى من يعملها " الخلال " وقيل أنه سمّي الخلال نسبة إلى الخلّ فقد كانت له حوانيت يعمل فيها الخل كان سمحا كريما مُطْعَاماً كثير البذل مشغوفا بالتنوّق في السّلاح والدّواب فصيحا عَالِا بالأخبار والأشعار والسّير والجدل و التفسير ، ابن طباطبا الفخري ص 123 مشلبي بموسوعة ، ح ص 45.

<sup>(6)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ع 9 ص 66 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ع 5 ص 339 ه الجهشياري ، الطبري ، تاريخ اليعقوبي ع ع ص 319 ه النينوري ، الأخبار الطوال ع 334.

<sup>(7)</sup> البداية والنهاية، ج 10 ص 25.

يَحُدث في سنة ( 128 هـ / 745 م ) عندما وجّه الإمامُ إبراهيمُ بنُ مُحُمَّدٌ ، مَولاًهُ أبنا مُسّلم الخراساني (1) الذي كان الإمام محمد قد أوصى به قبل موته عندما أحضره سليمان معه للاقاته في مكة قبل و فاته بقليل<sup>(2)</sup> حيث قال :"إن عبد الرحمن صاحبكم ليعني أبا مسلم اللقاته في مكة قبل و فائه القائم بهذه الدّولة " .<sup>(3)</sup> ولما حاز إعجاب إبراهيم أيضا ، جعله موضع عنايته وراح يثقفه ويفقّهه ، ثم بعث به إلى شيعته في خراسان (4) ومع ذلك فإن هذا الاختيار ما كان ليكون لو أن إبراهيم وجد شخصية هاشمية أو عباسيّة مناسبة تمثله في الإقليم ولهذا جعله دائما تحت مراقبة وأمر سليمان بن كثير الخزاعي الذي كانت له إمامة الصلاة أيضا . (5)

لم يَرْض النَّقباء والأنصار بأبي مسلم عندما وفُد إليهم في خراسان على الرغم من أنه كان يحمل معه كتابا من إمامه إبراهيم الذي جاء فيه: " إني قد أمرته بأمري فاسمعوا منه، واقبلوا قوله فإنى قد أُمَرته على خراسان وما غلب عليه بعد ذلك "(6).

يظهر أن هناك سببين إثنين جعلا النقباء والأنصار يرفضون أبا مسلم وهمسسا

<sup>(1)</sup> لقد اختلف في اسمه وأصله كثيرا ، فقيل هو أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم وقيل عثمان الخراساني وقيل أيضا هو إبراهيم بن عثمان بن يسار بن شدرس بن حودرن من ولد يزر جمهر بن البختكان الفاري ، مولده في سنة مائة للهجرة ومنشؤه الأوّل عند إدريس بن عيسى جدّ أبي دلف النّازل في حدّ أصفهان • ابن خلكان وفيات الأعيان ، جدّ أبي دلف النّازل في حدّ أصفهان • ابن خلكان وفيات الأعيان ، عيسى صد 145 • ابن قتيبة المعارف عس 185 • ابن طباطبا ، الفخري عس 109.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك عنج 8 ص 299 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ عنج 5 ص 339 .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي،ج 2 ص 332.

<sup>(4)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف ، قسم 3 ص 210 ، ابن طباطبا ، الفخري ، ص 109 ، الخطيب البغدادي (10 منطبعة السمادة ، مص 1931 م 10 مص 1931 مص 10 مص 207 .

<sup>(5)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 76 م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 348 ورمزية الأطرقجي ، الحياة الاجتماعية في بَغْداَهما ص 93.

<sup>(6)</sup> الطبري، نفس المصدر والصفحة م ابن الأثير، نفس المصدر والصفحة والدينوري، الأخبار الطوال اس : 343,

290

عجميّته (1) ذلك لأننا ومن القائمة التي سبق أن عرضناها في هامش صفحة الدرك أن أغلبيتهم السّاحقة كانوا من أشراف العرب – وصِغَرُ سِنِّه حيث يذكر أنه كان في التاسعة عشر من عمره (2) أو الواحدة والعشرين (3) أو الثامنة والعشرين إذا ما أخذنا برأي ابن قتيبة (4) القائل: "إن أبا مسلم ولد في سنة مائة للهجرة ."

لقد خرج أبو مسلم بعد هذا الرفض للقاء إمامه إبراهيم بمكة وأعلمه الأمر لكن الإمام أصرّ عليه معترفا أنه لم يجد له بديلا ، ذلك لأنه سبق أن عرض الأمر على من رآهم أصلح من أشراف العرب ولم يوافقوا . (5) ولهذا أمر بطاعته وسرحه من جديد إلى خراسان بعد أن زوّده بنصيحة قال فيها : "يا عبد الرحمن إنك رجل منا أهل البيت فاحفظ وصيتي وانظر هذا الحيّ من " اليمن" فأكرمهم وحلّ بين أظهرهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم ، وانظر هذا الحيّ من ربيعة فاتهمهم في أمرهم وانظر هذا الحيّ من مضر فإنهم العدوّ القريب الدار فاقتل من شككت في أمره ومن كان في أمره شبهة ومن وقع في نفسك منه شيء ، وإن استطعت أن لا تدع بخراسان لسانا عربيا فافعل فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله ولا تخالف هذا الشيخ [ يعني سليمان بن كثير الخزاعي ] ولا تعصه و إذا أشكل عليك أمر فاكتف به منى ".

لم ترد هذه الوصية في كل المصادر الإسلاميّة الأساسية التي اعتمدنا عليها فهي موجودة عند الطبري وابن الأثير<sup>(6)</sup> دون إسناد ويذكرها ابن قتيبة مع بعض الاختلافات<sup>(7)</sup>

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ح8 ص 299 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 339 .

<sup>(2)</sup> الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد، ج 10 ص 207.

<sup>(3)</sup> أبو حيان التوحيدي ، البصائر والذخائر) = 2 ص = 68 وما بعدها ،

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المارف ص 185.

 $<sup>^{(5)}</sup>$  عرض الأمر على سليمان بن كثير الخزاعي الذي كان شيخا مسنًا وعلى إبراهيم بن سلمة الذي لا يذكر عنه أي تعريف فرفضاء الطبري  $^{(5)}$  تاريخ الأمم والملوك  $^{(5)}$  عن  $^{(5)}$  من الأثير الكامل في التاريخ  $^{(5)}$  من  $^{(5)}$  من  $^{(5)}$ 

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة « ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة ،

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الإمامة و الساسية، ج 2 ص 201.

وذكرها المقريزي<sup>(1)</sup> أيضا معلقا مستعجبا كيف يأمر إبراهيم أبا مسلم بقتل كل العرب. لكنها لم ترد عند البلاذري<sup>(2)</sup> الذي خصص قسما من مصدره لأخبار العباس بن عبد المطلب وولده كما أنها لم ترد عند اليعقوبي والمسعودي أيضا في حين نجدها أكثر موضوعية وعقلانية عند الدينوري <sup>(3)</sup> و مؤلف مجهول <sup>(4)</sup> حيث قالا :" إن إبراهيم أوصى أبا مسلم ألا يدع بخراسان عربيا لا يدخل في أمره إلا ضرب عنقه ."

لا شك أن الوصية التي أوصى بها الإمام إبراهيم أبا مسلم الخراساني كما جاءت عند الطبري وابن الأثير تُظهر تناقضات كثيرة فكيف يأمر الإمام بقتل كل العرب وهو يدرك أهميتهم في دعوته وأيضا يوصي أبا مسلم في بدايتها بالتقرب إلى اليمانيين وحليفتهم ربيعة، ثم إنناحينما نتتبع الأحداث ندرك أن أبا مسلم اتبع سياسة لا تتفق أبدا مع هذه الوصية المزعومة . فلقد قرّب واقترب من اليمانيين والربيعيين وإن كان قد قُتل عليا وعثمان ابني الكرماني فذلك خوفا من التنافس.وهنا يحاول يوسف العش (5) أن يعلل هذا التناقض قائلا: " إنّ كلمة " لسانا " من الشكل ، الذي كانت تُكتب فيه دون تنقيط " لسانا " من الشكل ، الذي كانت تُكتب فيه دون تنقيط " لسانا " فعلى ذلك فعبارة " لسانا عربيا " وأما كلمة " عربيا " وتصحيف ذلك الشكل عن الآخر ممكن فعبارة " لسانا عربيا " تقابل " إنسانا مريبا " وتصحيف ذلك الشكل عن الآخر ممكن فيكون نص العبارة — كما يرى — إذن " وإن استطعت ألاً تدع بخراسان إنسانا أمريباً المؤمن معنى وهذا يجري مع سياق الوصية ، ويجري مع العبارة السابقة واللاحقة ، فهو معنى الريبة والشك والتهمة " ويجتهد نفس المؤرخ (6) في جهة أخرى لإبعاد التناقض عن الوصية

<sup>(2)</sup> نقصد أنساب الأشراف ،

<sup>(3)</sup> الأخبار الطوال، ص 359.

<sup>(4)</sup> مؤلف مجهول ، العيون والحداثق في أخبار الحقائق ، قام بطبعه بالأفست مكتب المثنى ببغداد عن النسخة الطبوعة سنة 1869 م، ح 3 ص 184 .

<sup>(5)</sup> الدولة الأموية والأحداث ص 318.

<sup>(6)</sup> يوسف العش؛ الدولة الأموية والأحداث؛ ص 317، و محاضرات في تاريخ الخلافة العباسية ص 14 و 15.

ويجعل كلمة "مضريا" بدلا من "عربيا" في عبارة لسانا عريبا "لكنه يستدرك ويقول: "هذا هذا على أناالتفسير لا يمكن الأخذ به ، فليس هنالك لسان مضري ولسان غير مضري فقد توحدت الألسنة منذ عهد بعيد."

أما بعض المُحَّدثين (1) فقد اعتبروا هذه الوصية موضوعة وضعا ومدسوسة دسًّا من قبل الأمويين على العباسيين لإفساد دعوتهم وتلطيخ حركتهم بالقسوة والدّماء . أو من الفرس لإثبات أن الدّولة العباسيّة لم تقم إلا على أكتاف الفرس . ومهما يكن أمر هذه الوصية ، فيبدو أن الغرض منها كان دفع أبي مسلم لإحكام قبضته على أمور الدّعوة في خراسان .

في سنة 129 هـ (746م) اشتدت فتن العصبية القبلية في خراسان ورأى سليمان ابن كثير أن الوقت المناسب للنجاح قد حان وأن الأمر أصبح يتطلب رجلاً من أهل بيت إبراهيم لكسب عرب الإقليم وليس لمرًل مثل أبي مسلم الخراساني فكتب إلى أبي سلمة

<sup>(1)</sup> عبد العزيز الدوري ، ضوء جديد على الدّعوة العباسية، ص 78 حسع أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف، العالم الإسلامي في العصر العباسية ص 48 و 16.

<sup>(2)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف قسم 3 ص 115 مجهول ، أخبار الدّولة المباسية عص 194 و 204.

<sup>482</sup> المعقوبي ، تاريخ المعقوبي، 482 ص 352 ه ابن عبد ربه ، العقد الغريد، 482 ص

<sup>(4)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف قسم 3 ص 115 أحمد علبي ، العهد السّرّي للدّعوة العباسية ، الحمد مختار العبادي ، في التاريخ العباس والأندلس ص 20,

الخلاّل القائم بالدعوة في الكوفة يطلب منه إخبار الإمام إبراهيم بذلك (1)، الذي اقتنع بالرأي سريعا وكتب إلى أبي مسلم يطلب منه الحضور وإحضار ما اجتمع عنده من الأموال التي بلغت ثلاثمائة ألف وستين ألف درهم ، فسار إليه مأمورا مع سبعين من النقباء و بعض شيعته ، بعدما حول الأموال إلى متاع التّجّار مُظْهِرًا أنّه ذاهب لل الحَجّ . (2)

يظهر أن الإمام إبراهيم لم ينجح في إيجاد بديل عن أبي مسلم من أهل بيته ، فتراجع عن رأيه وبعث يقول له وهو قد حل " بِتُوسِ " : " إني قد بعثتُ إليْكَ برَايَةِ النَصْرِ فارجع من حيث لقِيَك كتابي وَوَجِّهُ إليَّ قُحْطُبَة (3) بما معك يوافيني به في الموسم (4) كما بعث له كتابا آخر يسلمه إلى سليمان بن كثير يأمره فيه بإظهار الدعوة قائلا : " أَن أَنَّهُ وَ دَعُوتَكُ ولا تَرَبَّصْ فقد آن ذلك (5) فتهيّأ أبو مسلم لذلك . ونزل قرية تدعى " قنين " بضواحي مرو واجتمع ببعض النقباء والأنصار وقرر أن يكون اليومُ الخامسُ والعشرُونِ من شهر رمضان لسنة ( 129 هـ / 746 م ) مُوعدًا لِجَهْر الدَّعُوة في كل خراسان و ما تابعها. ووجّه من يخبر أتباعه بذلك في المناطق البعيدة كمرو الرود وطخارستان والطالقان و خوارزم " (6)

وعندما حلّت الليلة الموعودة عاد أبو مسلم إلى قرية "سَفِيدَنج تـ بضواحي مرو أيضا حيث كان ينزل سليمان بن كثير الخزاعي وعقد لواء الإمام إبراهيم الملقب " بالظلّ على

<sup>(1)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 82 • ابن الأثير الكامل في التاريخ، ج 5 ص 356 • ابن كثير البداية والنهاية، ج 10 ص 30.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الطبري ، نفس المصدر، ج 9 ص 88.

<sup>(3)</sup> هو قحطبة بن شبيب الطائي ، قائد شجاع من ذوي الرأي والشأن ، صحب أبا مسلم الخراساني ، وناصره في إقامة الدّعوة العباسية بخراسان وكان أحد النّقباء الإثني عشر الذين اختارهم محمد بن عليّ ، في بداية الدموة ، قاد جيوش أبي مسلم ، وكان مظفرا في جميع وقائمه، غرق في الغرات على إثر وقمة له مع ابن هبيرة وذلك في سنة (132هـ / 749م) والزركلي ، الأعلام، ح 5 ص 30.

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 82 و 83 • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 357 .

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفس المصدر، ج9 ص 83.

 $<sup>^{(6)}</sup>$  الطبري ، نفسه ابن الأثير ، نفسه ، = 5 ص 357 .

رمح طوله أربعة عشر ذراعا ورايته أيضا التي تدعى "السّحاب "على رمح طوله ثلاثة عشر ذراعا (أ) وسود مع سليمان وأهل بيته ومواليه — تيمّنا بالرسول (أ) الذي دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء (أ) وإن كان العبادي (أ) يرى أن الشعار الأسود ما هو إلا حزنا على الشهداء من آل بيت النبي الذين قتلهم الأمويّون ". ثم أوقد نارًا عظيمة رُبيت على بعد قرى بعيدة فما أن حَلّ الصبح حتّى وافاه أهل ستين قرية لمبايعته (أ) وهم ينادون "محمد يا منصور "(أ) ليأتيه بعد ذلك شيعته من كل جهة من خراسان وما يتبعها ، وفي هذا يقول الدينور (أ) " أنجفل الناس على أبي مسلم من هراة وبوشنج ومَرُو الرّوذ و الطالقان ومَرّو ونَسًا و أَيّبُورد وُطوس ونيسابور وسُرّخُسٌ وبلخ والصّغانيان وَطخارستان وخُتلان وكش ونتق ، وكانوا زُهاء مائة ألف رجل ."

ولمّا حلّ العيد نصب أبو مسلم منبراً وطلب من سليمان بن كثير الخزاعي إقامة صلاة العيد (مرام) لتكون أوّل صلاة يجتمع فيها شيعة آل محمد (رام) في خراسان ،وبعد قضائها أطعم المصلّين . ويظهر أن الأنصار ظلوا يوافونه حتى ضاقت بهم قرية " سفيدنج " ممّا

<sup>(1)</sup> تأويل الظلّ والسّحاب أن السحاب يطبق الأرض وأن الأرض كما لا تخلو من الظلّ كذلك لا تخلو من خليفة عباسي إلى آخر الدّمر ، الطبري ، ناز مُمَن ج 9 ص 84 ، ابن الأثيرالكامل بج 5 ص 358.

<sup>(2)</sup> ابن كثير ، البداية و النهاية، ج 10 ص 51 ، ابن الأثير الكامل ج 5 ص 479 ، الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ، ج 10 ص 208 .

<sup>(3)</sup> في التاريخ العباسي والأندلسي، ص 25.

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 83 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 358 .

<sup>(5)</sup> مجهول ، أخبار الدولة العباسية، ص 245.

<sup>(6)</sup> الأخبار الطّوال ، ص : 361 ، 362.

جعل أبا مسلم يرتحل بهم إلى "مَا خُوان " (إحدى القرى الكبيرة التابعة لمرو) أوذلك لتسع ليال خلون من شهرذي القعدة لسنة ( 129 هـ / 746 م ). واحتفر بها خندقا وجعل له بابين ، وعمل على إرساء قواعد دولة آل هاشم فوزّع المهام و المسؤوليات وجعل أحد الأعيان من شيعته ،وهو أبو القاسم بن مجاشع ، إماما وقَاصًّا يقص قصصا يذكر فيها فضل بني هاشم ومعايب بني أميّة يوميًّا بعد صلاة العصر . (2) ثم عمل على جلب العبيد وخصّ لهم داعية يدعوهم باسمه قائلا: "أيما عبد أتانا راغبا في أمرنا قبلناه وكان له ما لنا وعليه ما علينا " . (3) ولما كثر انضمامهم إليه بَنى لهم خندقا خاصًا بعيداً عن الأحرار في قرية شَوال " . (4)

وبعدما علم أبو مسلم الخراساني بتعاقد العرب مع الوالي نصر بن سيًار ، انتقل سريعا إلى قرية " آلين " لكن نصرا ألحق به بعض الجيوش التي لم تُوفَّق في مَهامّها (ك) مما جعل أبا مسلم يحسّ بالغلبة وبخاصة أن أنصاره كانوا قد تمكنوا من السيطرة على بعض المدن المهمّة مثل هراة (6) ومرو الرّوذ (7) . فكتب إلى نصر مبتدئا " بنفسه : " أما بعد فإن الله تباركت أسماؤه عَيَّر أقواما في القرآن فقال : " وَأَقْسَمُوا بِاللّه جَهّد أَيْمَانِهم لَئِنْ جَاءهمْ نَذِيرٌ لَا يَكُونَنَ أَهدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَم ، فَلَمّا جَاءهمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهمٌ إلا نَفُورًا . اسْتِكْبَارًا في الْأَرْض وَمكْر السِّينَ ولا يحيق الْكُر السِّينُ إلا بأهله ، فَهَلْ يَنْظرُون إلا سُنّة الأَولين فَلْنْ تَجِدَ لِسُنّة اللهُ تَجُد لَسُنّة اللهُ تَجْد لِسُنّة اللهُ تَجْد لَسُنّة اللهُ تَبْدِيلاً وَلَىٰ تَجِد لَسُنّة الله تَبْديلاً وَلَىٰ تَجِد لِسُنّة الله تَحُويلاً ". (8) فغضب نصر وبعث له جيشا إلى " آلين " لكنه الله تَحُويلاً ". (8)

 $<sup>^{(1)}</sup>$ ياقوت الحموي ، معجم البلدان  $^{(1)}$  عن  $^{(2)}$ 

 $<sup>^{(2)}</sup>$  الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج $^{(2)}$  ص $^{(2)}$  ه ابن كثير البداية والنهاية ، ج $^{(2)}$  ص

<sup>(3)</sup> عبد العزيز الدوري ، ضوء جديد على الدّعوة العباسيّة، ص 79 .

<sup>(&</sup>lt;sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج 9 ص 90

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الطبري ، ن**ن**س المصدر،ج 9 ص 91.

<sup>(6)</sup> الطبري ، سُقِمس مُ م ج 9 ص 89 ، ابن كثير البداية والنهاية ج 10 ص 31.

<sup>(7)</sup> الطبري ، تشفيسه عج 9 ص 85 م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 361 .

<sup>(8)</sup> سورة فاطر ، الآيتان 42 ، 43.

فشل وقُتُل الكثير منه وقُبض على قائده - يزيد - الذي أحسن أبو مسلم معاملته ليكون " حجة الله على نصر ". (1)

في هذه الأثناء علم الخليفة مروان أن الدعوة قائمة لإبراهيم الإمام فقبض عليه وسجنه (2), فأحس سليمان بن كثير و أبو مسلم الخراساني بالخطر. فنشطا كثيرا في كسر التعاقد العربي الذي حدث بين نصر وعرب اليمن وربيعة ، وكان الهدف الأوّل لذلك هو علي بن جديع الكرماني الذي أقنعه أبو مسلم أن قتل أبيه كان بإيعاز من نصر، فنقض الصّلح وأعلن مناصرته ومساعدته للإطاحة بالوالي الأموي (3) وهنا يئس نصر كثيرا ولم يبق له إلا محاولة كسب العدو الأول أبي مسلم ، فبعث يدعوه إلى مناصرة مضر ، لكنه اختار مناصرة اليمن و ربيعة بعد أنأذل وفد نصر كثيرا (4).

لقد بات أبو مسلم يدرك أن النصر قادم لا محالم، فقرر العودة إلى معسكره الأوّل ما معارف الأوّل معد أن أقام في آلين زُهاء ثلاثة أشهر و ذلك في نصف صغر لسنة (130 هـ/747م) (5) وهنا كاتبه علي بن جديع الكرماني: "أن ادخل الحائط [ يقصد حائط مرو ] من وقبلك وأدخل أنا وعشيرتي من قِبَلي ، فتغلب على الحائط " لكن أبا مسلم كما رأينا سابقا – لم يثق أبدا في علي، فكتب إليه : "أن لست آمن أن تجتمع يدُك ويدُ نصر على محاربتي ، ولكن ادخل أنت فانشب الحرّب بينك وبينه وبين أصحابه " (6) فدخل علي و أنشب

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك م 9 ص 84 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ م 359 ه ابن كثير ، البداية و النهاية م 359 م ابن كثير ، البداية و النهاية م 10 م 31.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدرة ج 9 ص 92 • ابن الأثير ، نفس المصدرة 5 ص 366 • الدينوري، الأخبار الطّوال، ص 357 • المسعودي ، مروج الدّهب، ج 3 ص 259 • ابن كثير ، المبدأ المبرّم 10 ص 39 • البلخي ، البدء والتاريخ، 5 ص 65 • أبو الغرّا ، مختصر أخبار البشرة ج 1 قسم 1 ص 209.

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 89 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 368 .

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفس المصدرة ج 9 ص 97 ه ابن الأثير ، نفس المصدرة ج 5 ص 378 .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الطبري ، خفست ، ج 9 س 98,

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسية ، م 9 م 9 م 18 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 5 ص 369 • السيد عبد العزيز سالم ، المصر العباسي، ص 410 .

حربا مع نصر . فأرسل أبو مسلم جيشا تحت إمرة نقيبه أبي علي شبل بن طهمان لمراقبة الوضع ولما كان الأمر في صالح أبي مسلم دعاه نقيبه لدخول مرو العاصمة ، فدخلها دون أن يبدُل أي جُهد وهو يتلو : " وَدَخَلَ اللّه ينة عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلَها فُوجَدُ فِيها رُجُلّيْنِ يبدُل أي جُهد وهو يتلو : " وَدَخَلَ اللّه ينه عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلَها فُوجَدُ فِيها رُجُلّيْنِ يبدُل أي يُعْتَلِن هَذَا مِنْ شَيعتهِ وَهَذَا مِنْ عُدّوه ونزل قصر الإمارة الذي كان ينزله الولاة الأمويون وذلك في اليوم التاسع من جمادي الأولى سنة ( 130 هـ /747 م). (2) وبهذا سقطت مَرُو في يده لتسقط كل خراسان بعد ذلك .

إذن، لقد كانت المعارضة العباسية معارضة عربية موجهة إلى عرب خراسان الذين قدّمت عصبيتهم مرّو هديّة لأبي مسلم الخراساني .

و المستنتج من كل ما سبق في هذا الفصل هو أن كل المعارضات الخراسانية التي ظهرت في الاثنتين والثلاثين سنة الأولى من القرن الهجري الثاني كانت عربية الأصل والزعامة دينية اللبّاس هدفها النّيل من بني أمية أو تحويل الخلافة إلى آل هشام ولم يحدّث أبدا أن ظهرت معارضة أقامها السكان الأصليّون الذين إن حدث أن انضمُوا إلى بعضها فذلك تعاطفا مع أصهارهم آل على رضي الله عنهم ,

<sup>(1)</sup> سورة القصص،آية 15

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 98 م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 369 م بدر هبد (2) GUEST (BR) ACTION OF ABU MUSLIM ، THE JOURNAL OF THE ،18 الرحمن الدولة العباسية ص 18 ROYAL ASIATIC SOCIETY 1932 P55 ،



النعلى اللاسى:
مقوط غراساة ولرئره في مقوط الدولة
اللامودة

سنتعرف في هذا الفصل — كما يتضح ذلك من العنوان معلى سقوط خراسان في يد العباسيين وأثره في سقوط الدولة الأموية قاطبة .

ويجب أن نذكر هنا أن الروايات التي جاءت في الطبري وغيره من المصادر الإسلامية الأساسية لم تُعُطِّ كل أحداث السقوط وجاءت مضطربة وغير متسلسلة تسلسلاً زمنيا واضحا. ولهذا اعتمدنا منهج الاستقراء والاستنتاج لتغطية الفصل كما تدرّجنا مع الأحداث وقي الترابط المنطقي لها. وذلك بإعادة وضعها في سياقها الزمني المعقول.

لقد أهدى التنازع القبلي — كما رأينا — العاصمة " مرو " أو " مرو الشاهجان " لأبي مسلم الخراساني فدخلها ، دون بذل أي جهد يُذكر ، يوم الخميس لتسع خُلُون من جمادى الأولى لسنة ( 130 هـ / 747 م ) (1) فنزل قصر إمارتها وطلب البيعة (2) " لآل هاشم" وبعث لنصر بن سيار يدعوه إلى كتاب الله عزّ وجلّ و الرضاء من آل محمد " فأظهر نصر على ما يبدو — قبولا للذهاب إلى أبي مسلم ومبايعته (3) لكنه تخوف لما قرأ عليه رئيس الوفد " لا هز بن قريظ " قول الله تعالى : " إنَّ اللَّلاَ يَأْتُمُرُون بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجُ إِنِي اللهُ مَنَ النّاصِحِينَ " (4) فتظاهر بالخروج إلى الوضوء وهرب من خلف حجرته ومعه تميم أبنه والحكم بن نميلة النّميري — أحد مقربية — وحاجبه وزوجته المرزبانة (5)

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 98 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 378 محمد بديم شريف ، الصّراع بين الموالي والعرب، ( و هو بحث في حركة الموالي و نتائجها في الخلافة الشرقية )، دار الكتاب العربي بمصر ، 1954 ص 27 ,

<sup>(2)</sup> كانت البيعة " أُبَا يِمُكُم عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنّة رُسُولِهِ محمد (ﷺ) ، و الطاعة للرضا من أهل بيت رسول الله (ﷺ) و عليكم بذلك عهد الله وميثاقه والطلاق و المعتاق و المشي إلى بيت الله الحرام ،وعلى أن لا تسألوا رزقا ولا طعاما حتى يبتدئكم ولا تُتكم وإن كان عدو أحدكم تحت قدمه فلا تهيجوه إلا بأمر ولاتكم " و الطبري ، نفس المصدر ج و ص 99 و ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 380.

<sup>(3)</sup> الطبري، نفسه م ابن الأثير، نفسه، ج5 ص 381.

<sup>(4)</sup> سورة القصص ، الآية 20.

<sup>(5)</sup> الطبري ، تاريخ اللم و الملوك ، ج 9 ص 101 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج5ص381، بدر عبد الرحمن محمد ، الدولة العباسية، ص 53 ، رضى عبد الله ع

لقد اتبجه نصر بن سيّار إلى مدينة "سرخس" مع ثلاثة آلاف من المضريّة الذين كانوا قد اجتمعوا إليه في الطريق. (1) ويبدو أن الرحلة كانت صعبة وسريعة لدرجة أن زوجته المرزبانة لم تقدر على المواصلة وبقيت بقرية تدعى " نُصُرّانية " حيث قبض عليها أبو مسلم الخراساني (2) لكنّها اختارت الموت على الأسر ، " فانتحرت في الليلة نفسها التي أُسِرُت فيها ونالت بذلك عطف الجماهير "(3)

لقد اعتبر أبو مسلم ما اقترفه " لا هز بن قريط " عصيانا عظيما فشتمه قائلا : " يا لا هز تدغل في الدين " وأمر بقطع رأسه (4) حتى يكون عبرة للجميع ، ثم سار على معسكر نصر وأخذ ثقات أصحابه وصناديدهم (5) وأمر بقتلهم كلهم مطبقا لنصيحة أصحابه القائلة : " إجعل سوطك السيف وسجنك القبر "(6) النصيحة النبي طبقها أيضا مع كل زعماء المعارضات الخراسانية الذين عاصروه وهم أبنا جديع الكرماني (7) وشيبان الحروري (8) وعبد الله بن معاوية (9) وذلك خوفا من منافستهم له .

<sup>=</sup> عبد الحليم ، دراسات في تاريخ خراسان، ص 94 م بروتولد اشيول ، تاريخ إيران درقرون تحتين اسلامي جلد أول ص 78 و ما بعدها .

<sup>.</sup> 109 ص 109 م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ 109 ص 109 م ابن الأثير ، الكامل 109

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر و الصفحة .

<sup>(3)</sup> حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف ، العالم الإسلامي في العصر العباسي، ص 50.

<sup>(4)</sup> الطبري، نفسه ١٠ ابن الأثير ، نفسه اليمتوبي ، تاريخ اليمتوبي، ج 2 ص 342 .

<sup>(5)</sup> كان فيهم سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر و البختري كاتبه وابنان له ويونس بن عبد ربه ومحمد بن قطن ومجاهد بن يحيى بن حصين وغيرهم . كانت عدّتهم أربعة وعشرين رجلا ، الطبري ، نفسه، ج 9 ص 99 و 101 ابن الأثير ، نفسه ، ج 5 ص 382 .

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه، ج 9 ص 99

 $<sup>^{(7)}</sup>$  الطبري ، نفسه ،  $^{(7)}$  و  $^{(7)}$  و ابن الأثير ، نفسه ،  $^{(7)}$ 

<sup>(8)</sup> الطبري ، نفسه هابن الأثير ، نفسه، ج 5 ص 382.

<sup>(9)</sup> ابن الأثير جمع في 373 م الغدادي ، الغرق بين الغرق، ص 246 م الاصفهاني ، مقاتل الطالبيين، ص (9) ، الشهرستاني ، الملل والنحل، ج 1 ص 176.

لَمْ يَسْتَقِرَ نصرُ بن سيار بمدينة سرخس إلا يومين ثم توجّه إلى مدينة طُوس حيث بقي بها خمسة عشر يوما ، ثم التجأ إلى نيسابور وأقام بها<sup>(1)</sup> ويظهر أن أبا مسلم لم يهتم كثيرا بملاحقته بل اهتم بتثبيت دولة آل هاشم في خراسان وماتبعها ووزع عماله عليها "فاستعمل سباع بن النعمان الأزدي على سمر قند ، و أبا داود خالد بن إبراهيم على طخارستان ، ومحمد بن الأشعث على الطّبُسيين وجعل مالك بن الهيثم على الشّرطة "(2).

في غمرة نجاح أبي مسلم الخراسائي ، بعث الإمام إبراهيم بن محمد " قُحُطُبُهُ ابن شبيب الذي كان قد ذهب للقائه في موسم الحج لتقديم حمولات خراسان إلى مرو (3) عاقدا له لواء يجعله على مقدمة أبي مسلم ويجعل له القيادة والعزل والاستعمال ويبدو أن ما فعله الإمام كان طبيعيًّا لأنه كان دائما يبحث عن رجل عربي مناسب للقيام بالدعوة في خراسان بدلا من أبي مسلم ولم يجده إلا في قُحُطُبة بعدما أتاه (4).

لم تذكر المصادر الأساسية أن أبا مسلم عارض أمر الإمام بل نفهم منها أنّه طبّق كل أوامر الإمام بصدر رحب . لكنه من المؤكد أنه أحس بخيبة كبيرة أولدت عنده حقدا جعله يتصادم فيما بعد بالعبّاسيّين ، الذين اختاروا تصفيته في الأخير . (5)

لقد توجه قُحُطبة بعد دخوله مرو لمحاربة نصر بن سيَّار الذي كان يقيم في نيسابور — والذي كان قد انضم إليه الآلاف من المُضُريّين ومن أصحاب شيبان بعد أن قتله أبو مسلم—<sup>(6)</sup> وبدأ بمعسكر آبته تميم الذي كان بقرية " السّوذِقان " — قرب نيسابور — ودعاه

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 100 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 382 .

<sup>(2)</sup> ابن الأثير ، نفس المصدر ، ج 5 ص 386،

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ، ج 9 ص 104 • ابن الأثير ، نفسه ، ج 5 ص 385 اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ع ص 345 الطبري ، نفسه ، ج 3 ص 345 • بطرس البستاني عمارك العرب ، ص 88 • فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ، ص 509 • بطرس البستاني ، معارك العرب ، ص

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه عج 9 ص 76 ه ابن الأثير ، نفسه عج 5 ص 348 ه رمزية الأطرقجي الحياة الاجتماعية في منادو ص 93 ه ابن الأثير ، نفسه على المنادو ص 93 ه ابن الأثير ، نفسه على المنادو ص 93 ه ابن الأثير ، نفسه على المنادو ص

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه ، ج 9 ص 159 • ابن الأثير ، نفسه ، ج 5 ص 468 • المسمودي ، مروج الذهب ، ج 3 ص 302 ، ابن طباطبا ، الفحري ، مس 134 • ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة ، ج 2 ص 237.

<sup>(6)</sup> الطّبري،نفسه،ج 9 ص 104 • ابن الأثير ، نفسه، 5 ص 386.

أوّلا إلى كتاب الله عزّ وجل ، وسُنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وإلى الرضاء من أل محمّد وللّ لم يُجِبّه قتله واستباح عسكره (1) ، فوصل الخبر إلى نصر الذي خرج هاربا من نيسابور التي سرعان ما دخلت تحت سيطرة قُحُطبة وذلك في آخر شوال سنة ( 130 هـ/ 748 م). (2)

لقد التجأ نصر بن سيّار إلى قومس — على حدود جُرَّجَان — مع جموع من عرب خراسان من قبائل تميم وبكر وقيس (3) فكتب الخليفة مروان بن محمد إلى أميره علي العراقين يزيد بن عمر بن هبيرة يطلب منه أن يُوجه عامله على جرجان نباته بن حنظلة الكلابي، إلى نصر بن سيار. ويظهر أن هذه السّريّة كان هدفها استرجاع نيسابور لكنها جاءت متأخرة.

لقد اختلفت الرّوايات كثيرا بشأن هذه السرية ، بل إننا لا نكاد نفهم تفاصيلها لكثرة اضطرابها فالطبري (4) يذكر أن نباتة بن حنظلة الكلابي أتى فارس وإصبهان ثم سار إلى الرّيّ ومضى إلى جرجان ولم ينضم إلى نصر بن سيّار الذي بَقيّ في قومس لكن من كان معه من القيسيّة — وهم الكثرة — قالوا : " لا تحملنا قومس فتحولوا إلى جرجان وخندقوا مع نباته " ويشاركه في الرواية نفسها ابن الأثير (5) الذي يذكر مخالفا في الأخير أن نصر بن سيّار توجه إلى جرجان ونزلها و خنذق مع نباته . لكنه يضطّرب في الأخير ويقول (6) : " إن نصرا كان بقومس " ومهما يكن فقد اتفق الإثنان على أن قُحْطُبة بن شبيب توجّه إلى

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، 9 ص 104 ، ابن الأثير ،الكامل في التاريخ، 5 ص 386 ، ابن كثير ، البداية والنهاية، 10 ص 35 ،

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة ه ابن كثير ، نفس المصدر والصفحة ه فلهوزن تاريخ الدولة العربية ص 509 .

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه الأثير ، نفسه ، ابن كثير ، نفسه ، فلهوزن ، تُقس المرجع والصفحة ,

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الطبري ، **نفسه** ہج 9 ص 105

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> ابن الأثير ، نفسه، ج 5 ص 387 .

<sup>(6)</sup> ابن الأثير ، ننسه، ج 5 ص 393.

جرجان وتقدّم في شجاعة ونازل عدوّه وهزمه وقتله في ذي القعدة سنة (130 هـ /747م) . كما اتفقا أيضا على الرواية القائلة أن أهل " جرجان " ثاروا على فَصْطبة لأنه قتل عاملهم الأموي نباتة ممّا جعله يقتل منهم ما يزيد على ثلاثين ألفا. (1)

أمًا ابن كثير<sup>(2)</sup> فقد اكتفى بالقول إن ، قحطبة التقى بهذه السَّرِيَّة [ دون تحديد مكان الالتقاء ] واقتتلوا قتالا شديداً فانهزم جنود بني أميّة وقتل من أهل الشام وغيرهم عشرة آلاف في حين يذكر البلخي (<sup>(3)</sup> أن قحطبة خرج على طريق جرجان وفيها ابن حنظلة عامل لمروان فخرج إليه فقاتله ." في حين أن المسعودي (<sup>(4)</sup> و ابن قتيبة (<sup>(5)</sup> لم يذكرا شيئا وهنا يبدو لنا أن الأرجح في أمر هذه السَّرِيَّة أنَّ يَزيد بن هبيرة أعطى أمرا لعامله في جرجان ، نباتة بن حنظلة للخروج لمحاربة قحطبة الذي سمع بالأمر أثناء استعدادات أهل جرجان فدخل عليهم وقتل عاملهم وكل المتمردين .

يذكر فلهوزن (6) دائما في شأن هذه السّرية — أن : " نباتة لم يتعاون مع نصر ، بل زاده ضعفا ، لأن مَنَّ كان في جيش نصر من قيس انحازوا إلى نباتة " ولا ندري كيف وصل إلى هذا القرار مع ما حملته الرّوايات في شأن هذه السّرية من اضطراب ، فأتصور أن الأمر كان يتطلب التضحية والمساعدة المطلقة وليس الإنفصال و التفكير في الذات . و الأرجح أنه كانت هناك خطة مدروسة بين نصر و نباته جعلت القيسيّين من أصحاب نصر يفضلون التوجّه إلى جرجان للقاء قحطبة .

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 111 م ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 392 وما بعدها ،

<sup>(2)</sup> البداية والنهاية، ج 10 ص 35.

<sup>(3)</sup> البدء و التاريخ / م ص 64.

<sup>(4)</sup> المقصود مروج الذهب.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المقصود ، الإمامة والسياسة .

<sup>(6)</sup> تاريخ الدولة العربية ، ص 510.

ولا ندري أيضا كيف يحاول الطبري<sup>(1)</sup> وبعده ابن الأثير <sup>(2)</sup> تضخيم عدد أهل الشام الذين كانوا في سرية نباتة حيث يذكران أنهم "كانوا في عدة لم ير الناس مثلها ". حتى هابهم أهل خراسان وتكلموا بذلك وأظهروه ،وبلغ ذلك قحطبة فخطب فيهم مشجعا <sup>(3)</sup> ، ثم قال لهم : " إن الإمام أخبرنا أنكم تُنصرُون على عدوكم هذا اليوم من هذا الشهر<sup>(4)</sup> " موهما أن الإمام يعلم الغيب كُلّه ذلك لأنّ روح الله حلت به مثلما أشاعت الفرقة الهاشمية الرواندية التي تؤمن برواية وصية أبي هاشم لمحمد بن علي بن عبد الله بإمامة الكيسانية. <sup>(5)</sup>

والواقع ، إن هذا التضخيم هو تعبير عن الميل العبّاسي الذي يعظّم من قوّة وشجاعة قحطبة . فكيف يكون أهل الشام وحدهم في عدّة لم ير مثلها من قبل ونحن نعلم أن جبهات كثيرة كانت مفتوحة لمحاربة الأمويين وكانت الجيوش الشامية متوزّعة عليها . وأكبر دليل

<sup>(1)</sup> تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 106 .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الكامل في التاريخ، ج 5 ص 387.

<sup>(3)</sup> قال تُحُطُبةُ بن شَبيب مخاطبا : " يَا أهلَ خراسانَ هذه البلادة كانت لآبائكم الأولين وكانوا ينصرون على عدوهم لمدلهم وحسن سيرتهم حتى بُدُّلوا وظلموا فسخط الله عز وجل عليهم فانتزع سلطانهم وسلطَّ عليهم أذل أمّة كانت في الأرض عندهم فغلبوهم على بلادهم واستنكحوا نساءهم واسترقوا أولادهم ، فكانوا بذلك يحكمون بالعدل ويوفون بالعهد وينصرون المظلوم ثم بدّلوا وغيروا وجاروا في الحكم وأخافوا أهل البر و التّتوى من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلطكم عليهم لينتقم منهم بكم ليكونوا أشد عقوبة لأنكم طلبتموهم بالثأر وقد عهد إلى الإمام أنكم تلقونهم في مثل هذه العدّة فينصركم الله عز وجل عليهم فتهزمونهم وتقتلونهم "عالطبري ، نفس المصدر والصفحة ابن الأثير ، نفس المصدر، على معلى الله عليهم السياسية والإدارية، على 523 ،

وقال أيضا اليوم الذي بدأت فيه المعركة وكان يوم الجمعة : الله خراسان إن هذا يوم قد فضّله الله تبارك وتعالى على سائر الأيام والعمل فيه مضاعف وهذا شهر عظيم فيه عيد من أعظم أعيادكم عند الله عزّ وجل وقد أخبرنا الإمام أنكم تنصرون في هذا اليوم من هذا الشهر على عدّوكم فالقوه بجدّ وصبر واحتساب فإن الله مع الصابرين "و الطبري ، نفسه و ابن الأثير ، نفسه ،

<sup>(4)</sup> الطبري نفسه ، ابن الأثير ، نفسه ، محمد ماهر حمادة ، الوثائق السياسية و الإدارة،524 م

<sup>(5)</sup> البغدادي ، الفرق بين الفرق عن 40 و 272 و 273 ه محمد عمارة ، الفرق الإسلامية عن 28.

على ما قلناه أنّ يزيد بن عمر بن هبيرة أجاب نصر بن سيار حينما طلب يستمده  $^{(1)}$ قائلا : " لا غلبة إلا بكثرة وليس عندي رجل "  $^{(2)}$  كما أجابه الخليفة مروان بن محمد معبراً عن انشغاله وعجزه عن مساعدته : " إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، فاحسم التُّؤُلُول من قبلك " فقال نصر لأصحابه أمّا صاحبكم فقد أعلمكم أنه لا نصر عنده " $^{(3)}$ 

لقد وصلت أخبار موت نباته وسيطرة قحطبة على جرجان إلى نصر بن سيار وهو " بقومس " فكاتب من جديد يزيد بن عمر بن هبيرة يستمده قائلا : " إني قد كذّبت أهل خراسان حتى ما أحد منهم يصدّقني ، فأمدني بعشرة لآلاف قبل أن تمدني بمائة ألف "(<sup>4)</sup> لكنه لم يصله منه شيء ، فكاتب الخليفة مروان بن محمد يائسا : "...إنما أنا بمنزلة مَن أخرج من بيته إلى حجرته ثم أخرج من حجرته إلى داره ثم أخرج من داره إلى فناء داره فإن أدركه من يعينه فعسى أن يعود إلى داره وتبقى له وإن أخرج من داره إلى الطريق فلا دار له ولا فناء " (<sup>5)</sup> فكاتب الخليفة أميره على العراقين يطلب منه تقديم المدد إلى نصر فجهز جيشا في ثلاثة آلاف وجعل رئيسه ابن غُطيف وسيّره إلى خراسان (<sup>6)</sup>.

وفي محرم سنة ( 131 هـ / 748 م ) وجّه قتيبة بن شبيب ابنه الحسن إلى نصر في

أَبْلِغْ يَزِيدَ وَخَيْرُ التول أَصْدَقُهُ وَقَدْ تَبَيِّنتُ الأَخْيِسِ فِي الكَذِبَ الْأَخْيسِ فِي الكَذِبَ الْ خُراسَان ارْضٌ قَد رَأِيتُ بها بَيْضًا لَوْ أَفْرَخَ قد خُدَّثُتَ بالعَجَبِ فِي الكَذِبَ وَلَا خُرَاسَان ارْضٌ قَد رَأِيتُ بها لَيْطَوْنَ وقد سُرِبَانَ بالزَّغَسِبِ فِراخُ عَامِينِ إِلَّا أَنْسَها كَبُرت لَمَّا يَطِوْنَ وقد سُرِبَانَ بالزَّغَسِب

فإن يَطِرن ولم يسحتل لهن بها يُلهبننَ نِيرَان حَرْب إيُّما لَهَب

الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 9 ص 92 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 366 ، المسعودي، مروج الذهب، 3 ص 257 ، المسعودي، مروج الذهب، 3 ص 257 ،

<sup>(1)</sup> كتب نصر إلى يزيد بن عمر بن هبيرة قائلا:

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ه ابن الأثير ، نفس المصدر و الصفحة .

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ، نفسه ،

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الطبري ، نفسه،  $^{(4)}$  ص  $^{(4)}$  الطبري ، نفسه،  $^{(4)}$ 

<sup>(5)</sup> الطبري نفسه، ج 9 ص 111 ه ابن الأثير ، نفسه ،

 $<sup>^{(6)}</sup>$  الطبري ،نفسه،  $^{(6)}$  من  $^{(12)}$  الطبري ،نفسه،  $^{(6)}$  من  $^{(6)}$ 

قومس ولأسباب قد تعود إلى قلّة تجربته وجّه إليه مجموعة من القادة (1) على رأس سبعمائة من الرجال. لكن أحدهم وهو أبو كامل انحاز إلى نصر بن سيار الأموي وأعلمه مكان أصحابه (2) فوجه إليهم نصر جنداً ، فهرب جند قُحطبة وخلفوا شيئا من متاعهم (3) وفي هذه الأثناء كان قد وصل ابن غطيف في ثلاثة آلاف رجل وأقام بالريّ (4).

نفهم من رواية الطبري (5) أن ابن غطيف كان يتحاشى لقاء نصر " فقد خرج من الرّي حين قدمها نصر وتوجّعه إلى همذان و اختار التوجّه في الأخير إلى إصفهان " لكن الأرجح أن نصراً لم يدخل الرّي في الوقت الذي حدّده مع ابن غطيف الذي اختار الخروج منها بعد أن استبطأه ، فلا يعقل أن يكون قد جاء مدداً بأمر الخليفة في وقت ضياع دولتهم ويحاول التهرب منه؟!

يذكر الطبري (6) أيضا رواية تبدو غريبة جاء فيها: "إن نصراً بعث بالمتاع الذي خلّفه بعضٌ من جيش قحطبة مع كتاب إلى ابن هبيرة فعرض له ابن غطيف بالرّي وأخذ الكتاب من رسول نصر والمتاع وبعث بهما إلى ابن هبيرة فعتب نصر وقال: "إنيٌّ شغب ابن هبيرة أيشغب على بضّغا بيس (7) قيس ، أما والله لا دعنه فليكوفن أنه ليس بشيء ولا ابنه الذي تُربُص له الأشياء". ونقول هنا ، إنه مهما كانت قيمة المتاع فما كان يفكر نصر في بعثها إلى العراق لأنه كان إليها أحوج ، ثم إن المتاع الذي غنمه لم يكن عظيما فقد خص سبعمائة من الرجال فقط ، ثم إن هذه الرواية وسايقتها تحاولان زرع فكرة الانشقاق

<sup>(1)</sup> وهم أبو كامل وأبو القاسم محرز بن إبراهيم وأبو العباس المروزي ، الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 112. ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ح 5 ص 395.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر و الصفحة ابن الأثير ، نفس المصدر و الصفحة ،

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ابن الأثير ، نفسه ,

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ابن الأثير ، نفسه .

<sup>(5)</sup> ننسه

<sup>(6)</sup> نفسه ،

<sup>.</sup>  $^{(7)}$  مغردها ضُغبوس وهو ولد الثّعلب والضعيف المهين ، مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط  $^{(7)}$ 

واللاتفاهم بين عمّال آل أمية الذين كانوا — بالتأكيد — في هذه الأوقات في كامل اتّحادهم حفاظا على دولتهم وعلى مراكزهم ، ثم هل يعقل أن يقول نصر ما سلف ذكره وهو الذي كان في أحرج أوقاته ؟

لقد مكث نصر بن سيّار يومين بالرّي مرض فيهما مرضه الأخير (1) ويظهر أنّه كان يريد الالتجاء إلى العراق فحمل حملا حتى وصل إلى ساوة [ قريبة من الرّي] حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وذلك في يوم 12 ربيع الأول سنة ( 131 هـ / 748 م ) ، وهو شيخ في خمس وثمانين من عمره .(2)

والحقيقة أن نصرا مات "كُمُّدًا" (3) على ما يحدث في خراسان بعدما بذل كل جهده للوقوف أمام كل المعارضين ، كما أنه كان يعبّر دائما على وفائه اللامحدود لآل أميّة وذكائه الفارط وحكمته الواسعة التي لم يُعبّها تقدّمه الكبير في السّنّ ، وهذا ما جعل البعض (4) يراه في "صورة أسطورية من ملحمة ضائعة ". ذلك لأنه لم يكن في رأيهم أبداً كالوُلاة والقادة الآخرين : " فهو لا يتكلم من فوق منبره ...وإنما يذيع ما يريد في صيغة شعر ، ويكتب إلى الخليفة رسائل شعر لا الرّسائل الإدارية المألوفة ، فيها إنذار وتحذير وتنبّؤ ".

إنَّا و مَا نَسَـكُتُمُ مِن أَمْرِئَا كَا أَوْ كَالَّتِي يَصَحَسَبِهَا أَهْلُهَا عَلَيْ كَا نُرْفِيهِا أَهْلُها كَا نُرْفِيهِا فَسَقَد مُزَّقَت وَكَا نُرْفِيهِا فَسَقَد مُزَّقَت وَكَا نُرْفِيهِا إِذَا أَنْهَجَ فِيهِ البِلَي

كالشُّوْرِ إِذْ قُرِّبِ للنُّساخِيعِ
عَدْرَاء بِسكرا وهِي في التُّاسِعِ
وَ الْتُسَيِّجُ الخَرْق عِلَى الرَّاقعِ
أَغْيَا عَلَى ذِي الْحِيلَة الصانع

المسعودي ، مروج الذهب، ج 3 ص 358 الدينوري، الأخبار الطوال، ص 360.

<sup>(1)</sup> كاتب نصر وهو بالرّي إلى الخليفة مروان قائلا:

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 112 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 396 أبو الله المختصر أخبار البشر، ج 1 قسم 1 ص 209 ه ابن خلكان ، وفيات الأهيان، ج 3 ص 150 ه ابن كثير ، البداية والنهاية ج 10 ص 37 ه البلخي ، البده و التاريخ بج 6 ص 64 المسعودي، مروئ المذهب بج 6 ص 35 والنهاية ج 10 ص 37 ه البلخي ، البده و التاريخ بج 6 ص 64 المسعودي، مروئ المذهب بج 6 ص 35 المسعودي، مروئ المذهب بج 6 ص 36 المسعودي، مروئ المذهب بج 6 ص 64 المسعودي، مروئ المذهب بج 6 ص 36 المسعودي، مروئ المذهب بج 6 ص

<sup>(4)</sup> حسن أحمد محمود ، وأحمد إبراهيم الشريف ، العالم الإسلامي في العصر العباسي ، ص 50 ,

بعدما تمكن قُحُطبة بن شبيب من جُرْجَان سار للقاء ابنه الحسن بقومس مع القائد زياد بن زرارة القشري (1) الذي خذل أميره في أنه ندم على اتباعه وأعلن ميله إلى آل أمية وأخذ طريق إصبهان للقاء عاملهم هناك عامر بن ضبارة مع جموع من أصحابه لكن قحطبة سرعان ما بعث من ورائه قائده المسيّب بن زهير الضّبّي الذي لحق بزياد قبل دخوله إصبهان وقتل كل من كان معه .(2)

لما وصل قُحْطُبة و قومس قَدم ابنه الحسن للدخول إلى الريّ التي ما إن سمع عاملها الأموى حبيب بن بديل النهشلي ومن كان معه من أهل الشام بالخبر حتى خرجوا منها هاربين، (3) مما جعل الحسن يدخلها دون عناء وذلك في شهر صفر من سنة (311ه/748م). ولما استقر أمر آل هاشم بها هرب منها أكثرية أهلها إلى مكة ثم عادوا منها وأقاموا بالكوفة وذلك لأن ميولهم كانت أمويّة فأعطي الأمر بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم التي خلّفوها في الرّى. (4)

لقد التحق قحطبة سريعا بابنه الحسن في الرّي واختار سياسة الشدة مع من فضل البقاء فيها من أهاليها . (5) وسيّر ابنه — الحسن — إلى "همذان " التي دخلها أيضا دون عناء يُذكر وذلك لأن عاملها الأموي مالك بن أدهم ومن كان معه أهل الشام هربوا منها إلى "نهاوند " التي أضحت الهدف القريب للحسن فنزل على بعد أربعة فراسخ منها وأقام حصارًا طويلا عليها (6) فخرج عامر بن ضبارة عامل بني أمية على إصفهان مع جيش حَسَن العدد والعدّة من أهل الشام وأهل خراسان (7) يطلق عليه اسم " عسكر

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم الملوك، ج 9 ص 112 • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 396 .

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر، 9 ص 11ء بن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 396 ،

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه بج 9 ص 113 ه ابن الأثير ، نفسه ه فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ، ص 510,

<sup>(4)</sup> ابن الأثير،نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> ننسه ج **5** ص 397.

<sup>(6)</sup> الطبري نفسه • ابن الأثير ، نفسه، ج 5 ص 398 • فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية، ص 510.

<sup>(7)</sup> الطبري ، نفسه، ج 9 ص 114 م ابن الأثير ، نفسه م فلهوزن ، نفس المصدر والصفحة .

العساكر  $^{(1)}$  لفك حصار " نهاوند " لكن قحطبة هاجمه في الطريق عند " جَابلق " - من أعمال إصبهان - وهزمه وقتله . وذلك في يوم السبت لسبع بقين من رجب سنة (131هـ / 749 م ) $^{(2)}$ 

بعد ما مكث قحطبة عشرين يوما في إصبهان (3) توجه للقاء ابنه الحسن أمام مدينة نهاوند التي واصلا حصارها ثلاثة أشهر كاملة ووضعا عليها المجانيق لكن من بها من جنود أهل الشام طلبوا الأمان لأنفسهم فنالوه دون زملائهم من أهل خراسان وتعاونوا مع قحطبة الذي دخل المدينة دون عناء وسلم الخراسانيين لجنوده الذين قتلوهم كلهم (4). (5) ولما انتهى قحطبة من نهاوند بعث القائد أبا عون عبد الملك بن يزيد الخراساني والقائد مالك بن طرافة الخراساني في أربعة آلاف إلى مدينة شهرزور (6) التي تَمكّنا منها سريعا (7). وبشهرزور تقرر مصير بلاد الجبل كلّها وأصبح الطريق إلى العراق مفتوحا مباشرة أمام قحطبة.

في هذه الأوقات كان أبو مسلم الخراساني مقيما في نيسابور وذلك منذ أن أُخرج نصر ابن سيّار منها . (8) وكان يحاول من جهته إخضاع بعض حكام الأقاليم القريبة من خراسان إلى أمر آل هاشم سلميًّا ، ذلك لأن كلّ الجيوش كانت تتّجه إلى الغرب مع قحطبة فقد

<sup>(1)</sup> الطبري تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 111 م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 5 ص 396,

<sup>(2)</sup> الطبري نفس المصدر الصفحة ، ابن الأثير نفسه ، فلهزن تاريخ الدولة العربية ص 510 ه.

<sup>(3)</sup> الطبري ، منفسم ، ج 9 ص 115 ، ابن الأثير منفسم ج 5 ص 399.

<sup>(5)</sup> الطبري، نفسه ، ابن الأثير ، نفسه ، ابن كثير ، البداية والنهاية، ج 10 ص 37 مالدينوري ، الأخبار الطوال، ص 36، ص 36،

<sup>(6)</sup> شَهْرَزور وهي كورة واسمة في الجبال بين أربل وهمذان ، تسمّى أيضا " نيم أزرًاي " أهلها كلهم أكراد م يا قوت الحموية معجم البلدان، ج 3 ص 340 م كي لسترنج ، بلدان الخلافة، ص 225 و 226,

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الطبري ، نفسه ج 9 ص 116 • ابن الأثير ، نفسه •

<sup>(8)</sup> الطبري ، نفسه ج 9 ص 113 ، ابن الأثير ، نفسه، ج 5 ص 397،

راسل حاكم طبرستان ودعاه إلى الطاعة و أداء الخراج فأجابه إلى ذلك ، كما راسل المصمغان صاحب دُنبًاوند (1) بالمثل لكنه رفض وأجابه " إنّما أنت خارجي وإن أمرك سينقضي "(2).

أصبح قحطبة بن شبيب بعد هذه النجاحات يتهيّأ لدخول العراق ، ولما كان في حلوان — بوّابة العراق ممّا يلي أرض الجبال (3 — بعث له يزيد بن عمر بن هبيرة جيشا تحت قيادة ابنه عليّ الذي سرعان ما عاد منهزما إلى أبيه الذي تهيأ لمواجهة قحطبة بنفسه. (4)

لقد تهيأ قحطبة للقاء يزيد بن عمر بن هبيرة ،ولما كانت قوّات آل أمية مقسّمة إلى قسمين قسْم مع ابن هبيرة في العراق وقِسْم مع الخليفة مروان بن محمد في الشام ، قرّر تقسيم جيشه هو أيضا وترك بعضه احتياطا لما قد يصله من جيش الشام . (5)

لقد خرج يزيد بجيشه نحو الفرات للقاء قحطبة ووصل إلى " جَلولاء "(<sup>6)</sup> وعسكر بها فتجنبه قُحطبة بمهارة وعبر دجلة وتقدم إلى الكوفة من غير أن يمر بمعسكر يزيد فوقف حينا عند الأنبار على الفرات فأسرع يزيد للحاق به وعسكر إلى الجنوب على الضفة اليُسرى للنّهر ، عند الموضع المسمى " فم الفرات " في الفُلوُجة العليا حيث يتفرع النّهر إلى الكوفة ، وأرسل قائده حوثرة بن سهيل الباهلي في المقدمة إلى المدينة في الوقت الذي كان فيه قحطبة

<sup>(1)</sup> يقول يا قوت الحموي، معجم البلدان، ج 2 ص 606 وما بعدها أن " دُنباوند هو اسم لجبلين واحد في ناحية الرَّيِّ والآخر بكرمان " لكن كي لسترنج ، بلدان الخلافة، ص 411 يذكر أن دُنبا وند هو اسم لجبل عظيم بإقليم طبرستان و هو يسمى أيضا بدُمًا وند " .

<sup>(2)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ عج 6 ص 65.

<sup>(3)</sup> ياقوت الحموي معجم البلدان، ج 2 ص 314 ، كي لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية، ص 88 ،

<sup>،</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك عم9 ص 116 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ عم $^{(4)}$ 

<sup>(5)</sup> حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف ،العالم الإسلامي في العصر المباسي ص 50,

<sup>(6)</sup> من السواد في طريق خراسان بينها وبين " خانتين " سبعة فراسخ [ نهر عظيم ] بها كانت الوقعة المشهورة التي تغلب فيها المسلمون على الفرس وذلك في السنة 16،هـ فسميت " جلولاء الوقيعة و " ياقوت الحموي ، معجم البلدان > ج 2 ص 107.

قد عسكر في الضفة اليمني من النهر في " الحائرة " التي كانت مواجهة للمكان الذي كان يعسكر فيه يزيد بن هبيرة مباشرة (1) .

أصبحت المواجهة حتمية إذن بين قحطبة ويزيد بن عمر بن هبيرة ولما كان قحطبة وجنوده أكثر ثقة بنجاحهم بادروا بذلك وفاجأوا ابن هبيرة بعبورهم النّهر في مخَاصِه بين الأنبار والكوفة وأنشبوا معركة هُزمَ فيها ابن هبيرة الذي انسحب مع بعض أصحابه إلى فم النيل أولا ثم التجأ إلى مدينة " واسط" الحصينة " (2) وذلك في ليلة الأربعاء الثامن من محرّم سنة ( 132 هـ / 749 م). (3)

في هذه الأوقات كان القائد ابن حوثرة قد تقدم كثيرا نحو الكوفة بل ووصل مداخلها عند قصر ابن هبيرة لكنه لم يجرؤ على دخولها واختار الالتحاق بابن هبيرة في واسط بعد بلوغه خبر الهزيمة (4)

لقد فُقد قُحطبة في ظروف غامضة (5) فلم يَشُهَدُ نَجَاحَهُ العَظيمَ على ابن هُبيرة الذي تعجّب له الخليفة مروان بن محمد كثيرا وقال: "هذا و الله الإدبار (6) ، و إلا فمن سمع بميّت

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 116 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 401 ، ابن كثير، البداية والنهاية، ج 10 ص 38 مفلهوزن، تاريخ الدولة العربية، ص 511.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  الطبري ، نفس المصدرة  $^{(2)}$  و  $^{(2)}$  البند، والتاريخ  $^{(2)}$  البند، والتاريخ  $^{(2)}$  و  $^{(2)}$  البند، والتاريخ  $^{(2)}$  و  $^{(2)}$  و  $^{(2)}$  البند، والتاريخ  $^{(2)}$  و  $^{(2)}$  و

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه، ج 9 ص 118 • ابن الأثير ،نفسه، ج 5 ص 404 فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية، ص 511 • حسن أحمد محمود إبراهيم الشريف ، العالم الإسلامي ص 50 •

<sup>(4)</sup> الطبري، شفعك و ابن الأثير، شفعي و فلهوزن، نفس الرجع من 512.

<sup>(5)</sup> قيل :" إنه غرق في النهر " ، وقيل :" إن معن بن زائدة ضرب قُحَطُبة لما عبر الغرات على حبل عاتقه ، فسقط في الماء فأخرجوه ، فقال : " شدّوا يدي إذا أنا مت والتوني في الماء لثلا يعلم الناس " ، وقيل أيضا :" إنهم وجدوه في الماء فأخرجوه ، فقال : " شدّوا يدي إذا أنا مت والتوني في الماء لثلا يعلم الناس " ، وقيل أيضا : " إنهم وجدوه في الماء فأخرجوه ، تقالطبري ، نفسه على على واحد منهما قتل صاحبه . " الطبري ، نفسه على على واحد منهما قتل صاحبه . " الطبري ، نفسه على على المن الأثير، نفسه ،

<sup>,</sup> 269 من النبر أمرهم : " : ولّى لفساد ، مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط $^{(6)}$ 

 $^{(l)}$ يهزم حيًّا .

لقد أسرع أصحاب قحطبة في عهد الإمارة إلى الحسن بن قحطبه الذي كان بعيداً في الضّفة اليمنى من النهر فأحضروه وسلموا له أمر أبيه سريعا حتى لا يُرى خَلل يمنعهم عن مواصلة فتوحاتهم . (2)

في هذه الأوقات كان خبر نجاح قحطبة قد وصل الكوفة فخرج محمد بن خالد بن عبد الله القسري — ابن خالد القسري أمير العراقين الذي قتله آل أمية — ثائراً على عاملها الأموي عبد الرحمن بن بشير العجلي " مع جموع اليمانييّن الذين ناصروا محمد بن " خالد الشهيد "  $^{(3)}$ وسوّدوا جميعا واتصلوا بقحطبة [— لم يسمعوا بهلاكه —] يعرضون عليه دخول المدينة ، فدخلها الحسن دون عناء وذلك في إحدى عشر ليلة خلت من المحرم سنة  $^{(4)}$  (  $^{(4)}$  م )  $^{(4)}$ .

لقد سارع الحسن بن قحطبة عند دخوله الكوفة إلى لقاء أبي " سلمة الخلاّل " رئيس دعاة العراق ، وبايعه بوصفه " وزير آل محمد "  $^{(5)}$  وسلم له مقاليد الحكومة  $^{(6)}$  فعسكر أبو سلمة " بالنّكَيُّلة - " موضع قرب الكوفة على سُمت الشام " -  $^{(7)}$  يومين ثم ارتحل إلى "حمام أعين " ( بالكوفة )  $^{(8)}$  حيث كان يعسكر جند خراسان وشرع في تسيير أمر دولة "

الثمالبي؛ خاص الخاص عص 87 و ابن عبد ربّه ، المقد الغريد،  $^4$  ص 210ء (1)

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك 9 ص 118 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ 5 ص 404 و فلهوزن ، تاريخ الدولة العربيّة 312 .

<sup>(3)</sup> فلهوزن ، نفس المصدر والصفحة ،

<sup>(4)</sup> الطبري، نفس المصدرى ج 9 ص 120 وما بعدها ابن الأثير ، نفس المصدر ج 5 ص 406 م اليعتوبي ، تاريخ اليعتوبي، ح ص 445 م الجهشياري ، الوزراء والكتاب، ص 84 م فلهوزن ، نفسه، ص 512 م

<sup>(5)</sup> أوّل من أطلق هذا اللقب على أبي سلمة الخلال هم رجال من أصحاب الحسن بن قحطبة "كانوا يسألونه في الطريق أين منزل أبي سلمة وزير آل محمد "الطبري، نفسه بج 9 ص 121.

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه . ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ع م 406 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية بص 513.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج 4 ص 371.

<sup>(8)</sup> ياقوت الحموي، نفس المصدراج 2 ص 329 .

"آل محمد " فاستعمل محمد بن خالد بن عبد الله القسري على الكوفة وبعث الحسن بن قحطبة مع بعض القادة (1) إلى واسط لقتال ابن هبيرة الذي تحصّن هناك . كما وجه القائد حميد بن قحطبة إلى المدائن ومجموعة أخرى من القادة نحو " ديرقُني "(2)" وعين التّمر" (3) والأهواز . (4) أما البصرة فقد وجه إليها سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب الذي حاول الإطاحة بعاملها الأموي سلم بن قتيبة الباهلي بمساعدة من فيها من اليمانيين وحُلفائهم من ربيعة ، لكنه أخفق ، ذلك لأن مضريّي المدينة ومن معهم من أهل الشام تغلبوا عليه ، إلا أن سلم لم يدم مقامه في البصرة فقد هرب منها عند سماعه قتل ابن هبيرة . (5)

كان الخليفة مروان بن محمد قد حبس إبراهيم الإمام في نهاية سنة ( 129هـ / 746 م )(6) ذلك لأن نصر بن سيّار كاتبه يعلمه لمن تقوم الدّعوة في خراسان (7) بعد أن دسً رجلاً في صفوف أبي مسلم. (8) كما أن رجال الخليفة تمكنوا من القبض على رسول أبي مسلم ومعه رسالة إلى الإمام فأوصلوه إلى الخليفة الذي أجزل له المال على أن يأتيه بجواب إبراهيم الإمام فجاءه به وفيه أوامره إلى أبي مسلم بموالصلة السعي والحيلة ضد العسدو

منهم : خازم بن خزيمة ومقاتل بن حكيم العكي وخفاف بن منصور وسعيد بن عمرو، وزياد مشكان والغضل بن سليمان وعبد الكريم بن مسلم وعثمان بن نهيك وزهير بن محمد والهيثم بن زياد وأبو خالد المروزي • الطبري ، تاريخ الأمم والملوك 9 ص 121 .

<sup>(2)</sup> ديرقني ، يمرف أيضا " بدير مرماري السليخ " وهو على ستة عشر فرسخا من بغداد في الجانب الشرقي و معدود في أعمال " النهروان " ، بينه وبين دجلة ميل ه ياقوت الحموي، معجم البلدان ، 2 ص 687.

<sup>(3)</sup> عين التمر بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة بتربها موضع يقال له " شفاثا " من عين التمر يجلب الثمر إلى سائر البلاده ياقوت الحموي ، معجم البلدان، 3 ص 759.

<sup>،</sup> 406 ص 122 الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، 9 ص 122مابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 406

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة م ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ، ص 512.

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه، 9 ص 92 م ابن الأثير ، نفسه، ج 5 ص 366.

<sup>(7)</sup> الطبري ، نفسه ابن الأثير ، نفسه و الثعالبي وخاص الخاص عص 87.

<sup>(8)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف،قسم 3 ص 121.

 $^{(1)}$ . والمسك بزمام الحكم

لقد ظلّ إبراهيم الإمام في حبسه في أحوال طيّبة إلى أن تحركت شيعته إلى العراق في سنة ( 132 هـ / 749 م) حيث توفي أو كما يرجح البعض قُتل (<sup>2</sup>). ولما كان قد أوصى لأخيه أبي العباس (<sup>3</sup>) بالخلافة من بعده وبالتوجه مع كل آل العبّاس (<sup>4)</sup> إلى الكوفة التي

دُونك أمراً قد بَدَتْ أشْرَاطُهُ أَنَّ السَّبِيلَ وَاضِحُ صِرَاطُهُ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ السَّيْفُ وَ اخْتَراطُه

(3) هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، أمّه ربطة بنت عبد الله بن عبد المدان الحارثية . التي كانت تحت عبد الملك بن مروان وأنجبت له الحجاج بن عبد الملك بويع له بالخلافة بوصية أخيه ابراهيم يوم الجمعة 13 ربيع الأول سنة ( 132 هـ) وهو ابن أربع وعشرين سنة ، توفي بالأنبار في ذي الحجة سنة سنت وثلاثين ومائة للهجرة م ابن قتيبة المعارف بص 162 وما بعدها • المسعودي مروج الدّهب ع من 266.

(4) منهم: أخوه أبو جعفر المنصور وعبد الوهّاب ومحمد أبنا أخيه إبراهيم ،وأعمامه داود وعيسى وصالح وإسماعيل وعبد الله وعبد الله وعبد الله بن عبد الله بن عباس وابن عمّه داود ،وابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على ،ويحيى بن جعفر بن تمّام بن عباس • الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 124 • ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 409.

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك بم ج 9 ص96مابن الأثير الكامل في التاريخ بح 5 ص 366 المسعودي ، مروج الدّهب بج 3 ص 356 مجهول ، أخبار الدّولة المباسية ، م 390 و 391 ه الحمير في ( محمد بن عبد المزيم ) توفي سنة ( 727م ) الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق إحسان عباس ، مؤسسة ناصر للثقافة بيروت 1980 ط 2 ص 200 يقول المسعودي إن الرّسالة المعنية أنهاها الإمام بالرّجز جاء فيه :

حسمه البلاذري (1) كان أبو هاشم محمد بن الحنفية قد أوصى محمد بن على بن عبد الله بن العبّاس بها عندما تنازل له عن الإمامة قائلا: "عليك بالكوفة ، فيها شيعتك وأهل مودّتك " لأنها كانت شِيعيّة الهوى منذ أن دخلها الخليفة على بن أبي طالب وجعلها عاصمة له . (2) فوصلوها سراً في شهر صفر لسنة ( 132 هـ / 749 م ) (3).

لقد جاءت رواية الطبري<sup>(4)</sup> الخاصة بوصية الإمام إبراهيم<sup>(5)</sup> لآل بيته وخروجهم إلى الكوفة مضطربة أو على الأقل غير واضحة التاريخ إذ إنه يقول: "حين أخد للمُضي بإبراهيم إلى مروان نعى نفسه إلى أهل بيته حين شيّعوه وأمرهم بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس وبالسمع له والطاعة وأوصى إليه بالخلافة بعده فشخص عند ذلك ومن معه من آل بيته (...) حتى قدموا الكوفة "والرواية تبدو غير معقولة ذلك لأن الخليفة مروان قبض على إبراهيم الإمام في نهاية سنة ( 129 هـ / 747 م ) (6) ولم يقدم آل العباس إلى الكوفة إلا في صفر سنة (132 هـ / 749 م ).

الأرجح أن إبراهيم الإمام أوصى أخاه بالذهاب إلى الكوفة إذا ما قُتل أو أنه لم يُوصِه بذلك نهائيا ولما سَمع بموته وبنجاح دعوتهم بالكوفة توجهوا إليها هاربين مطمئنين. أو كما يرى المسعودي (8) " أن الوصيّة كُتبت لما كان إبراهيم في الحبس وعلم أن لا نجاة له

<sup>(1)</sup> أنساب الأشرا**ف،ق**سم 3 ص 114.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نفس المصدر؛ قسم 3 ص 143.

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 124 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 409 .

<sup>(4)</sup> نفس المصدر والصفحة،واتبعه في ذلك ابن الأثير؟نفس المصدر والصفحة،وابن طباطبا ، الفخري ، ص 114،

<sup>(5)</sup> كتب الخليفة مروان إلى عامله بدمشق يأمره بالكتاب إلى صاحبه بالبلقاء :" أنْ يسير إلى " الحميمة "ويأخذ إبراهيم بن محمد ويوجّه به إليه " فقدم الرسول وأخذ أبا العبّاس، الصّفة ، فقيل له " إنّما أُمرْت بإبراهيم وهذا عبد الله " فترك أبا العبّاس وأخذ إبراهيم وأنطلق به إلى مروان م الطبري ، نفسه ه ابن الأثير ، نفسه م

<sup>(6)</sup> الطوي تفسيم ، ج 9 ص 92 ابن الأثير ، تفسيم ، ج 5 ص 366 .

الطبري ، نفسي  $^{-0}$  و  $^{-0}$  و ابن الأثير ، مُفسي  $^{-0}$  و  $^{-0}$  و الدينوري الأخبار الطوال  $^{-0}$  و الطبري ، نفسي  $^{-0}$  و المعادي الأخبار الطوال  $^{-0}$  و المعادي المحتصر اخبار البشر،  $^{-0}$  و المعادي المحتصر اخبار البشر،  $^{-0}$  و المعادي المحتصر ال

<sup>(8)</sup> المسعودي ، تعسم عنج 3 ص 267,

من مروان وسلمها لمولاه الخوارزمي — الذي كان يقوم بخدمته على أن يسلمها لأبي العباس إن حدث به حدث ".

اتفقت الروايات (1) على أنّ أبا سلمة الخلال لم يُحسن استقبال آل العبّاس ذلك لأنه "لم يعتبر حقهم في الخلافة حقّاً بديهيًا بعد موت الإمام إبراهيم بن محمد " (2) فقد أنكرهم عندما اتصلوا به وهم على مشارف الكوفة وقال : "خاطروا بأنفسهم وعجّلوا فليقيموا بقصر مقاتل (3) حتى ننظر في الأمر "(4) لكن آل العبّاس سألوه الدخول إلى الكوفة ليتحرزوا بها ، ذلك لأن جيوش الشام كانت على بعد ثلاثة مراحل من قصر مقاتل فقط ، فاضطر إلى موافقتهم وأنزلهم دار أحد الشيعة (5) وكتم أمرهم نَحّوًا من أربعين ليلة من جميع القواد والشيعة بل وإنه رفض منح الإمام مائة دينار ثمن كراء الجمال التي حملتهم (6) والأخطر من ذلك أنه – وكما أشيع (7) — أراد تحويل الأمر إلى أبي طالب واتصل ببعضهم (8) وأصبح إذا ما سئل عن الإمام يقول : "ليس هذا هو وقت خروجه لأن

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج 9 ص 125 • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 5 ص 409 و 410 • الطبري ، أنساب الأشراف قسم 3 ص 122 وما بعدها • المسعودي مُرْوع ج 3 ص 268 • ابن كثير ، البداية والنهاية ، ح م 0 ص 40 م الجهشياري ، الوزراء والكتاب، ص 86 • البلخي البدء والتاريخ ، ح ص 67 .

<sup>(2)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية، ص 514 .

<sup>(3)</sup> قَصْرُ مُقَاتِل، قَصْرٌ كَانَ بَيْنَ عَيْن التمر والشام وهو منسوب إلى مقاتل بن حَسَّان بن ثعلبة بن أوس وهو قرب القطفطانة و ياقوت الحموي معجم البلدان، ج 4 ص 121.

<sup>(4)</sup> الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص 86.

وهو الوليد بن سعد مولى بني هاشم والطبري ، تاريخ الأمم والملوك 6 ج 9 ص 125 وابن الأثير ، الكامل في التاريخ ع 5 ص 409.

<sup>(6)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك عن 125 م ابن الأثير ، الكامل في التاريخ عن 410 بدر عبد الرحمن محمد ، الدولة العباسية ص 20.

<sup>(7)</sup> الطبري ، نفس المصدر ج 9 ص 124 ه ابن الأثير ، نفس المصدرة ج 5 ص 409 ه المسعودي مروج الذهب ج 3 ص 268 ه المعودي مروج الذهب ج 3 ص 268 ه الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص 86.

<sup>(8)</sup> فكر أبو سلمة الخلاّل في ثلاثة من أعيان العلوبين ، هم : جعفر الصادق ، وعبد الله المحض بن الحسن ابن علي، وعمر الأشرف بن زين العابدين ، فأرسل إليهم كتبا مع رجل من مواليهم ، و قال له : " اقصد أولا جعفره

واسطا لم تفتح بعد الله عن الم حدث أن دخل أحد الشيعة القواد ، اسمه أبو حميد محمد بن إبراهيم الحميري من "حمّام أعين "" يريد "الكناسة "(2) فلقي "الخوارزمي " مولى إبراهيم الإمام ، فسأله عن الأمر ، فأخبره بما يحدث فرغب أبو حميد في لقاء أبي العبّاس وكان له ذلك بعد أن استأذن له "الخوارزمي" ، فدخل أبو حميد على آل العباس وسأل عن الخليفة منهم فأشاروا إلى أبي العبّاس ، فبايعه بالخلافة وقبل يديه ورجليه وعزّاه في إبراهيم الإمام ثم قال له : "مُرنًا بِأَمْرك "ثم خرج وأعلم جماعة (3) من القواد المرابطين بظاهر الكوفة " بحمام أعين " فاستقر رأيهم على المضي إلى أبي العباس ومبايعته ، فخرجوا إليه ولما عرف أبو سلمة الخبر ركب في أصحابه سريعا إلى أبي العباس ، فأغلق الباب دونه ،

<sup>=</sup> الصادق ، فإن أجاب فابطل الكتابين الآخرين ،وإن لم يجب فالق عبد الله المحض ، فإن أجاب فابطل كتاب عبر وإن لم يجب فالق عمر " فذهب الرسول إلى جعفر الصادق أولا ودفع إليه كتاب أبي سلمة ، فقال جعفر : " مألي ولأبي سلمة وهو شيمة لغيري ؟ " فقال له الرسول : " اقرأ الكتاب " فقال الصّادق لخادمه : " أُدَّن السّراج مني " ، فَاذَناهُ . فوضع الكتاب على النار حتى احترق ، فقال الرّسول : " ألا تجيبه ؟ " فقال : " قد رأيت الجواب " ثم مضى الرسول إلى عبد الله المحض ودفع إليه الكتاب فقرأه وقبله ، وركب في الحال إلى الصادق وقال " هذا كتاب أبي سلمة يدعوني فيه إلى الخلافة ، وقد وصل على يد بعض شيعتنا من أهل خراسان ". فقال له الصادق : " ومتى صار أمل خراسان شيعتك أأنت وجهت إليهم أبا مسلم ، هل يعرفونك ؟ " فقال عبد الله : " هذا الكلام منك لشيء " فقال الصادق : " قد علم الله أنّي أوجب النصح على نفسي لكل مسلم فكيف أذخره عنك فلا ثمن نفسك بالأباطيل ، فإن الصادق : " قد علم الله أنّي أوجب النصح على نفسي لكل مسلم فكيف أذخره عنك فلا ثمن نفسك عالأباطيل ، فإن هذه الدولة ستتم لهؤلاء . وقد جاءني مثل الكتّاب الذي جاءك ." فاتصرف عبد الله من عنده وقد عدل عن الاستجابة لدعوة أبي سلمة . أما عمر الأشرف بن زين العابدين فإنه ردّ الكتاب وقال : " أنا لا أعرف صاحبه فأجيبه " ه لدعوة أبي سلمة . أما عمر الأشرف بن زين العابدين فإنه ردّ الكتاب وقال : " أنا لا أعرف صاحبه فأجيبه " ه الجهشياري ، الوزراء والكتاب، في 86 ه البلخي، البدء والتاريخ، ع ص 67 ه المسعودي ، مروج الذهب، ج 3 ص 48

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج 9 ص 124 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 409،

<sup>(2)</sup> الكنانة هي محلة من محلات الكوفة الكبيرة في ظفّ البادية ، فيها أوقع يوسف بن عمر الثفقي ، زيد بن علي ابن الحسن بن علي بن أبي طالب ، حولها بساتين النخيل وتمرها أجود التمور • ياقوت الحموي معجم البلدان بم 4 من الحسن بن علي بن أبي طالب ، حولها الشرقية، ص 102 .

<sup>(3)</sup> وهم موسى بن كعب ، وأبو الجهم ، وعبد الحميد بن ربعي ، وسلمة بن محمد ،و إبراهيم بن سلمة ، وعبد الله الطّائي ، واسحاق بن إبراهيم ،و شرحيل ،وعبد بسّام ، وسليمان بن أسود ومحمد بن الحصين م الطّبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 125 ه ابن الأثيراالكامل في التاريخ، 5 ص 411.

ففتح أصحاب أبي سلمة الباب ، وقالوا : " وزير آل محمد " ، فَأُسَمَّعُهُ مَنَ بالدَّاخِل بعض ما يَكُرهُ ثم أَدْخُلوه ، فاستقبل القبُّلة وسلم ثم سجد ،وقبّل يد أبي العبّاس وقدميه ،وبدأ في الاعتذار (1) ، فقال أبو العباس " عذرناك يا أبا سلمة ، غير مفنّد ، وحقّك لدينا معظّم وسابقتك في دولتنا مشكُورة وزلّتك مغفورة "(2)

لم يسامح أبو العباس أبا سلمة الخلال على ما اقترفه ، لكنه كان لا يزال في حاجة إلى أعماله لذا ، أجّل قتله وفوّض إليه أمور الدّولة كلّها ،وسلّم له الدواوين (3) ، ويظهر أن أبا سلمة قد اجتهد كثيرا في كسب ثقة الخليفة ، فقد أحسن السياسة والجباية حتى ملأ بيت مال الخلافة الناشئة (4) مع أنه ظل دائما يتوقع الأذى فيذكر أنه كان يقول : " خاطر من ركب البحر وأشد منه مُخاطرة مَنْ دَاخَل الملوك ". (5)

وعندما همّ أبو العباس بقتل أبي سلمة الخلاّل تنكر له كلية وتحول عنه إلى المدينة "الهاشمية" (6) لكنه لم يبادر بذلك إلا بعد استشارة أهله لعلمه بعلوّ مكان وزيره عند الناس (7) فلم ينل تشجيعا من عمّه داود بن علي أو على الأقل أراد أن يُبعد الأمر نهائيا عن

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك، ج 9 ص 125 ، ابن الأثهر ، الكامل في التاريخ، ج 5ص 411 الجهشاري، الوزراء والكتاب، ص 67 ، ابن طباطبا ، الفخري في الآداب السلطانية، عص 122 أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج 3 ص 48 م فلهوزن، تاريخ الدّولة العربية، ص 515 .

<sup>(2)</sup> الجهشياري ، نفس المصدر والصّفحة .

<sup>(3)</sup> مجهول ، أخبار الدولة العباسية ، 377 ه أحمد علبي ، العهد السّرّي للدّعوة العباسية، ص 102 ه بدر عبد الرحمن محمد ، الدّولة العباسية ، ص 22.

<sup>(4)</sup> مجهول ، أخبار الدولة، ص 377.

<sup>(5)</sup> الثمالبي ( أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ) (ت 430 هـ ) تحقة الوزراء ، تحقيق حبيب علي الراوي وابتسام مرهون الصفار ، وزارة الأوقاف بغداد ، سلسلة ، إحياء التراث الإسلامي، 1977 ص 118.

<sup>(6)</sup> الهاشية : مدينة بناما أبو العباس بالكوفة وهي إضافة لما بناه ابن هبيرة وأخنناسمه " قصر ابن هبيرة " سماها أبو العباس بالهاشمية تخليدا لاسم جده " هاشم " ياقوت الحموي ، معجم البلدان مج 4 ص 946 ، كي لسترنج بلدان الخلافة الشرقية عص 96 .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> البلاذريء أنساب الأشراف قسم 3 ص 201 .

آل العباس حتى لا يحتج الأعاجم ، فكتب أبو العباس إلى أبي مسلم الخراساني يعلمه بما عزم عليه أبو سلمة من نقل الدّولة عنهم ويقول له : " إنني قد وُهَبتُ جُرْمُهُ لَكُ " فرد أبو مسلم بعد أن فهم المغزى من الرّسالة : " إن كان أمير المؤمنين أطلع على ذلك منه فليقتله "...(1) ومع ذلك ظل داودين علي مستوحش الأمر وقال لأبي العبّاس : " اكتب إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقتله " فبعث أبو مسلم مرار بن أنس الضبي (2) راسما له خطة العمل (3) وعندها أمر أبو العباس مناديا ينادي : " إن أمير المؤمنين قد رضي عن أبي سلمة فللصبح يأتيه ويسهر معه عامة الليل ولما انصرف من عنده في إحدى اليالي تعرض له مرارا وقتله وذلك في رجب سنة (132 هـ /749 م) وألصقت التهمة بالخوارج . (4)

لقد كان أبو مسلم الخراساني حاقدا على أبي سلمة الخلال<sup>(5)</sup> فهو لم يكتف بقتله فقط بل وأرسل إلى فارس من يضرب أعناق عمّاله الذين كان قد نصبهم بدلا من عمال أبي مسلم .<sup>(6)</sup> بل إننا نفهم من المسعودي <sup>(7)</sup> أن أبا العباس ما كان يفكر أبدا في قتل أبي سلمة الخلال واعتبر خطأه زلّة كانت منه ،وهي خطرة من خطرات الشيطان ،وغفلة من غفلات الإنسان " وظل يأنس به ويسمر معه ، فكاتبه أبو مسلم يشير عليه بقتله قائلا : " قد أحل الله لك دُمّةٌ لأنه قد نكث وغير وبدّل " لكن أبا العبّاس أجابه رافضا : " ما كنت لأفتتح دولتي بقتل رجل من شيعتي ، لاسيما مثل أبي سلمة ،وهو صاحب هذه الدعوة ، وقد عرّض نفسه وبذل مهجته وأنفق ماله وناصح إمامه وجاهد عدّوه " فكاتب عمّه داود بن علي

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، 9 ص 141 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 436 ه ابن طباطبا ، الفخري، ص 123.

<sup>(2)</sup> عند الدينوري الطوال الطوال عند الدينوري الطُّوال الطُّول ".

<sup>(3)</sup> قال أبو مسلم إلى مرار بن أنس " انطلق إلى الكوفة ، فأخرج أبا سلمة من عند الإمام أبي العباس فأُضِربُ عنقه وأنْصَرِف من سَاعَتِك "والدينوري) نفس المصدر والصفحة م

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج 9 ص 141 • ابن الأثير ، الكامل في التاريخ بح 5 ص 436.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المعودي ، مروج الذهب،3 ص 284 ،

<sup>(6)</sup> مجهول ، أخبار الدولة العباسية عص 378 • أحمد علبي ،العهد السّرّي للدّعوة العباسية عص 103 .

<sup>(7)</sup> مروج الذهبية ج 3 ص 284 .

وأخاه وأبا جعفر<sup>(1)</sup> يسألهما أن يشيرا على الإمام بقتل أبي سلمة ،ولما لم يقدرا على إقناعه وجّه مِن جهته جماعة مِن ثقات أصحابه في إعمال الحيلة في قتل وّزير آل محمد " ربما حسدا له أو ربما كان بينهما اتفاق خشي أن يصل الخليفة في يوم من الأيام ،وقد كان أبو جعفر يُحسّ بشي مثل هذا حيث قال :والله ما أدري ، لعل الذي كان منه[ من أبي سلمة الخلال ويقصد محاولة نقل الخلافة إلى العلويين ] عن رأي أبي مسلم ". (2)

ومع أنّ ما ذكره المسعودي يبدو مقنعا ، إلا أننا نشك في أن يكون أبو مسلم هو الذي أشار بقتل أبي سلمة لآل العباس فَقَتّلُه لا يمكن أن يكون إلا بأمر الخليفة وأهله الذين أصبحوا ينتهجون أسلوب التصفية الجسدية مع كل من يشكون في منافسته لهم وكان أبو مسلم الخراساني واحدا من بين هؤلاء (3).

<sup>(1)</sup> هو أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ولد بالحميمة سنة 101 هـ من أم وَلَد اسمها سلامة ، بُويع للخلافة بوصية أخيه أبي العباس في سنة ( 136 هـ ) ويعد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية ، توفي يوم السبت لِستُ ( خلون من ذي الحجة ) ( سنة ثمان وخمسين ومثة) . فكانت ولايته اثنيتين وعشرين سنة إلا تسعة أيام ه المسعودي ، نفس المصدرة ج 3 ص 294مابن قتيبة المعارف س ( 164 و 165 ) وأحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي ج 3 ص 75.

<sup>(2)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف، قسم 3 ص 154 .

<sup>(3)</sup> كان في نفس المنصور — قديما — حزازات من أبي مسلم ، وكان بينهما تباغض ، فأشار على أطيه أبي العباس بتتله لكنه امتنع وقال : كيف يكون ذلك مع حسن بلائه في دولتنا " ولما ولي المنصور أرسل أبا مسلم لحرب عمّه عبد الله بن علي بن العباس في الشام لأنه أراد الخلافة لنفسه ، ولما ظفر أبو مسلم به وغنم جميع ما كان في عسكر عبد الله الذي أنهزم في البصرة زاد طغيانه و " كان يأتيه الكتاب من أمير المؤمنين ، فيترأه ثم يلوي شدقه على سبيل السخرية منه " فبعث له من يحصو الغنائم ، فغضب أبو مسلم وشتم المنصور وقال : " أُوَّتَمَنُ على الأرواح ولا أُوْتَمَنُ على الأموال ؟ " وعزم على الخلاف ، وهم بالتوجه إلى خراسان ، فحاول المنصور إبعاده عنها خوفا من عصيانه في منطقة نفوذه ، فبعث له " قد وليتك الشام ومصر ، فهي خير لك من خراسان ، فأرسل على مصر من أحببت ، وأقم بالشام فتكون بترب أمير المؤمنين " لكنّ أبا مسلم رفض وقال : " هو يوليني الشام ومصر ، وخراسان لي " وواصل سيره نحو خراسان ، وعندئذ لجأ المنصور إلى سياسة الليّن وأساليب الدهاء فأخذ يؤمنه ويستميله ويسترضيه ، كما أرسل اليه من يخوفه من نتائج معصية الإمام والرجوع دون إذنه ، ومازال المنصور يستعمل سياسة الترغيب والتهديد ، حتى انخدع أبو مسلم وذهب للقائه بعدينه " المدائن " فأحسن المنصور استقباله ثم واجهه بلعض التهم مثل " أَلْسَتُ الكاتِبَ إِليًّ تبدأ بنفسك ، والكاتب إليّ تخطب أمينة بنت عليّ ، وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس ؟،ثم:

لقد دافع المؤرخ السيد عبد العزيز سالم (1)عن أبي سلمة الخلاّل ورأى أن محاولاته لنقل الخلافة لآل عليّ لم تكن خيانة منه لآل العباس ، لأنه — حسب رأي المؤرخ دائما — "كان يجهل الإمام الحقيقي الذي يدعو له فعندما قام محمد بن علي بالدّعوة ووزّع دعاته على العراق وخراسان لم يظهر لهم أهداف الحقيقية في الاستئثار بالأمر لنفسه ولبنيه دون العلويين ، إنما أظهر سعيه لقلب نظام الحكم الأموي ، وإعادة الحق إلى أصحابه الشرعيين حتى يجتذب إليه الأنصار و المؤيدين ".

نقول: إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أبو سلمة الخلال قد جهل الإمام الحقيقي الذي كان وراء الدعوة فهو كان رئيسا لدعاة العراق ومشرفا على الدعوة في خراسان وعلى اتصال مباشر ودائم بالإمام في " الحميمة "،ثم هل من المنطق أن يزرع آل العباس ويجني الثمار آل علي؟

من اللائق هنا ، أن ندعم رأينا — السّالف الذّكر — برأي أحمد شلبي (2) الحازم الذي جاء فيه : " أما القول بأن أبا سلمة كتب للعلويين لأنه خُدع في دعوة الْحُكْميَّمة ، فذلك شيء إن جاز على الجماهير فلا يجوز على القادة والوزراء ،وهل كان أبو سلمة يظن أن بّني العباس يضعون الخطط ويبثون الدّعاة ، و يشعلون الثورة ، فإن فشلت الحركة أو ظهر خلل فيها قدّموا دماءهم فداء لذلك كما حدث لإبراهيم الإمام ،وإن نجحت الخطة سلموها لقمة سائغة إلى العلويين الذين لم يسهموا في هذا النضال الطويل بقليل من الجهد أو كثير ؟ هل كان أبو سلمة يظن ذلك ؟ وهل لمثل أبي سلمة وضع التمويه الذي لجأ له قادة الْحُمَيَّمَة "

أما المؤرخ بدر عبد الرحمن محمد (3) فقد ذكر في الأول آراء قيلت في سبب محاولة

<sup>=</sup> قتله الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ع ص 159 وما بعدها • ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ع ص 468 وما بعدها • ابن طباطبا الفخري ، ص : 134 وما بعدها • ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة ع ح ص 237 وما بعدها • السعودي ، مروج الذهب ع ح ص 302 وما بعدها ،

<sup>(1)</sup> العصر العباسي الأول ، ص 24.

<sup>(2)</sup> موسوعة التاريخ الإسلامي كم ج 3 ص 52.

<sup>(3)</sup> الدولة العباسية ص 21.

نقل أبي سلمة الخلال الخلافة من آل العبّاس إلى آل علي وبين عدم اقتناعه بها وهي أنه [ أبو سلمة الخلال ] أراد أن يجعل الأمر شورى بين بني هاشم من عباسيّين وعلويّين " وأيضا " إنه [ أبو سلمة الخلال ] خاف انتقاض الأمر وفساده بعد وفاة إبراهيم الإمام ، وتخوّف على مصير الدّعوة وفشلها " ورأى هذا المؤرخ - في الأخير أن السبب يعود إلى " أن الخلال لم يكن واثقا من أبي العبّاس كما كان واثقا من قبّل بأخيه إبراهيم الإمام وخاف أن ينتهي الأمر بإبعاده عن السلطة أو على الأقل بالحدّ من نفوذه إن يُولِّي أبو العباس الخلافة " لذلك حاول أن يجد شخصية أخرى هاشمية غير عباسية يحتفظ معها بنفوذه السياسي الكبير فهو أراد أن يكون " صانع الملوك في الدولة الجديدة ."

نقول: إن هذا الرّأي ليس بالرأي النّاضج فكيف لا يثق أبو سلمة الخلال في أبي العبّاس وحده ويثق في الإمام إبراهيم أو العلويّين ، هل ضمن أن هؤلاء لا يتبدلون ولا يتغيرون معه إذا ما وصلوا الخلافة . بل وإننا نشك في الرواية القائلة بخيانة أبي سلمة الخلال ومحاولته نَقلُ الخلافة إلى آل علي وبخاصة أن ابن كثير (1) انفرد بروايته القائلة : "إن أبا سلمة الخلال كان أول من سلم على أبي العباس بالخلافة " لذا فإننا لا نستبعد أن تكون رواية الخيانة من صنع آل العباس لتبرير قتلهم لوزير " آل محمد ".

أما تقزيم الدور الذي قام به أبو سلمة الخلال في نجاح الدعوة العباسية أو إنكار دوره تماما فيها مثلما أجزم أحمد شلبي (2) قائلا: "أما القول بأن أبا سلمة قام بدور كبير في قيام الدعوة العباسية فهو خطأ كبير ندعو القائلين به لتصحيح أنفسهم وتمحيص آرائهم ، فلا شك أنه قام بدور كبير ولكن ضد بنى أمية ، أمّا فيما يتعلق بقيام الدولة العباسية فهو شيء تم من وراء ظهره (...) وأبو سلمة أجدر أن يُتهم بمقاومة دولة بني العباس من أن يُنسب إليه العمل لقيامها . " يُعدّ ظلما لأبي سلمة الخلال الذي كان يعلم جيداً — كما أسلفنا — هُويّة أصحاب الدّعوة واجتهد وجاهد في سبيل الوصول بهم إلى الخلافة وكان أبو العباس

البداية والنهاية $_{i}$   $_{i}$  س 10 البداية والنهاية  $_{i}$ 

<sup>(2)</sup> أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي، 3 ص $^{(2)}$ 

نفسه يقدر فيه ذلك حيث قال حينما أشير عليه بقتله — كما أسلفنا — " ما كنتُ لأفتتح دولتي بقتل رجل من شيعتى ، لا سيما مثل أبي سلمة ،وهو صاحب هذه الدعوة ،وقد عرض نفسه وبذل مُهْجته ،وأنفق ماله ،وناصح إمامه ،وجاهد عدوّه " (1)وقال أيضا " ما كنتُ لأفُسِّد كثيرُ إحسانه ،وعظيم بلائه وصالح أيامِه بِزُلّةٍ كانت منه ... "(2) .

لقد أبلى أبو سلمة الخلاًل بلاء حسنا في تنظيم الدّعوة ، فقد كان رشيسا على كل دعاة العراق وخراسان أيضا قبل أن يبعث الإمام إبراهيم أبا مسلم الخراساني إلى مرو . ويتضح ذلك من الرّواية (3) القائلة: إن إبراهيم الإمام "كتب [ بعد وفاة بكير بن ما كمان ] إلى أبي سلمة الخلال يأمره بالقيام بأمر أصحابه ،وكتب إلى أهل خراسان يخبرهم أنه قد أسند أمرهم إليه ومضى أبو سلمة إلى خراسان فصدقوه وقبلوا أمره ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة وخمس أموالهم " ثم إن أبا سلمة اجتهد كثيرا في تثبيت قواعد الدولة العباسية وهي تولد، فقد فوض له أبو العباس أمور الدولة كلها وسلم له الدواوين فأحسن الإدارة و الجباية حتى ملأ خزينة الدولة (4) ونقول في الأخير لو لم يَرْغُب أبو سلمة الخلال في العباسيين لكان قد قتلهم كلهم في الوقت الذي كان يخفيهم في الكوفة ولم يكن يعلم بوجودهم أحد .

لقد خرج أبو العبّاس أوّل خروج رسمي له في يوم الجمعة 12 ربيع الأول سنة ( 132 هـ / نوفمبر 749 م )<sup>(5)</sup> حيث تهيأ له الناس ولبسوا السلاح السُطَفُوّا أمام دار الوليد ابن سعد حيث أنزله أبو سلمة الخلال ، فظهر و ركب بِرُذُوْناً أَبْلُقَ ، ورُكِب مَنْ معه من أهل

<sup>(1)</sup> المسعودي، مروج الذهب ، ج 3 ص 284.

<sup>(2)</sup> السعودي ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(3)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك ، ج 9 ص 66 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 339 الجهشياري ، الوزراء والكتاب، ص 84 ، اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 319 ، الدينوري الأخبار الطوال، ص 334.

 $<sup>^{(5)}</sup>$  الطبري ، تاريخ الأمم والملوك م  $^{(5)}$  و ص  $^{(5)}$  ابن الأثير ، الكامل في التاريخ م  $^{(5)}$ 

بيته فدخلوا دار الإمارة بالكوفة ثم خرجوا إلى المسجد فخطب الناس وصلى ثم صعد المنبر وخطب خطبة طويلة . (1) أهمُ ما جاء فيها قوله : " الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه وكرَّمه وشرَّفه وعظَّمه واختاره لنا فأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوَّام به والذَّابِّين عنه والناصرين له، فألزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحقُّ بها وأَهْلُها ، وخصَّنا برَحِم رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم وقرابته وأنشأنا من آبائنا ، وأنبتنا من شجرته ، وأشتقنا من تبعته ، جعله من أنفسنا عزيزا عليه ما عنتنا حريضا علينا بالمؤمنين رؤوفا رحيماً ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع ... <sup>(2)</sup> ثم ذكر شرعيّة آل العَبّاس في الخلافة قائلا: زعمت السبئية  $^{(3)}$  الضّلال أنّ غيرنا أحقّ بالرياسة والسياسة والخلافة منّا ، فشاهت وجوههم ! ولم أيها النّاس وبنا هُدى الله الناس بعد ضلالتهم ، وبصّرهم بعد جهالتهم ، وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق ، ودحض الباطل ، وأصلح بنا منهم ما كان فاسداً ، ورفع بنا الخَسِيسَة وتمّم بنا النّقيصة ، وجمع الفّرُقة حتى عاد الناس بعد العداوة أَهْلُ التعاطف والبر والمواساة في دنياهم وإخوانا على سرر متقابلين في أخرتهم ... "ثم ذكر سوء الدولة الأموية قائلا: " ثم وثب بنو حرب وبنو مروان فابتزوها ، وتداولوها فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها بما أملى الله لهم حينا حتى آسفوه ، فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا و تدارك بنا أمّتنا وولى نصرنا والقيام بأمرنا ليمنّ بنا على الذين استُضّعِفوا في الأرض ،وختم بنا كما افتتح " ثم أكد المودة والمصلحة الموجودة بين العباسيين وبين أهل الكوفة قائلا: " يا أهل الكوفة أنتم محل محبَّتنا ومنزل مودِّتنا ، أنتم

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ص 125 وما بعدها ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 411 وما بعدها ، ابن كثير ، البداية والنهاية، ج 10 ص 41,

<sup>(2)</sup> بيّن فضل آل البيت في الخلافة وذكر بعض الآيات من القرآن تؤكد ذلك منها الآية رقم 33 سورة الأحزاب والآية رقم 23 سورة الشورى ,

<sup>(3)</sup> من غلاة الشيعة ، ينسبون إلى عبد الله بن سبأ الذي قال بألومية عليّ رضى الله عنه وبحلول روح الله فيه ،وهم ينكرون موته ويقولون برجعيّة الأموات إلى الدنيا • البغدادي، الفرق بين الفرق، ص 255 • محمد عمارة ، الفرق الإسلامية، ص 29.

الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم يُثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا ، وأتاكم الله بدولتنا ، فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا ،وقد زِدْتُكم في أُعْطِياتِكُمْ مِائَة وَالرَّمُم في العُطِياتِكُمْ مِائَة وَالرَّمُم فاستعدوا فأنا السفّاح (1) المبيح الثائر المبيم "

لقد أحس الخليفة بشيء من التوعك قبل أن يتمّم خطبته فجلس على المنبر وقام عمّه داود على مراقي المنبر وأتمم الخطبة (2) التي نذكر منها: "أيها الناس! الآن أقشعت حنادس (3) الدنيا ،وانكشفت غطاؤها ، وأشرقت أرضها وسماؤها ،وطلعت الشمس من مطلعها ،وبزغ القمر من مبزغه ، وأخذ القوس باريها ،وعاد السهم إلى منزعه ، ورجع الحق إلى نصابه في أهل بيت نبيكم ، أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف عليكم ...لكم ذمّة الله ، تبارك وتعالى ، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ،وذمة العبّاس رحمه الله ، علينا أن نحكم فيكم بما أنزل الله ،ونعمل فيكم بكتاب الله ،ونسير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله عليه وسلم ...يا أهل الكوفة ! إنا والله مازلنا مظلومين مقهورين على حقّنا حتّى أباح الله شيعتنا أهل خراسان ، فأحيا بهم ما لستم تنتظرون ، فأظهر فيكم حقّنا حتّى أباح الله

<sup>(1)</sup> السفاح في المعجم الوسيط ج 1 ص 432 " من يكثر سفك الدماء ومنه لقب الخليفة العباسي الأول " أما عند ابن منظور ، لسان العرب ج 2 ص 154 ." فالرجل السفاح هو المعطاء والمعصيح والرجل السفاح هو القادر على الكلام" لقد لقب أبو العباس بالسفاح لكن عبد الحميد العبادي بحث في موضوع التسمية وقال :" إن المصادر التاريخية الأولى الموثوق بها كالطبري واليعقوبي والدينورى والجهشياري ، لا تنسب هذا اللقب إلى الخليفة أبي العباس فهي تكتفي بالقول " أمير المؤمنين أبو العباس " ولم يرد إسم السفاح في كتابات المؤرخين إلا منذ القرن الرابع الهجري." ويقول أيضا ، إنه " في كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لأبن قتيية ، نجد إشارة صريحة على أن السفاح هو عبد الله ابن علي الذي يقال له السفاح على الشّام ... " ثم يضيف أن " الكتب التاريخية التي تلقب أبا العباس بالسفاح كتب تعتمد أحيانا على القصص والروايات التي تستهوي القارئ مثل كتاب الأغاني لأبي الغرج الأصفهاني وكتاب مروج الذهب للمسعودي "وأحمد مختار العبادي وي التاريخ العباسي والأندلسي على 42.

الطبري ، تاريخ الأمم واللوك 9 ص 126 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ 4135 أبو الغدا ، مختصر أخبار البشرى 1 قسم 1 ص 210 ء الذهبي ، العبر في خبر من فبرى 1 ص 184 الدينوري ، الأخبار الطّوال 370 م الحنبلى ، شذرات الذهب 1 ص 183 .

<sup>(3)</sup> حندس الظلمة والليل شديد الظلمة ، و الحنادس ثلاث ليال في آخر الشهر مجمع اللغة المربية ، المجم الوسيط ، عبد من 202.

الخليفة من هاشم وبيّض به وجوهكم ، وأَذَا لَكُم على أهل الشام ، ونقل إليكم السلطان ، وأعز الإسلام ، ومن عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن إلايالة ، فخذوا ما أتاكم الله بشكر ،وألزموا طاعتنا ، ولا تُخْدُعُوا عن أنفسكم ، فإن الأمر أمركم ،وإن لكل أهل بيت مصراً وإنكم مصرنا ، ألا وإنّه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمير المؤمنين على بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد وأشار بيده إلى أبي العبّاس ... "(أ) ثم " نزل أبو العباس وداود بن علي أمامه حتّى دخل قصر إمارة الكوفة وجلس أبو جعفر يأخذ البيعة على الناس في المسجد ، فم يزل يأخذها عليهم حتّى صلى بهم العصر ثم المغرب وجنّهم اللّيل فدخل "(2)

مع أنّ الخطبة جاءت ارتجالية ، إلا أنها بدت محفوظة أو على الأقل مدروسة المعالم والأفكار فيما بين الخليفة وعمّه داود بن علي وإلا ما كان يستطيع المواصلة فيها ، كما يبدو أن أمر التوعك كان اصطناعيا أو لنقل ما كان شديدا حتى لا يقدر الخليفة مواصلة الخطبة أو وقد يكون الغرض منه إفهام الناس منذ أول يوم أن آل العبّاس كلّهم شركاء في الخلافة فمثلما يخطب الخليفة يخطب العمّ ويأخذ الأخ أبو جعفر المبايعة ، على عكس آل أمية الذين تقاتلوا من أجل الخلافة . ويجب أن نذكر هنا أن فلهوزن (3) يشك في صحة هذه الخطبة أوهاتين الخطبتين ويقول " إن الخطبتين قد وصلتا إلينا ، لكنهما غير صحيحتين وإن كان ما تضمنتاه يناسب الموقف "، لكنّنا نعارضه في هذا الحكم ونقوله إن الخطبة كانت واقعا حقيقيا ذلك لأنه كان من سُنّة الخلفاء والأمراء والولاة أو العمّال أن يبدأوا عهدهم

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، 9 ص 126 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 5 ص ، 414 وما بعدها ه أبوالغدا ، مختصر أخبار البشر 1 قسم 1 ص 210 ه الدنبي ، العبر في خبر من غبر 1 ص 184 ه الحنبلي ، شذرات الذهب ، 1 ص 183 ه الدينورى ،الأخبار الطوال 370 .

<sup>.</sup> 416 ص 5 و من المصدر و 9 ص 127 و ابن الأثير ، نفس المصدرة و 5 ص (2)

<sup>(3)</sup> تاريخ الدولة العربية عص 515.

بخطبة رسمية في المسجد (1) ، نعم قد تكون ذاكرة الرواة قد عجزت عن حملها بتفاصيلها وغيرت بعض مفرداتها لكنها بالتأكيد أنها حملت معالمها وأفكارها الأساسية .

ومهما يكن فقد تبين من خطبة مسجد الكوفة التي ذكرنا أهم ما جاء فيها الاتجاهات الجديدة لمبادئ الحكم العباسي التي نلخصها فيما يلي:

- 1. إن المعارضة العباسية قامت من أجل الإسلام الذي فشل الأمويون في تطبيق مبادئه الحقيقية .
- 2. إن للعباسيين الحقّ في الخلافة ، لأنهم أقرباء الرسول من جهة عمّه العباس بن عبد المطلب الذي توفي بعد الرسول صلى الله عليه وسلمّ وليست حقاً للعلويين كما زعمت السّهيئية (ويُعنى هنا بالسبئية كل العلويين).
- 3. إن العباسيين ما رغبوا في الخلافة إلا لإنقاذ الناس من ظلم وجَبَرُوت الأمويين وإن الله هو الذي اختارهم من دون آل هاشم لذلك .
- 4. إن لأهل الكوفة مكانة خاصة عند آل العباس " فلكل أهل البيت مصر وإنّكم مصرنا " وإن انتصار العباسيين يعني انتصار آل الكوفة [ والعراق ] على الشام بعد كفاح مرير ، لذا، فهم " أسعد الناس بآل العبّاس وأكرمهم عليهم " . ولهذا قرّر زيادة أُعُطِياتهم مائة درهم وهو مستعد للزّيادة، لهذا ذكر " أن السفاح المبيح والثائر المبير " .

ومع ذلك يبدو أن ثقة الخليفة الجديد في أهل الكوفة لم تكن قوية إلى الحدّ الذي تجعله يقيم في قصر إمارة المدينة ، فهو يعلم جيداً أنَّ قلوبهم كانت ولا زالت مع آل علي لذا اختار الإقامة بين أهل خراسان في معسكرهم " بحمام أعين " مدة شهور إلى أن ارتحل إلى " الهاشمية " . (2)

<sup>(1)</sup> الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد) الأيام والليالي والشهور، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، 1400 هـ 1980 ط 2 ص 38.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص130 ه ابن الأثير ،الكامل في التاريخ، ج 5 ص 416.

وفي هذه الأثناء كان الخليفة الأموي مروان بن محمد قد خرج من حران مع جنود الشام والجزيرة ونزل على الزاب الصغير (1) وعقد عليه جسرا وحفر خندقا انتظارا لمواجهة آل العباس الذين أوّل ما وجهوا له القائد أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي الذي كان قحطبة بن شبيب قد بعثه إلى " شُهّرٌ زُور التي فتحها في ذي الحجّة سنة ( 131 هـ/ 749 م ) ثم سار إلى أرض المُوصِل — إلى شمال نهر دجلة — وثبّت أقدامه فيها (2).

ولماً كانت لهذه المعركة أهمية بالغة عند العباسيين ، دعم الخليفة أبو العبّاس أباً عُوْنِ بقادة (3) وجيوش ثم نزع عنه شرف قيادة المعركة وجعله في أهل بيته حيث أسنده لعمّه عبد الله بن على (4) بعد أن أعلن رغبته في ذلك .(5)

بدأت المعركة في 2 جمادى الآخرة عندما سيَّر عبد الله بن علي القائد عُيينَهُ بن موسى في خمسة آلاف إلى بعض عسكر مروان فقاتلهم حتى أمسوا ثم رجع فرد الخليفة بأنَّ سَيَّرَ في الّغد ابنه عبد الله الذي نزل أسفل من عَسْكُر عَبَّد الله بن عليّ الذي بادر بتسريح قائده المُخَارِق في أربعة آلاف نَحُو ابن مُرَّوانَ الذي أسرع بدوره في تسريح القائد مروان بن الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم " الذي تمكن من التغلب على أعدائه بل وقبض على

<sup>(1)</sup> الزاب أو الزابي ، هو إسم لرافدين من روافد نهر دجلة ، أحدهما يسمى الزَّاب الكبير أو المجنون ( لشدة جريانه ) والثاني يسمى الزَّاب الأسفل أو الصغير الذي ينبع من المرتفعات التي تقع جنوب بحيرة "أو رمية " ويرفد دجلة في شمال بلدة " الفُتحة " ويبلغ طوله 520 كلم ويمثل لواء " أربيل " المنطقة الواقعة " بين الرافدين ه أحمد عطية الله ، القاموس الإسلامي ج 5 ص 1.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 130 • ابن الأثير ،الكامل في التاريخ، 5 ص 417 • فلهوزن تاريخ الدولة العربية، عص 518.

<sup>(3)</sup> وهم: سلمة بن محمد في ألفين ، وعبد الله الطائي في ألف وخمسمائة ، وعبد الحميد بن ربعي الطائي وألفين ووداسُ بن نضلة في خمسمائة ، الطبري ، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(4)</sup> يذكر ابن قتيبة في المعارف ص 163 أن عدد أعمام الخليفة أبي المباس تسمة في حين يذكر البلاذري في أنساب الأشراف قسم 3 ص 72 أن عددهم يبلغ تسمة عشر ,

<sup>(5)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 130 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 417.

 $^{(1)}$ . القائد المخارق أسيرا مع مجموعة من أصحابه

وخوفا من أن تنكشف هُويَّةُ القَائِدِ المخارق التي أخفاها عن الخليفة مروان بن محمد استعجل القائدُ أبُو عون ، عَبْدُ الله بن علي في القتال فنادى قادته إلى الحرب، وتقدم نحو أعدائه . ويبدو أن النهار كان في نهايته فطلب الخليفة مروان من أصحابه الكف عن القتال وأرسل إلى عبد الله يطلب منه الموادعة أو تأخير القتال إلى الغد<sup>(2)</sup> لكنَّ خَتَنَهُ عُلَى ابْنتهِ الوليد بن مُعُوية بن مُرُوان بن الحكم عارضُهُ الرأيُ وتقدم إلى مقاتله القائد أبي العون فأمر عبد الله بن علي قادته كلهم بدخول المعركة فدخلوها واثقين في النصر وكان الجيش في كامل رُوحه المعنوية وخاصة أن عبد الله كان يشجّعهم قائلا : يا أهل خراسان ! يا لثارات إبراهيم ! يا محمد ! يا منصور! "(3) في حين كانت الثقة في النصر قد ضاعت في نفس أصحاب مروان فلم يَرْضُ أحدٌ أن يضحي بنفسه (4) " فأصبحوا يتأخرون كأنهم يُدْفُعون "(5) وأصبح الخليفة إذا ما طلب من قيس المبادرة تتراجع وتُطْلبُ المبادرة من قُضاعة ولًا يئس منهم طلب من صاحب الشرطة المبادرة لكنّه رفض هو أيضا . (6)

لقد فكر مروان في تشجيع أصحابه فأخرج الأموال وناداهم " اصبروا وقاتلوا فهذه الأموال لكم " لكن الوضع لم يتغير بل إنه أخبر أن " الناس قد مالوا على هذا المال ولا نأمنهم أن يذهبوا به " فأمر ابنه أن يذهب في أصحابه إلى مؤخرة العسكر ويَقتُلُ كلَ مَن المنهم أن يذهبوا به " فأمر ابنه أن يذهب في أصحابه إلى مؤخرة العسكر ويَقتُلُ كلَ مَن المنهم أن يذهبوا به " فأمر ابنه أن يذهب في أصحابه إلى مؤخرة العسكر ويَقتُلُ كلَ مَن المنهم أن يذهبوا به " فأمر ابنه أن يذهب في أصحابه إلى مؤخرة العسكر ويَقتُلُ كلَ مَن المنهم أن يذهبوا به " فأمر ابنه أن يذهب في أصحابه إلى مؤخرة العسكر ويَقتُلُ كلَ مَن المنهم أن يذهبوا به " فأمر ابنه أن يذهب في أصحابه إلى مؤخرة العسكر ويَقتُلُ كلَ مَن المنهم أن يذهبوا به " فأمر ابنه أن يذهبوا به الم المؤلم المؤلم

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك بم 9 ص 130 مابن الأثير ، الكامل في التاريخ بم 5 ص 417.

<sup>(2)</sup> قال مروان بن محمد :" إن زالتِ اليومُ الشمسُ ولم يقاتلوناً كنّا الذين ندفعها إلى المسيح عليه السلام ،وإن قاتلونا فاقبل الزوال فإنّا لله وإنا إليه راجعون "، الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 131 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 419، ابن طباطبا ، الفخري ، 115 .

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة ابن طباطبا ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(4)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية، ص 515 .

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير نفسه.

<sup>(6)</sup> قال صاحب الشرطة لمروان : " والله ما كنت لأجعل نفسي عرضا " قال الخليفة : " أما والله لأسوطك! " فقال صاحب الشرطة : " وددت والله أنك قدرت على ذلك الطبري ، نفسه ه ابن الأثير ، نفسه ه ابن طباطبا ، نفسه .

أخذ المال فمال ابنه إلى الخلف برايته وأصحابه فنادى الناس الهزيمة !الهزيمة و هنا أمر عبد الله بن علي بقطع الجسر الذي كان يحمل أعداءه فقُطع وغرق معظم جيش مروان وقتل الباقي وذلك في يوم السبت 11 جمادي الآخرة ( 132 هـ / يناير 750 م (1) ).

وتحاول بعض الروايات إعطاء فُرُق كبير بين عدد جيش مروان بن محمد وجيش عبد الله بن علي العباسي في معركة الزّاب ، فالطبري ألا يذكر أن جيش مروان كان يبلغ عشرين ومائة ألف،ستون ألفا معه وستون ألفا مع ابنه عبد الله ، ويجعل ابن الأثير (3) عدد جيش عبد الله بن علي عشرون ألفا أو أثني عشر ألفا . ويعلق عن هذا الأمر المستشرق (4) فلهوزن حيث يقول : " ومن السّهْل أن نفهم " المقصود من ذلك ، وهو إثبات القاعدة الكبرى وهي النصر من عند الله ، فهو الذي يلقي الرّعب في قلوب الفئة الكبيرة من الكافرين أمام الفئة القليلة من المؤمنين " ويجب أن نعلم هنا أن جيش بني أميّة في هذه الأوقات كان مقسما إلى قسمين ،كما أسلفنا في السابق قسم مع الأمير يزيد بن عمر بن هبيرة الذي أنكسر وذهب للتحصّن في مدينة واسط وقسم مع الخليفة مروان في الشام فلا يمكن أن يكون أبدا بهذه الضخامة ، وبالتأكيد إن الجيش العباسي كان يضاهي جيش عدوّه الأموي بل ويضاعفه مرات و مرات ، ولهذا خاف منه الأمويون وأصبحوا " يتأخرون كأنهم يُدفعون " (5) بل

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 131 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ 5 ص 421 ، ابن طباطبا ، الفخري 10 ، ابن كثير ، البداية والنهاية 10 ص 10 ، المسعودي ، مروج الذهب ، ج 10 ص 10 ، فلهزن ، تاريخ الدولة العربية 10 .

قتل في هذه المعركة ثلاثة رجال من البيت الأموي وهم إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك المخلوع ، أخو يزيد الناقص ، ويحيى بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ، أخو عبد الرحمن الداخل ،ومسلمة بن عبد الملك ، الطبري ، نفس المصدر، و و صد 131 و 132 ، المسمودي ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الطبري ، ن**ن**سه،ج 9 ص 133.

<sup>, 419</sup> س التاريخ $_{17}$  من  $_{10}$ 

<sup>(4)</sup> تاريخ الدولة العربية اص 518.

 $<sup>^{(5)}</sup>$  الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج $^{(5)}$  ص $^{(5)}$  ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج $^{(5)}$ 

إنهم تأكدوا من الفشل ورأوا أن مشاركتهم في المعركة تعني صراحة أن يضحوا بأنفسهم (أ، ونقول هل من المعقول أن يبعث أبو العباس أثني عشر ألفا فقط في معركة فاصلة مثل هذه؟

لقد بدأت نهاية مروان الفعلية بعد فشله في معركة الزاب ، فهو بالتأكيد سوف لن يحاول لقاء أعدائه من جديد ، بعدما رأى من قوتهم ومن انكسار جيشه وغرقه لهذا حاول وصول مدينة الموصل يائسا لكن أهلها منعوه من الدخول وقطعوا عنه الجسر وسودوا إعلانا ليلهم إلى آل العباس ، (2) فُعبر مروانُ دجُلة وأتى حَرَّانَ وبها ابن أخيه أبّان بن يزيد بن محمد بن مروان [- عامله عليها -] فأقام بها نيفا وعشرين يوما. (3)

في هذه الأثناء كان خبر انتصار العباسيّين في الزَّاب قد وصل الخليفة أبا العباس فصلى ركعتين وأمر لمن شهد الوقعة بخمسمائة خمسمائة دينار ورفع أرزاقهم إلى ثمانين. (4) وبقي عبد الله بن علي وجيشه في معسكرهم سبعة أيام (5) حتى وصله أمر الخليفة أبي العبّاس باتبّاع مروان فسار عبد الله إلى الموصل التي ما إن بلغ أهلها ذلك حتى فتحوا له المدينة مرحبين . (6)

ومن الأفضال التي تحسب للخليفة مروان بن محمد حينما عاد مهزوما إلى حران -

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، 9 ص 131 ، ابن الأثير،الكامل في التاريخ، 5 ص 419 ، فلموزن،تاريخ الدولة العربية عص 518 ،

<sup>(2)</sup> نادًى أهلُ الشام أهلُ الموصلِ : " هذا أميرُ المؤمنين مروان !" فقالوا :" كذبتم ، أمير المؤمنين لا يغر! " ثم سبوا الخليفة قائلين :" يا جعدي ! يا معطل الحمد لله الذي أزال سلطانكم وذهب بدولتكم ! الحمد لله الذي أتانا بأهل بيت نبينا ! " الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 135 ، ابن الأثير الكامل في التاريخ، 5 ص 424 ، ابن طباطبا ، الفخري في الآداب السلطانية، ص 116.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفس المصدريج 9 ص 134 ه ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه، ج 9 ص 132 ، ابن الأثير ، نفسه، ج 5 ص 421 .

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الطبري ، نفسه ، ج 9 ص 131 ، ابن الأثير ، نفسه ، ج 5 ص 420.

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفسه على 9 ص 135 ، ابن الأثير ، نفسه على 5 ص 425 المسعودي، مروج الذهب على على 260 ـ

التي كانت داره ومقامه (1) أنه خلى سبيل كل المعتقلين السياسيّين الذين وجدهم في الحبس أمامه أما الذين كانوا قد حاولوا الهروب منتهزين الغوغاء الذي حل بالمدينة بعد فشل الخليفة في الزاب فقد قتلوا من طرف أهاليها .(2)

لما سمع الخليفة مروان بن محمد بملاحقة عبد الله بن علي العباسي له ، خرج مسرعا من حران التي سود عاملها الأموي أبان بن يزيد طالبا للأمان الذي ناله ودخل عبد الله المدينة دون عناء وتوجه أوّل ما توجه إلى البيت الذي سجن فيه إبراهيم الإمام . وهدمه (3) كما هدم قصر الخليفة مروان الذي كان قد أنفق على بنائه عشرة آلاف درهم ، ثم احتوى على خزائنه وأمواله (4) وبدأ في مطاردته من جديد من حران و واصل الخليفة مروان ابن محمد رحلة ذُلّهِ فذهب إلى قنسرين ومنها إلى حِمْص ثم دَمشق ثم نزل " أبي فطرس" (5) ولما كان آل العباس قد تغلبوا على فلسطين اتصل بأحد معارفه وهو عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع الذي أقامه عنده بعض الوقت . (6)

ظل عبد الله بن علي يتتبع خطى آخر خليفة أموي فاتحا دون عناء يذكر كل القرى والمدن التي في طريقه ، فمن حران دخل مُثْيَح (7) بعدما سود أهلها وفيها تلقى رسالة من

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 133 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 422 ه فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية، ص 519.

<sup>(2)</sup> كان من بين هؤلاء الذين قتلوا: شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك ،وعبد الملك ابن بشر التغلبي ، وبطريق أرمينية الرابعة واسمه كوشان الطبري ، تاريخ الأمم والملوك 9 وسلما المامل في التاريخ 9 وسلما المامري ، نفس المصدرة 9 وسلما المامري ، نفس المصدرة واسما المعادية واسما المعادية والمامري ، نفس المصدرة والمامري ، نفس المصدرة والمامري والمامري

<sup>(4)</sup> المعودي ، نفس المصدر والصفحة.

<sup>(5)</sup> أبو فطرس : هو اسم لنهر قرب الرَّملة بأرض فلسطين • ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج 3 ص 603.

<sup>(6)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة • ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(7)</sup> مَنْيَحٍ : مدينة قديمة بناها كسرى لما غلب على الشام وسماها " منبه " أي أنا أجود ، فعربت فقيل لها " مَنْيُح وهي مدينة كبيرة واسعة كثيرة الخيرات بينها وبين حلب عشرة فراسخ • ياقوت الحموي ، معجم البلدان، ج 4 ص 654 .

أهل قنسرين يطلبون منه الدخول إلى مدينتهم ، فدخلها وأقام بها يومين حتى وصله أخوه عبد الصمد بن علي مددا في أربعة آلاف فتوجها إلى حمص التي كانت قد سودت أيضا ومنها إلى بعلبك " وعين الجرّ" أثم "مزة "(2) حيث وصلهما ثمانية آلاف جندي مدداً من الخليفة تحت قيادة أخيهما صالح بن علي. (3)

لم ترحب مدينة دمشق بآل العباس [ على عكس ما فعلت الكثير من المدن ]، فقد أغلقت أبوابها في وجوههم فاضطروا إلى محاصرتها  $^{(4)}$  ودخولها عنوة بعدما ظهرت العصبية بين أهلها و قتلوا بعضهم بعضا وذلك في يوم الأربعاء العاشر من رمضان سنة ( 132 هـ/  $^{(5)}$  م)  $^{(5)}$ .

مَكَثُ عبدُ اللهِ بن علي في دمشق خمسة عشر يوما ، ثم سار يريد فلسطين ، فلقيه أهل الأردن مسودين مبايعين (<sup>6)</sup> ولما أتى نهر أبي فطرس كان الخليفة مروان قد غادره إلى مصر (<sup>7)</sup> ، فأقام عبد الله بعض الوقت في فلسطين ينتظر أوامر الخليفة إلى أن وصَلَتُ تُأْمُرُهُ مُ

عبن الجرّ ، يسميها ياقوت الحموي " عين جارة " وهي من أعمال حلب ، معجم البلدان، 4 ص 760 عبن الجرّ

<sup>(2)</sup> مزة ، هي قرية من قرى دمشق ، الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 135.

<sup>(3)</sup> الطبري، نفس المصدر و الصفحة ، أبن الأثير الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 425

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ، نفسه ،

الطبري انفسه ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة أبو الغدا ، مختصر أخبار البشر، 1 قسم 1 ص : 211 ، الذهبي ، العبر، 1 ص 184 ، اليعتوبي ، تاريخه 1 عن 184 ، المعودي ، مروج الذهب ، 1 عن 184 . 184 . 184 . 184 . 184 . 184

<sup>(6)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 135 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 426 فلهوزن، تاريخ الدولة العربية، ص 519 .

<sup>(7)</sup> يذكر المسعودي في مروج الذهب ج 3 ص 264 " أنّ الخليفة مروان كان قد عزم على الفرار إلى بلاد الرّوم فرده إسماعيل بن عبد الله القشيري عن هذا الرأي ونصحه بالذهاب إلى مصر معللا : " أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من هذا الرأي ، تحكم أهل الشرك في بناتك وحرمك ، وهم الروم ، لا وفاء لهم ، ولا تدري ما تأتي به الأيام وأنت إن حدث عليك حادث بأرض النصرانية ضاع من بعدك ، ولكن إقطع الفرات ، ثم استنفر أهل الشام جندا جندا ، فإنك في كنف وعزّة ، ولك في كل جند وصنائع يسيرون معك حتى تأتي مصر فإنها أكثر أرض الله مالا وخيلا ورجالا ، ثم الشام أمامك وإفريقية خلفك ، فإن رأيت ما تحب انصرفت إلى الشام ، وإن كانت الأخرى مضيت إلى إفريقية ".

بإرسال صالح بن علي - [ أخيه - في طلب مروان  $^{(1)}$ 

توجه صالح بن علي قاصدا مصر في ذي القعدة من سنة ( 132هـ / 750م) فنزل "بالعريش" حيث كان يحل الخليفة مروان بن محمد الذي أمر بحرق كل ما حوله من علف وطعام حتى يموه الأعداء ويهرب إلى الصعيد . $^{(3)}$ 

قدّم صالح القائد أبا عون الذي قدّم بدوره القائدين عامر بن أسماعيل الحارثي وشعبة بن كثير المازني في مجموعة من خيل أهل الموصل اللذين التقيا ببعض جنود مروان في موضع يسمى " ذات السّاحل "(<sup>4)</sup> فَقَتلا واستباحا وأسرا ، وأمّنا أسراهم على أن يعرفا مقام الخليفة فعرفا أنه في كنيسة " ببوصير " (<sup>5)</sup> وأعلما أبا عون الذي توجه معهما إليه سريعا وباغـتوا الخليفة ليلا وقتلوه وذلك في ليلتين بـقيتـا من ذي الحجة لسنة ( 132هـ / 6)م.

لقد اختلفت الرّوايات كثيراً في مَنَّ وكيفيّة وَتُلِ الخليفة مروان بن محمد . كما حوى الموضوع بعض الخرافات أيضا. (7) لكن ما هو معقول هي الرواية القائلة أن " رجلا من أهل البصرة يقال له "المغود" طعن الخليفة و هو لا يعرفه فصرعه فصاح صائح صُرع أمير/

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، 9 ص 135 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 426.

العريش : وهي مدينة كانت أوّل عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في وسط الرمل ، تعرف التسية " أيضا ه ياقوت الحموي ، معجم البلدان، 3 ص 660 .

<sup>.</sup> 426 ص 5 ، الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج 9 ص 135 . ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص  $^{(3)}$ 

<sup>(4)</sup> يسميها ابن الأثير " ذات السلاسل".

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفس المصدر ، ج9 ص135 ، ابن الأثير ، نفس المصدر ، ج9 ص

 $<sup>^{(6)}</sup>$  الطبري ، نفسه ، ج  $^{(6)}$  ص  $^{(6)}$  ، ابن الأثير ، نفسه ، ج  $^{(6)}$  ص  $^{(6)}$  مختصر أخبار البشر،  $^{(6)}$  المعتوبي ، تاريخ اليعتوبي ،  $^{(6)}$  ع من  $^{(6)}$  ، المعتوبي ،  $^{(6)}$  من  $^{(6)}$  من من  $^{(6)}$  م

 $<sup>^{(7)}</sup>$  كأن كان بكير بن ما هان قد علم غيبا من سيقتل الخليفة فقد رأى ، عامر بن إسماعيل و هو فتى وقال له : " فأنت والله تقتل مروان لكأني والله أسمعك تقول : " يا جوانكان دهيد "أي اضربوا أيها الفتيان - [ وعامر بن إسماعيل عربي ] والطبري ، نفس المصدر + 9 ص + 137 .

المؤمنين وأبتدروه فسبق إليه رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان فاحتر رأسه ". (1)

بعد سقوط رأس الأمويين الخليفة مروان بن محمد ، أُخِذَت رأسه إلى القائد أبي عون الذي بعثها بدوره إلى الأمير صالح بن علي الذي أمر بقص لسان رأس الخليفة (3) أو حسب روايات أخرى أمر بنتف الرأس ونفضه فانقطع اللسان (4) فأخذته هِرّة كانت هناك وأكلته أو أن اللسان لم يُقطع ولم يَنقطع بل " أن هِرّة جاءته وقلعته وجعلت تمضغه. "(5)(6).

ولما وصلت الرأس إلى أبي العباس غامرته الفرحة وسجد ثم رفع رأسه قائلا: "الحمد لله الذي أظهرني عليك وأظفرني بك ولم يبق ثأري قبلك وقبل رهطك أعداء الديئ "(7) وأمر بتنصيب الرأس على قناة عند مسجد الكوفة (8) ، ثم بعثه إلى أبي مسلم الخراساني وطلب منه أن " يطوف به بلاد خراسان ".(9)

الطبري، تاريخ الأمم والملوك ،ج 9 ص 136 ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 426 ابن طباطبا الفخري، 1 أبو الغداء مختصر أخبار البشر، 1 قسم 1 ص 110 و المعتوبي ، تاريخ المعتوبي 2 ص 140 و من خلكان، وفيات الأعيان، 3 ص 150 و من خلكان، وفيات الأعيان، 3 ص

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ، نفس المصدر ، الفطري مس 116

 $<sup>^{(4)}</sup>$  البلاذري ، أنساب الأشراف، قسم  $^{(4)}$  من  $^{(4)}$  ، ابو الغدا ، مختصر أخبار البشر،  $^{(4)}$  قسم  $^{(4)}$ 

<sup>(5)</sup> السيوطي ، تاريخ الخلفائ ص 308 ه الثماليي (أبو منصور عبد الملك يزيمحمد بن أسماعيل ) لطائف المعارف ، تحقيق ، ابراهيم الأبياري وحسن كامل الصيرفي ، دار إحياء الكتب القاهرة 1960 ص 145.

<sup>(6)</sup> قال صالح: " ماذا ترينا الأيّام من العجائب والمبر! هذا لسان مروان قد أخذه هرّا المان الأثير، الكامل في التاريخ بح 5 ص 127 ، البلاذري، أنساب الأشراف، قسم 3 ص 100 السيوطي، تاريخ الخلفاء الص 308.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 427.

<sup>(8)</sup> البلاذري ، أنساب الأشراف،قسم 3 ص 104 ه ابن خياط ( أبو عمر خليفة بن خياط العصفُوي ) ت 240 هـ تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق أكرم ضياء العمري ، مطبعة الآداب في النجف العراق 1967 ج 2 ص 428.

 $<sup>^{(9)}</sup>$  ابن خلكاكن ، وفيات الأعيان ج $^{(9)}$ 

وبموت آخر خليفة أموي مروان بن محمد (1) ، "أقبلت سعادة بني العباس وولت الدنيا عن بني أمية "(2) وتبدّد شعار الرّجاء الذي كان قد أمّله أشياعهم (3) ، ولما كان يزيد ابن عمر بن هبيرة لا يزال متحصنا في واسط ، تحولت أنظار آل العباس إليه ووجهوا كل قواهم إلى آخر معقل أموي.

لقد كان أبو سلمة الخلال — كما أسلفنا — قد بعث الحسن بن قحطبة لمحاصرة ابن هبيرة وعززه ببعض القادة.  $^{(4)}$  كما واصله القائد مالك بن الهيثم الخزاعي أبيضا ومعه جند من أهل خراسان من قبل أبي مسلم الخراساني .  $^{(5)}$  ذلك لأن ابن هبيرة ظل يحارب العباسيين حتى بعد أن أعلنوا خلافتهم وانتصروا في فتوحاتهم المتتالية واستمرّت مقاومته أحد عشر شهرا على  $^{(6)}$  الرّغم من أنّ أهل مدينة واسط تعصبوا وتشاجر فيها أهل مضر وأهل ربيعة ، لكنه حينما علم بموت الخليفة مروان بن محمد الأموي تهيّأ للدخول في مفاوضات مع الدّولة الجديدة وذلك في الشهور الأولى من سنة ( 133 هـ / 750 م )  $^{(7)}$ .

لقد كان من خطة الخليفة أبي العباس أن يعود شرف القبض على ابن هبيرة لواحد من أهل بيته ، فبعث أخاه المنصور إلى واسط بعدما كتب للحسن بن قحطبة يقول مجاملا: " إن العسكر عسكرك ، و القوّاد قوّادك ، ولكن أحببت أن يكون أخى حاضرا،

<sup>(1)</sup> يذكر المسعودي ،مروج الذهب،ج 3 ص 261 وما بعدها أن خادما للخليفة مروان بن محمد قال للقائد عامر بن اسماعيل حينما أراد قتله :" إنكم والله إن قتلتموني ليفقدن ميراث رسول الله (ﷺ) هلموا فاتبعوني " ففعلوا ، فأخرجهم من القرية إلى موضع رمل وقال :" اكشفوا هنا " ، فكشفوا ، فإذا ببردة وقضيت الرسول (ﷺ) كان قد دفنهما مروان لئلا تصير إلى بنى هاشم "،

 $<sup>^{(2)}</sup>$  الذهبي ، العبر $_{7}$  ص  $^{(2)}$ 

 $<sup>^{(3)}</sup>$  ابن خیاط ، تاریخ خلیفة بن خیاط ، ج  $^{(3)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 121.

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفس المصدر، ج 9 ص 134 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 439.

<sup>.</sup> 440 الطبري، نفسه ج9 ص144 ابن الأثير ، نفس المصدر، ج9 ص

<sup>(7)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ، نفسه ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ،531.

فأسمع له وأطع وأحسن مؤازرته (1) " فتنازل الحسن لأوامر الخليفة وترك خيمته للمنصور وجعل له حرّاسا يرأسهم عثمان بن نُهِيك واستمر في تدبير أمور عسكره مثلما كان من قبل . (2)

كان إسماعيل بن عبد الله القسري هو أوّل من جاء بخبر موت الخليفة مروان ابن محمد لابن هبيرة قائلا: "عَلام تُقتلُون أنفسكم وقد قُتِل مروان " (3) ولما كان الحصار قد أضر بأهل المدينة بعث ابن هبيرة إلى المنصور يطلب منه الصُّلح على أن يصله أمان رسمي من الخليفة (4) فصاغ المنصور الكتاب وبعثه إلى ابن هبيرة الذي مكث يشاور فيه العلماء أربعين يوما حتى رضي به فأنفذه المنصور إلى أبي العباس وختمه (5).

لقد انفرد ابن قتيبة (6) من بين كل المؤرخين القدامى الذين كنا قد أطلعنا على مصنفاتهم بعرض النص الكامل لكتاب أمان ابن هبيرة الذي من بين ما جاء فيه " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من عبد الله بن محمد بن على أبي جعفر، ولي أمر جيش المسلمين ، ليزيد بن عمر بن هبيرة ومن معه من أهل الشام والعراق وغيرهم في مدينة واسط وأراضيها من المسلمين والمعاهدين ، إني أمنتكم بأمان الله الذي لا إله إلا هو الذي يعلم سرائر العباد ، ويعلم ما تُخفي الصدور ، وإليه الأمر كله ، أمانا صادقا لا يشوبه غش ، ولا يخالطه باطل ، على أنفسكم وذراريكم وأموالكم ، وأعطيت يزيد بن هبيرة ، ومن أمنته في أعلى كتابي هذا الوفاء بما جعلت لهم من عهد الله وميثاقه الذي واثق به الأمم الماضية من

<sup>(1)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 449 ، ابن قتيبة ، الإمامة والسّياسة، ج 2 ص 221 .

<sup>(2)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ *بج* 5 ص 449.

<sup>،</sup> 440 الطبري ، تاريخ الأمم والملوك 9 ص 144 ، ابن الأثير ، نفس المصدر 5 ص  $^{(3)}$ 

<sup>(4)</sup> يذكر أن يزيد بن عمر بن هبيرة بعث إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن على ابن أبي طالب يعلن طاعته ومناصرته أثناء الحصار ولما لم يردّ عليه بادر بطلب الصلح من آل عباس و الطبري ، نفس المصدر والصفحة وابن الأثير ، نفسه و ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة، ج 2 ص 221.

<sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ،نفسه ،ابن قتيبة ، نفس المصدر والصفحة ، أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج 3 ص 56.

<sup>,</sup> نفسه  $_{77}$  ص  $^{223}$  وما بعدها  $^{(6)}$ 

خلقه ،وأخذ عليهم به أمره ، عهدا خالصا مؤكدا ،وذمة الله وذمة محمد ، ومن مضى من خلفائه الصالحين ،وأسلافه الطيبين (...) إن عبد الله بن محمد — أي المنصور نفسه — إن نقض ما جعل لكم في أمانكم هذا ، فنكث أو غدر بكم ، أو خالف إلى أمر تكرهه . أو تابع على خلافة أحد من المخلوقين في سر أو علانية ، أو أضمر لك في نفسه غير ما ظهر لك ، أو أدخل عليك شيئا في أمانه ، وما ذكره من تسليم أمر المؤمنين ، التماس الخديعة والمكر بك ، وإدخال المكروه عليك ، أو نوى غير ما جعل لك من الوفاء به ، فلا قَبِل الله من من وأو لا عدلا ، وهو بريء من محمد بن علي ، وهو يخلع أمير المؤمنين ،ويتبراً من طاعته ، وعليه ثلاثون حَبَّة يمشيها من موضعه الذي هو به من مدينة واسط إلى بيت الله الحرام الذي بمكة حافيا راجلا ، وكل مملوك يملكه من اليوم إلى ثلاثين حجة [—سنة—] بشراء أو هبة أحرار لوجه الله ،وكل امرأة له طالق ثلاثا ، وكل ما يملكه من ذهب أو فضه أو متاع أو دابة أو غير ذلك فهو صدقه على المساكين ،وهو يَكُفُرُ بالله وبكتابه المنزَل على نبيه ، والله عليه فيما وكد وجعل على نفسه في هذه الأيمان راعيًا وكفيلا وكفي بالله شهيدا "(أ).

إذن ، لقد كان كتاب الأمان الذي ذكرنا أهم معالمه قويا ولا يَحُوِّي على أية ثغرة للغدر أو الكذب أو عدم الوفاء لذلك وثق به يزيد بن عمر بن هبيرة ، وإن كان ابن قتيبة (3) قد انفرد بالقول " إن ابن هبيرة وأصحابه ترددوا فيه أربعين يوما يتدبرونه ، ويستخيرون الله في الخروج إليهم ."

لقد فتح ابن هبيرة باب مدينة واسط وخرج إلى أبي جعفر في ألف وثلمائة رجل (<sup>4</sup>) وأراد أن يدخل على دابته ، لكن حاجب المنصور منعه من ذلك مهددا إياه بشيء من

<sup>(1)</sup> ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة، ج 2 ص 226.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 144 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 441 .

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الإمامة والسياسة ، ج  $^{(3)}$ 

الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، 9 ص 144 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، 5 ص 441 ، ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة، 40 ص 400 .

الاحترام: "مرحبا بك يا أبا خالد ، انزل راشداً! وقد أطاف بحجرة المنصور عشرة آلاف من أهل خراسان " (1) فنزل ودخل مع مجموعة من القواد ينتظر أمر الأمير بالدخول الذي أذن له بذلك وحده دون رفقائه . فدخل عليه وحدثه ساعة ثم خرج وظل يتردّد عليه يومًا بعد يوم في خمسمائة فارس وثلثمائة راجل (2) ، فقيل لأبي جعفر : "إن ابن هبيرة ليأتي فيتضعضع له العسكر وما نقص من سلطانه شيء" فأمره أبو جعفر أن لا يأتي إلا في حاشيته (3) ، " فكان يأتي في ثلاثين ، ثم صار يأتي في ثلاثة أو أربعة "(4).

نفهم من الطبري  $^{(5)}$  وابن الأثير  $^{(6)}$  وابن قتيبة  $^{(7)}$  أن المنصور كان يريد الوفاء دائما بوعده لِا بَنِ هُبَيَرَة ، لكن الخليفة أبا العباس أمره بقتله ضاغطا  $^{(8)}$  بعدما استشار أبا مسلم الخراساني في الأمر ورد عليه : " إن الطريق السهل إذا ألقيت فيه حجارة فسد ، لا والله لا يصح طريق فيه ابن هبيرة  $^{(9)}$  وحسب ابن قتيبة  $^{(10)}$  أن قواد المنصور شاركوا في

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ج 9 ص 144 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ع 5 ص 441 ه ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة ، ج 2 ص 227 وما بعدها .

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 145 ، ابن الأثير ، نفس المدرو المفتحة ابن قتيبة ، نفس المصدر والصفحة [ ابن قتيبة يعكس الرّقم ويتول : " ثلاث مائة فارس وخمس مائة راجل "] .

<sup>(3)</sup> قال حاجب المنصور لا بن مُبيرة : " يتول لك الأمير ما هذه الجماعة ؟ لا تسيرن إلا في حاشيتك ، كأنك إنما تأتينا مباهيا " فقال ابن هبيرة إن أحببتم أن نمشي إليكم فعلنا ."دابن قتيبة،نفسه بج 9 ص 229 .

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج 9 ص 145 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 441 ،

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> نفس المصدر و الصفحة .

الكامل في التاريخ  $_{3}$  ج  $_{5}$  س  $_{6}$ 

 $<sup>^{(7)}</sup>$  الإمامة والسياسة ج  $^{(7)}$  سياسة الإمامة والسياسة ب

<sup>(8)</sup> كتب أبو العباس إلى المنصور: " أن اقتل ابن هبيرة " فراده أبو جعفر بالكتاب فكتب إليه أبو العباس: " والله لتقتلنه أو لأبعث ن إليك من يخرجه من عندك ، ويتولى ذلك عليك "هابن قتيبة ، الإمامة والسياسة، ج 2 ص 228 .

<sup>(9)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، لج 9 ص 145 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 441 .

<sup>(10)</sup> ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة م 2 ص 228.

تحريضه على قتل ابن هبيرة مستعجلين التنفيذ حيث كانوا يقولون له في كل حين : " ما تنتظر به ".

في هذه الظروف حدث أن سَهَا ابن هبيرة في مجلس الأمير المنصور و كلمه قائلا: "يا هناه أو يا أيها المرء" ومع أنه اعتذر له كثيرا قائلا: أيها الأمير إن عهدي بكلام الناس بمثل ما خاطبتك به لقريب فسبقني لساني إلى ما لم أُرده "(1) إلا أن الأمير لم يغفر له ، أبدا ووجد في ذلك على — ما يبدو — السبب الذي يبرر قتله .

بعث أبو جعفر مَنْ خَتم بيوت المال في واسط ، ثم بعث إلى وجوه مَنْ مع ابن هبيرة من المضرية فأحضرهم ، فأقبل محمد بن نباتة ، وحوثرة بن سهيل في إثنين وعشرين رجلا فخرج حاجب أبي جعفر ، واستدعى ابن نباتة وحوثرة فأدخلا حجرة دون حجرة أبي جعفر ، وبها ثلاثة من خواص المنصور ومائة من رجاله . فلما دخل ابن نباتة وحوثرة نزعت سيوفهما وكُتفًا ، ثم أُدُخِلَ بعدهما إثنان و فعل بهما كذلك ، وهكذا إلى أن نزعت سيوف الجميع وكُتفوا فقال بعضهم : " أعطيتمونا الأمان ثم خُنْتُم ، إنّا لنرجو أن يدمركم الله " وقال ابن نباتة " :كأني كنت أنظر إلى هذا" ثم قُتِل الجميع وأُخذت خواتمهم . ".

أرسل المنصور القادة خازم بن خزيمة والهيثم بن شعبة والأغلب بن سالم في نحو من مائة من أشداء رجاله إلى ابن هبيرة بحجة أنهم يريدون نقل خزائن بيت المال فقال ابن هبيرة لحاجبه: " انطلق فدلهم عليها " ، ولكنهم بدلا من أن يأخذوها بدأوا ينظرون هنا وهناك ليطمئنوا أنه ليست هناك قوة تدافع عن ابن هبيرة ، فأنكر ابن هبيرة ذلك وقال : "أُقُسِّم بالله أن في وجوه القوم لشرًّا "(3) وكان معه ابنه داود وكاتبه عمر بن أيوب ، وحاجبه، وعدة من مواليه ، وابن له صغير في حجره ، ولما أقبلوا نحوه قام حاجبه في

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 145 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 441 .

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة مابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة ، أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج 3 ص 59.

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه .

وجوههم، فضربه الهيثم بن شعبة على حبل عاتقه فصرعه ، وقاتل ابنه داود فُقْتُل ، وقاتل الموالي حتى قُتِلوا ، فنحّى ابن هبيرة الصبيّ من حجره وقال : " دونكم هذا الصبي "(1) وخرّ ساجدا ، فقُتُل وهو ساجد ، ومضوا برؤسهم إلى أبي جعفر (2)

لقد انتهت فلول الأمويين بمقتل يزيد بن عمر بن هبيرة ،ويجب أن نقول إن قتله كان حتمية لا يمكن للدولة الناشئة بأي حال من الأحوال أن تتغاضى عنها فلم يكن الخليفة أبو العباس يحتاج إلى تحريض من أبي مسلم الخراساني ،ولم يكن أبو جعفر أيضا يحتاج إلى تحريض من قادته . فقد اعتادا و آل العباس كلهم على أن لا يغفروا زلات الأمويين ومعاونيهم ، بل وزلاّت نويهم من آل العباس أنفسهم (6) فكتاب الأمان برغم ما حمله من وعود وعهود وقسم لم يكن سوى طُعم لاصطياد ابن هبيرة .

مع أن سقوط الدوّلة الأموية أصبح أمراً واقعيا وأصبح ثبات الدولة العباسية قائما ، إلا أن حكامها آثروا أن يتخلصوا نهائيا من " شر الأسرة الأموية "(<sup>4)</sup> وأتباعها نهائيا حتى لا تتهيأ لهم فرصة الظهور من جديد .

كان المسرح الأكبر للفظائع التي ارتكبها العباسيون مع بني أمية هو بلاد الشام ذلك

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الطبري، تاريخ الأمم والملوك،ج 9 ص 145.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر، 9 ص 136 ، ابن الأثير ،الكامل في التاريخ، 4 ص 442، ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج 2 ص 230 .

<sup>(3)</sup> لقد خرج عبد الله بن علي عن طاعة أبن أخيه المنصور وبايع لنفسه بالخلافة في مدينة حران معتمدا على الجيش الذي كان تحت قيادته والذي كان قد أعد لغزو بلاد الروم . مدعيا أن الخليفة أبا العباس قد أقامه وليا لعهده حينما أرسله لقتل مروان بن محمد ، فبعث له المنصور أبا مسلم الخراساني الذي تمكن من التغلب على عبد الله بعد ستة أشهر من الحرب ، فهرب عبد الله إلى أخيه سليمان والي البصرة ، لكن المنصور تسلمه بعدما كتب له أمانا ، لم يوف به ، فقد سجنه ثم تخلص منه الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 156 و 157 و 172 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 464 و 465 و 496.

<sup>(4)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدّولة العربية، ص 522.

لأنها ظلت دائما تموج بأنصارهم وذويهم وألم كان آل أمية قد عاملوا بني العباس بكرم وعفو ، استعار آل العباس شيئا من أسباب الثأر التي كانت عند العلويين وظهروا بمظهر الثائرين لهم  $\binom{2}{3}$ 

لقد استدرَج عبد الله بن علي عندما كان بأبي فطرس نحو تسعين رجلا من بني أمية إلى حفل طعام أدعى أنه سيقسم فيه الجوائز والعطايا إحتفاء بنشوء الدولة الجديدة ولما حضروا أمر أتباعه بشدخ رؤوسهم بأعمدة من الحطب الثقيل ولما صرعوا أمر ببسط الأنطاع (3) عليهم ،وجلس عليهم يأكل الطعام وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعاً .(4)

نكاد نفهم من ابن الأثير أن عبد الله بن علي ما كان ينوي الإطاحة بهؤلاء الأمويين النين هزمهم لولا أن شاعرا من موالي آل هاشم إسمه شبل بن عبد الله دخل عليه أثناء الطعام وحرضه [ بقصيدة طويلة (5) ] على الثأر لمقتل العلويين والإمام إبراهيم لكن الواقع يؤكد أن النبّة كانت مبَيّتة وأن عبد الله ما كان يحتاج أبدا لمن يحرضه على قتل آل أمية ،

أَصْبُح الْمُلْكَ ثَسَابِتَ الأَسَاسِ بَالبَهَالِيلِ مِنْ بَنِي المَبَّاسِ طَلْبُوا وَثْرَ مَاشِسِم فَسَّغَوها بَعْدَ مَيْلِ مِنَ الزَّمَانِ وَيَاسِ وَاذْكروا مَصْرَعَ الحُسَيْنِ وزيداً وقتيلا بجانت المِهْرَاسِ و القَتِيلُ الذِي بحرّان اضْحَى ثاويًا بَيْنِ غُرْبةٍ وتَنساسِ و القَتِيلُ الذِي بحرّان اضْحَى ثاويًا بَيْنِ غُرْبةٍ وتَنساسِ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ح 5 ص 430.

رد أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي، 3 ص $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> فلهوزن ،تاريخ الدّولة العربية، ص 522.

<sup>(3)</sup> الأنطاع مفردها النَّطعُ: وهو بساط من الجلد كثيرا ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالبتل ، يُقال : عليّ بالسف والنطع ، وكسا بيت الله بالأنطاع ( جمع) أنطاعُ ، ونطوع وأنطع ، مجمع اللغة العرية ، المعجم الوسيط ، ج 2 ص 930 .

<sup>(4)</sup> ابن الأثير الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 430 ، البلاذري ، أنساب الأشراف ، قسم 3 ص 103 و 104. فلهوزن، تاريخ الدولة العربية ، ص 523 و 524 ، أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي ، ج 3 ص 72.

بل إنه كان يختار في ذلك أساليب أسطورية ومسرحية أيضاء أما الطبري (1) ولميوله العباسية (2) فلم يتحدث عن هذه الحادثة إلا مرورا قائلا: " قتل عبد الله بن علي من قتل بنهر أبي فطرس من بني أمية وكانوا اثنين وسبعين ", ويشاركه المسعودي (3) أيضا في طريقته لنقل هذا الحادث محدداً العدد بثمانين رجلا والزمان بيوم الأربعاء للنصف من ذي القعدة سنة (750/132م).

لقد كانت البصرة أيضا مقبرة للأمويين ،حيث قام واليها العباسي سليمان بن علي ابن عبد الله بن عباس بتتبع أثر كل الأمويين وقتلهم ، فيذكر أنه من بين ما قتل جماعة من بني أمية " عليهم الثياب الموشية المرتفعة وأمر بهم فجروا بأرجلهم فألقوا على الطريق فأكلتهم الكلاب "(4).

أمًّا في الموصل فقد حدث ما مَ مُنْتُعجّب له كل عاقل ، فلم يكتف عاملها إبراهيم ابن يحيى العباسي ابن أخ أبي العباس بإبادة ما فيها من الأمويين وحلفائهم بل إنّه أباد ديوكهم وكلابهم أيضا. (5)

لقد شارك الخليفة أبو العبّاس نفسُه في هذه المجازر حيث كان يأمر بقتل كل مَن يُحّمل إليه من بني أمية أو مَنْ يأتيه منهم طالبا للأمان ، بل إنه قتل الأمير سليمان بن هشام بن عبد الملك الذي وقف مع آل العباس ضدّ ابن عمه مروان بن محمد ، وساعدهم في قيام دولتهم  $\binom{6}{3}$ .

ويا ليت الأمركان قد توقف على القتل والتنكيل بأحياء بني أميّة وأتباعهم بل لقد أمر عبد الله بن علي بنبش قور خلفائهم " فنبش قبر معاوية بن أبي سفيان، فلم يجدوا فيه

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك،ج 9 صَ 137 .

<sup>.</sup> 16 محمد ما هر حمادة ، الوثائق السياسية والإدارية، $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> مروج الذهب ، ج (3) مروج الذهب

<sup>(4)</sup> ابن الأثير، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 431 ، أحمد شلبي موسوعة التاريخ الإسلامي، ج 5 ص 71.

<sup>(5)</sup> ابن أبي حزم، جمهرة أنساب العرب ، ص 21.

<sup>(6)</sup> ابن الأثير؛ نفس المصدر والصفحة .

إلا خيطا مثل الهباء<sup>(1)</sup> ونبش قبر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان فوجدوا فيه حطاما كأنه الرماد ،ونبش قبر عبد الملك بن مروان فوجدوا جمجمته،وكأن لا يوجد في القبر إلا العضو بعد العضو ، غير هشام بن عبد الملك<sup>(2)</sup> فإنه وجد صحيحا لم يبل منه إلا أرنبة أنفه ، فضربه بالسياط وصلبه وحرّقه وذراه في الريح.<sup>(3)</sup>

إذن ، لقد أحْسَنَ آل العباس التعبير عن كرْهِهم الشّديد لآل أميّة وبرغم ذلك انفلت من بين أيدهم عبد الرحمان (4) الداخل الذي تمكّن من الوصول إلى الأندلس وإحياء الدّولة الأموية بها

لقد أشاد الكثير من المؤرخين (5) المُحَدثين بالدور الذي قام به أبو مسلم الخراساني في إنجاح الدعوة العباسية في خراسان واعتبروه البطل الحقيقي الذي أسقط الدولة الأموية

<sup>(1)</sup> الهَبَاء هو التراب الذي تطيره الريح ويلزق بالأشياء ، أو ينبث في الهواء فلا يبدو إلا في ضوء الشمس،مجمع اللغة العربية ، المجم الوسيط، ج 2 ص 971.

<sup>(2)</sup> لم تَبْلَ جُثّة هشام لأنه " طلي بالزئبق والكافور وماء النُوّة "،البلاذري،أنساب الأشراف،قسم 3 ص 104، والنُوّة هو عشب معمر ينيت في شواطىء البحر المتوسط تعرف بغوّة الصباغين ، يستخرج منها مادة لصنع الحرير والصوف ، مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيطهج 2 ص 707.

<sup>(3)</sup> ابن الأثير ، الكامل في التاريخ بج 5 ص 430 ابن طباطبا ، الفخري في الآداب السلطانية، ص 120.

<sup>(4)</sup> هو عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ، مؤسس دولة الخلافة الأموية بالأندلس ، ينعت بصقر قريش، ولد عام ( 113 هـ / 731 م ) بترية " دير خنان " بالترب من قنسرين من أم بربرية تدعى راح ، توفي أبوه شابا إبان خلافة جده هشام الذي كفله وعند سقوط الدّولة الأموية تمكن من الهروب من العباسييّن حتى بلغ المغرب حيث دعمته قبيلة " نفزاوة " البربرية ( أهل أمّة ) فكاتب حلفاء بني أمية بالأندلس فأجابوه وسيروا إليه مركبا فيه جماعة من كبارهم ، الذين بايعوه وحملوه معهم إلى الأندلس حيث أقام خلافة أموية فيها ، توفى في ( 172 هـ / 788 م ) أحمد عطية الله التاميم عبد الإسلامي، ع ص 316 ه الزركلي ، الأعلام على عبادة عبد الرّحمن كحيلة ، صقر قريش عبد الرحمن الدّاخل تقديم محمد عبد الغني حسن دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، مصر 1968 ، ص 27 وما بعدها .

<sup>(5)</sup> شوقي ضيف ، العصر العباسي، ص 11 ، أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج 3 ص 99 ، حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف ، العالم الإسلامي في العصر العبّاسي ، ص 40 ، بدر عبد الرحمن محمد، الدّولة العباسية ص18 و 19 ، محمد زكي العشماوي ، موقف الشعر من الفن والحياة ، ص 24 ، برتولد أ شپولر، تاريخ ايران در قرون تحتين اسلامي، ص 63 ، وُزرال سريرسي سايكس ، تاريخ إيران، ص 772 .

وأنشأ الأسس الأولى للدولة العباسية. فهو كما يرى أحمد شلبي (1) " داهية من دهاة السياسة، فوق شجاعته ونبوغة في الحروب وميادين القتال وحنكته السياسية ومقدرته على حياكة المؤامرات والدسائس " وهو — أيضا وكما يرى العشماوي : " من أبطال الحرب والسياسة ، شديد الإخلاص للعباسيين مسرفا في خدمتهم ، كثير الدهاء واسع الحيلة خبيرا بما يقتضي عمله من الحزم والقسوة فلا تعرف الرحمة قلب ولا يتناول الأمور إلا بالحزم والبأس الشديد." وهو أيضا وكما يرى شوقي ضيف " من دهاة الرجال ومن أكفئهم في النهوض بجلائل الأعمال ."

والواقع ، إن هؤلاء المؤرخين لم يدركوا أن أبا مسلم الخراساني لم يدخل خراسان إلا في سنة (128هـ / 745م) بعد أن كانت الدعوة العباسية قد بلغت أكثر من 27 سنة في الإقليم حملها دعاة ونقباء كثيرون قبله اجتهدوا جميعا وغرسوا غرسا (2) وكادوا أن يقطفوا الثمار ، وهذا ما تنبه إليه المؤرخ عبد العزيز الدوري (3) حيث قال : " وهم ينسبون قيام الدولة العباسية إلى جهود أبي مسلم الخراساني وإلى عبقريته ، في حين أن الدعوة العباسية كانت قد ثبتت منذ زمن يزيد على ربع قرن قبل مجيء أبي مسلم ،وقد وضعت أسسها وأسائيبها ومبادئها قبله ولم يُرسكل أبو مُسلم إلا بعد أن ثبتت وبلغت غاية خطورتها ، وأصبحت الحاجة ظاهرة للخروج بالدعوة من طورها السلمي السرّي إلى الثورة العلنية ".

ويجب أن نذكر هنا أن أبا مسلم ما كان أبدا تلك الشخصية العبقوبة الخارقة للعادة التي انبهر بها إبراهيم الإمام وأُعجب ، فإبراهيم الإمام لم يفكرُ فيه إلا بعدما عرض الأمر على رجالات من آل بيته ومن أعيان العرب ولم يوافقوه (<sup>4)</sup>، بل إنه ظل دائما يراه دون الأمر الذي خول له فجعله دائما تحت إمرة سليمان بن كثير الخزاعي ،الذي كان قد عرض

<sup>(1)</sup> أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج 3 ص 99.

اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي، 2 ص 308 و البلخي ، البدء والتاريخ، 6 ص 6 ص  $^{(2)}$ 

<sup>(3)</sup> مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص 18.

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 76 ، ابن الأثير ،الكامل في التاريخ، ج 5 ص 348 ، رمزية الأطرقجي، الحياة الاجتماعية في بغداد، ص 93.

عليه الأمر لكنه رفض لكبر سنه. (1) ونستطيع أن نقول هنا : إن إبراهيم جعل سليمان العقل والحكمة ، وجعل أبا مسلم ،الجسد المتحرّك والمنفّذ ، بل إن سليمان نفسه لم يكن مقتنعًا بأبي مسلم فقد كاتب أبا سلمة الخلّال القائم بالدعوة في الكوفة عند بداية فتن العصبية القبلية في سنة ( 129 هـ / 746م ) " يسأله أن يكتب إلى إبراهيم يسأله أن يُوجّه رجلا من أهل بيته "(2) فكاتب إبراهيم الإمام أبا مسلم يطلب منه الحضور وإحضار ما اجتمع عنده من أموال (3) لكنه لما لم يجد البديل ردّه على مهامه (4) إلى الحين الذي وجد ضالته في شخصية قحطبة بن شبيب فعقد له لواء يجعله ، إلى مقدمة أبي مسلم ويجعل له القيادة والعزل والاستعمال (5)

وما يمكن أن يقال هنا هو أن أبا مسلم كان الدّاعية الأكثر والأكبر حظا من بين كل الدّعاة العباسيين ، ذلك لأنّ عهده تصادف مع عهد انفجار الفتن والمعارضات العربية في إقليم خراسان والأقاليم التابعة له التي أنهكت الوالي نصر بن سيار وجعلته لا يهتم إلا بالقضاء عليها . فأبو مسلم الخراساني لم يكن ذلك السياسي المحنّك الذي يصنع التاريخ ، فالمصادر الإسلامية الأساسية لم تذكر عنه شيئا ميّزه عن بقية الدعاة العباسيين الذين دخلوا الإقليم قبله . بل إنها لا تكاد تذكر عنه شيئا طيلة السنة الكاملة التي أقامها في خراسان قبل إعلان الدعوة جهرا . كما يمكن القول : إنه لم يكن بقدرته أن يقرّر شيئا في مسار الدعوة ، فقد جعل إبراهيم الإمرة والقرار تحت الشيخ سليمان بن كثير الخزاعي (6) ،

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 76 .

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر و الصفحة، ج 9 ص 82 ابن الأثير ،الكامل في التّاريخ، ج 5 ص 356 ، ابن كثير البداية والنهاية، ج 10 ص 30.

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الطبري ، نفسه، ج $^{(3)}$  ص

<sup>(4)</sup> الطبري ، نفسه ، ج 9 ص 82 و83 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 357.

الطبري ، نفسه ، ج 9 ص 104 ، ابن الأثير ، نفس المصدر، 5 ص 385 ، اليعتوبي ، تاريخ اليعتوبي ، 2 ص 343 , بطرس البستاني معارك العرب ، ص 88 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ، 343 .

الطبري ، نفسه 9 ص 76 ه ابن الأثير ، نفسه 9 ص 348 ه رمزية الأطرقجي الحياة السياسية في بغداد 9 بغداد 9

الذي كان دائم الإتصال به ، ورأينا أن قرار الجهر بالدعوة كان من إبراهيم الإمام نفسه (1) وأن المنهج الذي اتبعه في السير بالدعوة العباسية كان مرسوما في الوصية التي قدمها له إبراهيم الإمام (2) و التي سبق أن عرضناها .

وما يثير الدهشة هنا هو كيف عُظم أبو مسلم الخراساني هذه العظمة ولم ينظر إلى قحطبة بن شبيب نظرة احترام يستحقها مع أنه كان بطلا حقيقيا أبلي بلاء حسنا في سبيل قيام الدولة العباسية ودفع حياته ثمنا لذلك . (3)

يذكر بعض المؤرخين (<sup>A</sup>) أن الدعوة العباسية قامت على أكتاف الفرس مع أنَّ هُويتها كانت عربية . فالمدبر الأول للأمرهم بنو العباس ، محمد بن علي أوّلا ثم إبراهيم بن محمد ثانيا وفي آخر الأمر أبو العباس مع الإعتماد على عدد كبير من الإخوة والأعمام والأقارب اشتركوا جميعا في تنظيم الثورة ووضعوا خططها وأشرفوا عليها ووجهوها كما يجب أن تُوجّه . <sup>(5)</sup> وقد عبرت وصية إبراهيم الإمام التي أوصى بها أبا مسلم الخراساني أنّ هدف الدّعوة هم عرب خراسان ، وبخاصة منهم اليمنيون ،حيث جاء فيها : "...وأنظر هذا الحيّ من اليمن فأكرمهم وحلّ بين أظهرهم فإن الله لا يُتمّ هذا الأمر إلا بهم ، وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في أمرهم وانظر هذا الحي من مضر فإنهم العدوّ القريب الدّار فاقتل من شككت في أمره ومن كان في أمره شبهة ومن وقع في نفسك منه شيء... (<sup>6)</sup> ذلك لأن

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك ، ج 9 ص 83.

<sup>(2)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 76 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ، ج 5 ص 348 ه المقريزي ، النّزاع والتخاصم فيما بين بني أميّة وبني هاشم، ص 95 و 96 ه ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة، ج 2 ص 201 .

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الطبري ، نفس المصدر ، ج $^{(2)}$  ص $^{(3)}$  ، ابن الأثير ، نفس المصدر، 5 ص

<sup>(4)</sup> الخربوطلي ، تاريخ العراق، ص 186 وما بعدها ، حسن أحمد محمود ، الإسلام والحضارة العربية، ص 46 م حس أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف ، العالم الإسلامي في العصر العباسي، ص 22.

<sup>(5)</sup> يوسف العش ، محاضرات في تاريخ الخلافة العباسية عص 16 والدولة الأموية والأحداث عص 316.

<sup>(6)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 76 ، ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 348 .

اليمنيين كانوا متذمرين من آل أميّة لأنهم قتلوا بعض أعيانهم وجعلوا خراسان في أغلب العصر الأموي تحت ولآة مضريين.

لقد ركزت الدّعوة العباسية منذ بدايتها في خراسان على المدن التي كان يكثر فيها استقرار العرب ، بل وعلى الحاميات العسكرية العربية أيضا<sup>(1)</sup> ذلك لأن العباسيين أدركوا "أن العنصر العربي — في خراسان — هو القوة الضَّاريَة الرئيسية التي يجب كسبها إذا ما أريد للثورة العباسية أن تنجح "(2) فالمصادر الإسلامية الأساسية (3) تشهد أن أتباع الدعوة العباسية الأوائل كانوا عرباً ينتسبون إلى خزاعة وطيء وتميم وبكر بن وائل اختار منهم الداعي أبو عكرمة ثمانية نقباء وأضاف إليهم أربعة من مواليهم (4) تأكيدًا لشعار العدل والمساواة بين العرب والموالي الذي كانت تنادي به الدعوة العباسية ،وإن كانت بعض الدراسات الحديثة (5) تجزم أن النقباء الإثنى عشر الذين اختارهم أبو عكرمة كان منهم نقيب واحد غير عربي وهو من موالي بني الحنفية .(6)

وما يؤكد الْهُوِيَّة العربية للدعوة العباسية هو أن كل الدعاة الذين اختارهم آل العبّاس

<sup>(1)</sup> فاروق عمر ، العباسيون الأوائل ، بيروت ( دت) ، ج 1 ص 55 ، رمزية الأطرقجي ، الحياة الاجتماعية في بغداد، ص 121 .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> فاروق عمر ، بحوث في التاريخ العباسي *اص* 43.

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك 98 ص 98 ، ابن الأثير ، الكامل في التاريخ 98 ص 53 و 54 و 380 ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، 98 ص 189 ، البلاذري ، أنساب الأشراف ، قسم 90 و 90 مجهول ، أخبار الدّولة العباسية ، ص 216 و 217.

<sup>(4)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، 9 ص 98 ه ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 5 ص 53 ه ابن كثير البداية والنهاية، 9 ص 189.

<sup>(5)</sup> فاروق عمر ، بحوث في التاريخ العباسي ، دار الشؤون الثقافية العامة، بنداد 1977 م ص 43 ه رمزية الأطرقجي ، الحياة الاجتماعية في بنداد، ص 93 و 121 .

<sup>(6)</sup> هو شبل بن طهمان أبو علي الهروي • الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، ج 9 ص 98 .

ونقول هنا مستدركين أن الكثير من الدّعاة العباسيّين انتسبوا إلى المدن الخراسانية التي عاشوا <sup>(6)</sup> فيها أو عُرِفوا بأسماء فارسية كالدّاعي أبي عكرمة الصّادق الذي غدا اسمه ، مَا هَان (<sup>7)</sup> ، لذا ، أُعَيْبروا خطأً مِنَّ المُوالي الفُرْس .

<sup>(1)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج 9 ص 76 ه ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 5 ص 348 ه رمزية الأطرقجي ، الحياة الاجتماعية في بغدادا ص 93.

<sup>(2)</sup> الطبري ، نفس المصدر والصفحة ، ابن الأثير ، نفس المصدر والصفحة ، الدينوري، الأخبار الطوال مص 343 ،

<sup>(3)</sup> الطبري ، نفسه ، ابن الأثير ، نفسه ،

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الطبري ، نفسه  $^{(4)}$  و  $^{(4)}$  و ابن الأثير ،نفسه ، ج 5 ص 356 و ابن كثير ، البداية والنهاية  $^{(4)}$  ص 30.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الطبري ، نفسه ، ج 9 ص 104 ه ابن الأثير ،نفسه ،ج 5 ص 385 ه اليعتوبي ، تاريخ اليعتوبي،ج 2 ص 345 .

 $<sup>^{(6)}</sup>$  فاروق عمر ، بحوث في التاريخ العباسي ، ص  $^{(6)}$  و رمزية الأطرقجي ، الحياة الاجتماعية في بغداد، ص  $^{(7)}$  أحمد علبي ، العهد السري للدعوة العباسية، ص  $^{(7)}$ 

لم تكن الثورة العباسية ثورة فارسية بل ثورة عربية — كما رأينا — أنظم إليها العرب أولا ثم جلبوا إليها أعدادا من مواليهم الفرس<sup>(1)</sup> أما من اعتبروا فرسا فما كانوا سوى عبيد انجذبوا إلى الدعوة بعدما أعلن أبو مسلم الخراساني " أيما عبد أتانا راغبا في أمرنا قبلناه وكان له ما لنا وعلينه ما علينا "(2).

لقد كان عدد العبيد الذين انظموا إلى أبي مسلم عظيما جداً يكفي التعبير عنه أنه بَني لهم خندقا خاصا بعيدا عن خندق الأحرار في قرية شوال . (3) ويظهر أن بعض المؤرخين (4) اعتبروا هذا الخندق خندقا للموالي الأحرار فذكروا أن : "أكثر من انظم إلى أبي مسلم كانوا من الموالي المزارعين "، لإثبات مدى قهر آل أمية لهذه الطبقة متجاهلين أن أغلبية العرب في نهاية الدولة الأموية صاروا مزارعين أيضا مما جعل البعض (5) يرى أن "أسباب انضمام العرب للدعوة العباسية كانت اقتصادية ، فقد قلت العطايا بعد انتهاء الغزوات مما اضطرهم إلى الاهتمام بالزراعة " متجاهلين أن الغزوات لم تتوقف إلا عندما غلبت الفتن والمعارضات على الدولة الأموية .

إذن ، لم تكن الثورة العباسية ثورة فارسية قومية كما يرى البعض . (6) وإن اعتبرنا ، فرضاً ، أن المحرَّك الأساسي لها هم الفرس فقد قامت لإبتَّاد آلِ أمية العرب ،و تنصيب آل العباس العرب ، أو آل محمد العرب أيضا وليس لإعادة دولة آل ساسان .

<sup>،</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك،  $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> عبد العزيز الدوري ، ضوء جديد على الدعوة العباسية، ص 79.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك،ج 9 ص 90.

<sup>(4)</sup> الخربوطلي ، تاريخ العراق، ص 186 ، عبد المنعم ماجد ، التاريخ السياسي، ص 327 ، بدر عبد الرحمن محمد ، الدّولة العبّاسية، ص 17 ، فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية، ص 502 ، محمد مصطفى هدّارة ، اتجاهات الشعر العربي ص 42 ، كارل برلكمان تاريخ الشعوب الإسلامية، ص 167.

<sup>(5)</sup> عبد العزيز الدوري ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، ص 18 فاروق عمر ، الجذور التاريخية للوزارة العباسية، ص: 180

<sup>(6)</sup> الدوري ، نفس المرجع ، ص 69 ه محمد مصطفى هدارة ، اتجاهات الشعر العربي، ص 42 وحسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف ،العالم الإسلامي في العصر العباسي ، ص 53 وينظر أيضا HUART =

ومهما يكن الأمر ، فإنه من السذاجة اعتبار سقوط خراسان في يد العباسيين السبب المباشر لسقوط الدولة الأموية الذي تحكمت فيه عوامل كثيرة من أهمها:

1. ضياع قدسية وهيبة وشرعية الخلافة الأموية بمقتل الخليفة الوليد بن يزيد في سنة ( 126هـ / 743 م ) الحدث الذي يراه الكثير من المؤرخين (1) العلامة الحقيقية التي أذنت بسقوط الدولة الأموية ، فلم يجتمع الناس كلهم على مبايعة يزيد بن الوليد بن عبد الملك — القاتل — بالخلافة وظلوا يعتبرونه مغتصبا لها — على الرغم من اجتهاده في كسبهم وفي تبرير فعلته — مما أنتج الكثير من المعارضات تطالب بدم الوليد ، أقام بعضها أهل الشام واقام البعض الآخر نفر من الأسرة الأموية نفسها الذي كان في طليعتهم مروان بن محمد .

2. كثرة المعارضات المستمرة التي أنهكت قوى الدولة الأموية والتي تعد معارضات العلوية والخوارج من أهمها .

أما آل علي فقد ظلوا دائما يعتبرون الخلافة حقيهم الشرعي الضائع وظلت نفوسهم طيلة العصر الأموي – وبعد – تغلي حِقدا فقد كانوا دوما إما في ثورة ناطقة أو في ثورة صامتة ضد آل أمية .(2)

أما الخوارج فقد كان خطرهم أكبر من خطر العلويين وشيعتهم ،وذلك لأن أتباعهم

<sup>(</sup>c-1 ) HISTOIRE DES ARABES, LIBRAIRIE PAUL GEUTHNER. = PARIS 1912.VOL.1 p281.

<sup>(1)</sup> ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 10 ص 6 ، ابن طباطبا ، الفخري في الآداب السلطانية وص 162 ابن واصل الحموي ، تجريد الأغاني، قسم 1 ج 2 ص 835 ، السيد أمير علي ، مختصر تاريخ العرب، ص 162 و 163 ، نبيه عاقل ، دراسات في تاريخ العصر الأموي، ص 298 ، نظير حسّان سعداوي ، الدّولة العربية الإسلامية، ص 209 ، نظير حسّان الدولة الأموية والحركات الإسلامية، ص 209 ، أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ج 2 الدولة الأموية والحركات النكرية ) ص 102 ، إحسان النص ، العصبة القبلية على 325 يوسف العش ، الدّولة الأموية والأحداث، ص 102 عبد الله مبشر الطرازي ، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ج 1 ص 247 و 248 ، كارل برو كلمان تاريخ الشعوب الإسلامية على 162 .

 $<sup>^{(2)}</sup>$ محمد أسعد طليس ، تاريخ العرب  $^{(2)}$  ص

كانوا أكثر (1) يبادرون دائما ولا يتراجعون فدماؤهم كانت رخيصة في سبيل إبعاد الأمويين – المغتصبين – في نظرهم عن الخلافة التي يجب أن تكون حقا – " ديمقراطيا " – لكل رجل مسلم عاقل تتوفر فيه شروط الخلافة ، بعيدا عن آل هاشم بخاصة وقريش بعامة .

تعد ثورة الضحاك بن قيس الشيباني الخارجي التي اندلعت في سنة ( 127 هـ / 744 م) في القسم الشمالي من الجزيرة — التي كانت استمراراً لثورة سعيد بن بهدل الخارجي الذي أعلن ثورته منتهزًا الفوضى التي عمّت البلاد بعد مقتل الخليفة الوليد — أخطر ثورة خارجية عرفها العصر الأموي . وذلك لأنه استطاع أن يمتلك العراق ويفصلها فصلا عن التراب الأموي لمدة تزيد عن السنتين ، كما استطاع أن يجمع الكثير من الأنصار حتى تجاوز عدد عيشه مئه ألف رجل. ولشدته بايعه أمير العراقين عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والأمير الأموي سليمان بن هشام بن عبد الملك وصَلياً خلفه .

لقد تحايل الخليفة مروان بن محمد كثيرا من أجل القضاء على الضحاك وقرر في الأخير الخروج إليه بنفسه فالتقى به بنواحي كُفُّر تُوثًا من أعمال ماردين (2) وقتله (3).

3. شدة العصبية القبلية التي جعلت ربيعة واليمن تتحدان ضد الخلفاء الأمويين — المضريين — ورجالاتهم ، فالدعوة العباسية لم تنجح في خراسان إلا بفضل اليمن وربيعة كما أنا العراق والشام لم يسقطا في يد العباسيين بحد السيف ، بل بحد العصبية القبلية وحدها التى كانت تعم كل التراب الأموي .

<sup>(1)</sup> ابن كثير ، البداية والنهاية، ج 10 ص 25 ، أحمد علبي ، العهد السّرّي للدعوة العباسية، ص 77.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  ماردين:مدينة من مدن الجزيرة وهي قلعة مشهورة على قنّة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين . كانت معقل أمراء بني حمدان  $^{(2)}$  ياقوت الحموي  $^{(2)}$  معجم البلدان  $^{(2)}$  معجم البلدان الخلافة البلدان  $^{(2)}$  معجم البلدان البلدان البلدان  $^{(2)}$  معجم البلدان البلدان البلدان البلدان البلدان

<sup>(3)</sup> الطبري ، تاريخ الأمم والملوك على 9 ص 57 وما لمعدها وص 76 ه ابن الأثير الكامل في التاريخ بى 5 ص 334 وما بعدها وص 348 . أحمد عليي ، العهد السّرّي للدعوة العبّاسيّة اص 77 . الزركلي ، الأعلام بى 5 ص 309 و 310 .

إذن ، لم تسقط خراسان إلا نتيجة للأوضاع السيئة التي كانت تعيشها الخلافة الأموية ،وهذا ما هيأ الظروف المناسبة للمعارضة العباسية ، في الإقليم ، لاجتثاثها.

يخرج الدارس لفصول هذا البحث بمجموعة من الاستنتاجات تعكس واقع إقليم خراسان الجغرافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، في العصر الأموي، وما وقع فيه من معارضات أدّت إلى نجاح الدعوة العباسية فيه ، وتتمثل في النقاط التالية :

- لم تكن خراسان الأموية تحتل المساحة التي احتلتها في العصر السّاساني التي كادت أن تحتل إيران السّاسانية كلهّا بل لقد تقلصت مسّاحتها وأصبحت لا تتعدّى نهر جيحون في الشمال الشرقي ، وتضم مرتفعات ما وراء نهر هُراة ، وأمّا حدودها الإدارية فقد كانت واسعة ، في أغلب العصر الأموي ، حيث كانت تشرف على سِجِسْتُان وجُرْجان وطبرسْتان وقهستان ودهستان وخوارزم وإقليم ما وراء اللهر ، الشيء الذي جعل الأمويين يُولُونَها أهمية قُصْوى ويُولُونَ عليها خيرة الولاة ، لأنها كانت أهم تُنْر إسلامي تنطلق منه أغلب الفتوحات نحو المشرق وتَحْمِي الخلاقة الأموية من أخطار عدوّ عنيد تمثل في الأتراك.
- لقد فُتِحَتْ خراسان صُلْحًا دون أن يلقى الأمويّون مواجهة من قِبَل سُكّانها ، من الطلم الطبقات الدّنيا، الذين تنفسوا الصّعداء للفتح الإسلامي، بل اعتبروه تحريرا من الظلم السّاساني لهم. أما الطبقات الأرستقراطية ، وعلى رأسها الملك، يَزْدَجَرْد الثالث فقد واجهت الفاتحين .
- ولمّا كانت الدولة الأموية قد أبقت المرازبة في وظائفهم التي كانوا يستغلونها أيام الدولة الساسانية ، على أساس الاعتراف بوالي خراسان، فإن بعضهم ظلّ ينتهز الفرص السانحة لنقض الصُّلح ، وبخاصة منهم مرازبة طَخَارِسْتان التي لم يثبت الحكم الأموي فيها.
- لم تعرف خراسان استقرارا واضحا من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الهجري الأول وذلك لكثرة انتقاضات الصلح واهتمام ولاتها بالفتوحات خارجها وتحامل أتراك ما وراء النهر عليها ، أما في الثلث الأول من القرن الهجري الثاني فقد أصبحت الأوضاع تُنذر

بسقوط الدولة الأموية وذلك لكثرة العَصَبيّات القبلية فيها والمعارضات المذهبية وتوجيه آل هاشم معارضاتهم إليها .

- لم تختلف سياسة آل أمية المالية عن سياسة الخلفاء الرّاشدين وإنْ كانت هناك بعض الزيادات في الضرائب ، شَرَّعَها الفقهاء ، كما لم تكن هناك سياسة مالية أموية خاصة بإقليم خراسان ، كما أشيع ، تُبقِي الجِزْية على من أسلم ولا تُفرِّق بين الجِزْية وَالخَراج. مع العلم أن النظام المالي للدّولة الأموية في كل ولاياتها كان مُوحَدًا، اتّبَعَتْه فيها بعد الدولة العباسية. كما أنه لم تكن هناك سياسة أموية تهدف إلى احتقار الموالي الفُرْس وإبعادهم عن الوظائف السّامية في الدّولة ، بل بالعكس ، فقد احتكروا الوظائف المالية والكتابة بخاصة وتخصّصوا فيها ، فكيف ، إذن ، يُبعِدُون الوظائي الفرس المسلمين في الوقت الذي كانوا فيه يقرّبُون أصحاب الكفاءات من أهل الدّمة ...؟ !
- أمّا القول بدُنْيَويَّة خلفاء بني أمية واستخفافهم بالدين فلم يكن سوى اتهام أشاعه الكثير من المؤرخين دوي الميول العباسية ، وبخاصة أن التاريخ الأموي لم يُكتُبُ إلاَّ في العصر العباسي ، هذا فضلا عن كتابات الشيعة والشعوبيين والقوميين من المستشرقين وبخاصة الألمانيون منهم الذين اعتبروا الفتوحات الأموية في أوروبا استعمارا .
- لقد كانت المعارضات التي برزت في خراسان في الإثنتين والثلاثين سنة الأولى من القرن الهجري الثاني عربية الأصل والزعامة ،أقام بَعْضَها عرب خراسان المستقرون فيها، وأقام البَعْضَ الآخر زعماء من آل هاشم، رأوا في خراسان المكان الأمثل لمعارضاتهم. ولم ينضم إلى هذه المعارضات الموالي إلا مُسائدة لمواليهم العرب ، ومناصرة لأصهارهم آل على ( رضي الله عنهم ) الذين تعاطفوا معهم منذ أن تزوج الحسين بن علي من ابنة آخر ملك ساساني يزدجرد الثالث. فالموالي لم يكونوا أبدًا الطرف المباشر للمعارضة كما أشيع .

- أما الاعتقاد السائد - لدى الكثير من المؤرخين - بأن نجاح الدعوة العباسية يعود إلى عبقرية أبي مسلم الخراساني فإنه اعتقاد أثبت التحليل التاريخي عكسه ، وذلك لأن الدّعاة العبّاسيّين الذين سبقوه في الدعوة كانوا قد غرسوا غرسا وكادوا أن يقطفوا ثماره ، وجاء أبو مسلم إلى خراسان ، بعد أن كانت الدّعوة قد قضت أكثر من سبع وعشرين سنة في الإقليم ثبتت فيه ووصلت إلى الجهر بعد السرية ...



# ثبت المصادر والمراجع.

- 1. المصادر العربية .
- 2. المراجع العربية .
- 3. المصادر والمراجع باللغة الفارسية.
  - 4. المراجع باللغة الإجنبية .
    - 5. الموسوعات والمعاجم .
      - 6. الدوريات.

#### 1 - المصادر العربية:

- القرآن الكريم.
- الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر (توفي 370 هـ):

1- المؤتلف و المختلف، تحقيق عبد الستار أحمد فرج، دار إحياء الكتب العربية القاهرة 1381 هـ 1961 م.

- أبو بكر العربي، المالكي (توفي 543هـ):

2- العواصم و القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم، حققه و علق حواشيه محبّ الدين الخطيب (1303-1389هـ) أخرج أحاديثه و علق عليه محمود مهدي الاستانبولي، دار الجيل-بيروت (دت).

- أبو حنيفة، النعمان بن ثابت بن روطي بن ماء التميمي (توفي 150هـ):

3- مساند، حيدر آباد، 1332هـ.

أبو حيان التوحيدي (توفي 414هـ):

4- البصائر و الذخائر، تحقيق إبراهيم الكيلاني، مكتبة أطلس و مطبعة الإنشاء، دمشق، 1966.

- أبو عبيد. القاسم بن سلام (توفي 224):

5- الأموال، المكتبة التجارية، القاهرة 1353 هـ، ط1.

- أبو عبيدة، معمر بن المثنى (ت 209):

6- نقائض جرير و الفرزدق، تحقيق بيفان، طبع ليدن 1905.

- أبو الفدا، عماد الدين إسماعيل (توفى 721هـ):

7- المختصر في أخبار البشر، دار المعرفة، لبنان، (دت).

- أبو هلال العسكري (توفي 395هـ):

8- الأوائل، تحقيق محمد المصري ووليد قصّاب، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. دمشق 1975.

- أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف (توفي 182 هـ) :
- 9- كتاب الخراج، دار المعرفة للطباعة لبنان، (دت).
  - (ابن) أبي حديد، أبو حامد عز الدين عبد الحميد المدائني (توفي 656 هـ) :
- 10- شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد أبو الفضل، دار إحياء الكتب العربية القاهرة 1963.
  - (ابن) أبي الربيع، أبو العباس أحمد بن محمد (ت ق 4 هـ) :
- 11- كتاب سلوك المالك في تدبير المالك، تحقيق ناجي التكريتي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1987.
- (ابن) الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الكريم بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني (توفي 630 هـ):
- 12- الكامل في التاريخ، دار بيروت للطباعة و النشر 1402 هـ 1982 م.
  - الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (توفي 330هـ) :
- 13- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1389 هـ 1969 م ط2.
- الأصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الأصطخري المعروف بالكرخي (توفي في النصف الأول من القرن الرابع الهجري):
- 14- المسالك و الممالك، تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني، مراجعة محمد شفيق غربال، دار القلم القاهرة 1381 هـ 1961م.
  - الإصفهاني، أبو فرج الاصفهاني (284–356 هـ) :
  - 15 أ الأغاني، دار الثقافة بيروت 1957.
- 16 مقاتل الطالبين، شرح و تحقيق سيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة 1369هـ1949م.

- الإصفهاني، أبو القاسم حسين بن محمد الراغب (ت 502 هـ) :
- 17- محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت 1961م.
  - البغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي (توفي 429 هـ) :
- 18- الفرق بين الفرق، حققه محمد محيي الدين عبد المجيد، دار المعرفة، بيروت، (دت).
  - البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر (توفي 279 هـ):
- 19- أنساب الأشراف، القسم الثالث، العباس بن المطلب وولده، تحقيق عبد العزيز الدوري، سلسلة النشرات الإسلامية، تصدرها جمعية المستشرقين الألمان، بيروت 1978م.
- 20- أنساب الأشراف، القسم الأول من الجنوء الرابع، مؤسسة الدراسات الإفريقية الإسلامية، الجامعة العبرية، القدس 1971م.
- 21- فتوح البلدان، حققه عبد الله أنيس الطباع و عمر أنيس الطباع، دار النشر للجامعيين بيروت 1377 هـ 1957م.
  - البلخي، أبو زيد أحمد بن سهل (ت 322 هـ) :
- 22- البدء و التاريخ، مكتبة الخواجة أنست، باريس 1970م.
- البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي (توفي 440 هـ): 23- الآثار الباقية عن القرون الخالية، مكتبـة المثنى، بغداد، دت.
- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي (توفي 279 هـ):

  24- عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي بشرح ابن العربي العربي، بيروت (دت).

- (ابن) التغري بردي، أبو المحاسن (ت 874 هـ):
- 25- النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة، دار الكتب المصرية القاهرة 1929 1930م.
  - (ابن) تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت 758 هـ):
- 26- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية، تقديم عبد السميع جباري، وحدة الرغاية الجزائر 1994م.
- 27- الفتاوى (ط1) جمع و ترتيب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي و ساعده ابنه محمد، طبع بأمر صاحب السمو، فهد بن عبد العزيز، السعودية 1398هـ.
  - 28 منهاج السنة النبوية، المكتبة العلمية، بيروت (دت).

# - الثعالبي، أبو منصور الثعالبي (ت 429هـ):

- 29- تاريخ غرر الأخبار، المعروف بغرر أخبار ملوك الفرس وسيرتهم، مكتبة الأسدي، طهران 1963.
- 30- تحفة الوزراء، تحقيق حبيب علي الراوي و ابتسام مرهون الصفار، وزارة الأوقاف، سلسلة إحياء التراث الإسلامي، بغداد 1977م.
- 31- خاص الخاص، قدم له حسن أمين، منشورات مكتبة الحياة، بيروت (دت).
- 32- لطائف المعارف، تحقيق إبراهيم الأبياري و حسن كامل الصيرفي، دار إحياء الكتب، القاهرة 1960م.
  - الجاحِظ، أبو عثمان عَمْر و بن بحر بن محبوب (ت 255):
- 33- البيان و التبيين، شرحه و حققه، حسن السندوي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، القاهرة 1932م.
- 34- التاج في أخلاق الملوك، حققه و قدم له فوزي عطوى، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت 1970م.

35- ثلاث رسائل، المطبعة السلفية، القاهرة 1344هـ.

36- الحيوان (ط3) شرح و تحقيق يحيى الشامي، دار الهلال، القاهرة 1990م.

37- رسالة الجاحظ في بني أمية، دار المعارف، القاهرة (د.ت).

38- رسائل الجاحظ السياسية، دار مكتبة الهلال، لبنان، دت، ط1.

39- كتاب التبصرة بالتجارة، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1403هـ، 1983م، ط2

- الجهشياري، أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري (ت 331هـ):

40- الوزراء و الكتاب، حققه و وضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري و عبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبى و أولاده، القاهرة 1357هـ 1938م، ط1.

- (ابن) الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن على (ت 597هـ):

41- المنتظم في أخبار الملوك و الأمم، حيدر آباد 1359هـ.

- (ابن) حزم، أبو محمد على بن سعيد (تـ 456هـ):

42 جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام هارون، طبعة دار المعارف، القاهرة 1962م.

43- الفصل في الملل و الأهواء و النحل، تحقيق محمد إبراهيم نصر و عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت (دت).

- الحميري، محمد بن عبد العزيز (ت 727هـ):

44- الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت 1980 ط2.

- الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد (ت 480هـ):
- 45- شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ج1) المكتب التجاري للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت (دت).
  - الحنبلي، الحافظ أبو الفرج عبد الرحمان بن أحمد بن رجب (ت 795هـ):
- 46- استخراج لأحكام الخراج، صححه و علق عليه سيد عبد الله الصديق، دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت (د.ت).
- 47- القواعد في الفقه الإسلامي (ط2)، راجعه عبد السرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت 1908هـ، 1988م.
  - الحنفى، صدر الدين محمد علاء الأذرعي الصالحي الدمشقي:
- 48- شرح العقيدة الطحاوية، حققها جماعة من العلماء خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني، طبع لصاحبه زهير الشاويش، بيروت 1399هـ.
  - (ابن) حوقل، أبو القسام بن حوقل النصيبي (ت 380هـ):
  - 49 صورة الأرض، دار الحياة بيروت (دت).
  - (ابن) خرداذبة، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (توفي في حدود 300هـ):
- 50 مختار من كتاب اللهو و الملاهي، نشره عن نسخة يتيمة الأب أغناطيوس عبده خليفة اليسوعي، دار المشرق، بيروت (دت).
  - 51 المسالك و الممالك، مكتبة المثنى، بغداد (دت).
    - الخزاعي، عليّ بن محمد بن مسعود الخزاعي (ت 231هـ):
- 52- تخريج الدلالات السمعية (طأ)، تحقيق إحساس عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1405هـ، 1985م.
  - الخطيب البغدادي، الحافظ أبو بكر أحمد بن علي (توفي 463هـ):
- 53- تاريخ بغداد و مدينة السلام، مطبعة السعادة، مصر 1931م.

- (ابن) خلدون، عبد الرحمان ولي الدين بن عبد الرحمن بن خلدون (ت 808هـ): (ابن) خلدون، عبد الرحمان ولي الدين بن عبد الرحمن بن خلدون (ت 808هـ): (ابن) خلدون، عبد الرحمان ولي الدين بن عبد الرحمان الرحمان ولي المدون (ت 808هـ):
  - (ابن) خلكان، أبو العباس شمس الدين بن محمد بن أبي بكر (ت 811هم):

55 وفيات الأعيان و أنباع الزمان، حققه إحسان عباس، دار التقافة، بيروت، (د.ت).

- الخوارزمي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف (توفي 387هـ):

56 مفاتيح العلوم، منشورات مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة، 1401هـ، 1981م.

- خواندمير، محمد بن خاوند شاه (توفي 903هـ):

57 روضة الصفا في سيرة الأنبياء و الملوك و الخلفاء (ط1)، ترجمه عن الفارسية و علق عليه و قدم له، أحمد عبد القادر الشاذلي، راجعه السباعي محمد السباعي، دار مصر للكتاب، القاهرة، 1408هـ 1988م.

- (ابن) خياط، أبو عمر خليفة بن خياط العصفوري (توفي 240هـ):

58- تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق أكرم ضياء العمري، مطبعة الآداب في النجف، العراق 1967م.

الدردير، أحمد بن محمد (ق 4):

59- أقرب المسالك لمذهب الإمام مسالك، وحدة الرغايسة، الجزائر، 1988م.

- الدمشقي، شمس الدين أبو عبد الله محمد أبو طالب الأنصاري الصوفي (ت 727هـ):

60- نخبة الدهر في عجائب البرو البحر، مكتبة المثنى، بغداد (دت).

- الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود (توفي 282):

61- الأخبار الطوال (ط1)، مراجعة عبد المنعم عامر و جمال الدين الشيال، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، القاهرة 1960.

- الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748هـ):

62 - سير أعلام النبلاء، معهد المخطوطات، جامعة الدول العربية (ج5) تحت رقم ت 287.

63- العبر في خبر من غبر (ج1) تحقيق صلاح الدين المنجد، التراث العربي، الكويت، 1960م.

64- ميزان الاعتدال في نقد الرجال (ط1) تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة 1382هـ، 1963م.

- الرازي، أبو حاتم بن حمدان (توفي 322هـ):

65 - كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، تحقيق عبد الله سلوم السامرائي، وزارة الإعلام، بغداد 1972م.

- (ابن) رسته، أبو عليّ أحمد بن عمر (توفي 390هـ):

66- الأعلاق النفيسة، ليدن، 1981م.

- (ابن) سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منبع الزهري (توفي 230هـ):
- (ابن) سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منبع الزهري (توفي 230هـ):
- (ابن) سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منبع الزهري (توفي 230هـ):

- (ابن) سعد، أبو الحسن علي موسى بن سعيد المغربي (توفي 673): مقدمتد وعلق 68 - كتاب الجغرافيا (ط2)، حققه و وضح عليه إسماعيل العربى، ديوان المطبوعات، الجزائر، 1982م.

- سهراب ، (؟):

69- كتاب عجائب الأقاليم السبعة التي بها العمارة، قدم له وحققه هانس فون مريك، مكتبة أدولف هو لزهوزن، فينا 1347هـ 1929م.

- السويد، أبو الفوز محمد أمير البغدادي:

70- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، دار إحياء العلوم، بيروت، (دت).

- (ابن) سينا، أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن (ت 428هـ):

71- القانون في الطب (ط4)، شرح و ترتيب زجران جبور، قدم له خليل أبو خليل، تعليق أحمد شوكت الشطي، مؤسسة المعارف، بيروت 1404هـ 1984م.

- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي (توفي 911هـ):

72- تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، 1408هـ 1988م.

73- موطأ الإمام مالك، مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، القاهرة، 1370هـ-1951م.

- الشافعي محمد رايس (توفي 204هـ):

74- الأم، أشرف على طبعه و باشر تصحيحه محمد زهري النجار، دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت (دت).

- الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (توفي 548 هـ): 75- الملل والنحل (ط 5) تحقيق أمير علي مهنا و علي حسن فاعور، دار المعرفة، بيروت 1443 هـ 1992م.

- (ابن) طباطبا، محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي (توفي 709 هـ):

76- الفخرى في الآناب السلطانية والدولة الاسلامية، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح و أولاده، القاهرة (د.ت).

- الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548هـ):

77 مجمع البيان في تفسير القرآن (ط1)، تصحيح و تحقيق وتعليق هاشم الرسمول المحلاتمي و فضل الله الميزيدي الطباطبائي، دار المعرفة للطباعة و النشر، لبنان 1406هــــ 1986م.

- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (توفي 310هـ):

78 - تاريخ الأمم و الملوك، دار القاموس الحديث، بسيروت

(دت).

- الطرطوسي، أبو أمية محمد بن إبراهيم (ت 273): -

79 مسند عبد الله بن عمر (ط5)، تحقيق أحمد راتب عرمون ن، دار النفائس - بيروت ١٩٥٦م م ١٩٥٦م. دار النفائس - بيروت ١٩٥٦م م ١٩٥٦م (توفي 214هـ): - (ابن) عبد الحكم (توفي 214هـ):

80- سيرة عمر بن عبد العزيز، نسخها و صححها و علق عليها أحمد عبيد، المطبعة الرحمانية، القاهرة، 1346هـ . , 1927

81- فتوح مصر و أخبارها، ليدن، 1930م.

- (ابن) عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (توفي 328هـ):

82 - العقد الفريد (ط2) شرحه و ضبطه و صححه و عنسون موضوعاته و رتب فهارسه، أحمد أمين و آخرون، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، القاهرة 1372هـ، 1952م.

- (ابن) العبري، غريغوس أبو الفرج بن هارون (ت 684):

83- تاريخ مختصر الدول، وقف على طبعه الأب أنطوان صالحاني اليسوعي (؟).

- (ابن) عساكر، ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (توفي 571هـ): 84- تهذیب تاریخ دمشق (ط2) هذبه و رتبه عبد القادر بدران، دار المسيرة، بيروت، 1399هـ-1979م.
- العسقلاني، الحافظ شهاب الدين الفقيه أحمد بن على الكناني (توفي 852هـ): 85- الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتاب العربي، بيروت (دت).

- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر:

86- تقريب التهذيب (ط2)، حققه عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الباز للنشر و التوزيع، مكة المكرمة 1975م.

- الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد (توفي 207هـ):

87- الأيام و الليالي و الشهور (ط2)، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتب و دار الكتباب المسري، و دار الكتباب اللبناني، 1400هـ-1980م.

- (ابن) الفقيه، أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني (ت 292هـ):

88 - كتاب البلدان، طبع في مدينة ليدن، 1303هـ.

- (ابن) قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، (توفي 276هـ)

89- الإمامة و السياسة، تقديم عبد الرحمن بوزيدة، موفسم للنشر، الجزائر، 1989م.

90- الشعر و الشعراء، (ط3) قدم له حسن تميم، راجعه و أعد فهارسه عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم، بيروت1407هـ-

91 - عيون الأخبار، دار الكتب المصرية، القاهرة 1343هـ - 1925م.

- قدامة، أبو الفرج قدامة بن جعفر (توفي 320هـ):

93- من نبذ كتاب الخراج و صنعة الكتاب، مكتبة المثنى، بغداد (دت).

- القرطبي، ابن عبد البر جمال الدين أبو عمر يوسف بن عمر (توفي 463هـ):
94- الإستيعاب في أسماء الأصحاب، دار الكتاب العربي،

بيروت (دت).

- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 671هـ):
  95- الجامع لأحكام القرآن، دار الكتاب العربي، بيروت (دت).
  - القزويني، زكرياء بن محمد بن محمود القزويني (ت 682 هـ):

96- آثار البلاد و أخبار العباد، دار صادر، بيروت (دت).

- القزويني، سيد مهدي القزويني العسني (توفي 700هـ):

97- أنساب القبائل العراقية، حققه و على عليه عبد المولي الطريحي المطبعة الحيدرية، بغداد 1383 هـ-1963م.

- القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت 646هـ):

98- تاريخ الحكماء، مكتبة المثنى، بغداد (دت).

- (ابن) قيم الجوزية، الدمشةي (ت 691 هـ):

99- زاد المعاد في هدي خير العباد، المطبعة المصرية و مكتبتها، القاهرة، (دت).

100- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، اختصره محمد بن الموصلي دار الكتب العلمية، بيروت (دت).

- الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد (توفي 764 هـ) :

101- فوات الوفيات، حققه و ضبطه و علق عليه، محمد مجيي الدين عبد الحميد، دار النهضة المصرية، القاهرة 1951.

- (ابن) كثير، الحافظ الدمشقي (توفي 774 هـ):

 - الكرزيدي، أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود (توفي 443هـ):

103 - زين الأخبار ترجمة عفاف السيد زيدان، دار الطباعة المحمدية، القاهرة 1402 هـ 1982م.

- الكوفي، أبو محمد أحمد بن أعثم (توفي 314 هـ):

104- كتاب الفتوح، دار بيروت، لبنان، (دت).

- (ابن) ماجة ، الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (توفي 275 هـ) :

105- سنن ابن ماجة، حقق نصوصه و رقم كتبه و أبوابه وأحاديثه و على عليه فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة (دت).

- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (توفي 450هـ):

106- الأحكام السلطانية و الولايات الدينية (ط3)، شركة محمد محمود الحلبي و شركاه، القاهرة، 1390هـ، 1973م. 107- تسهيل النظر و تعجيل الظفر في أخلاق الملك و سياسة الملك، تحقيق محيي هلال السرحان، مراجعة و تقديم، حسن الساعاتي، دار النهضة العربية، بيروت، 1981م.

- المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد (توفي 285هـ):

108- الكامل في اللغة و الأدب، دار المعارف، بيروت (دت).

- مجهول (من القرن الثالث الهجري):

109- أخبار الدولة العباسية و فيه أخبار العباس و ولده، تحقيق عبد العزيز الدوري و عبد الجبار المطلبي، دار الطليعة، بيروت، 1971م.

- مجهول (؟):

110- العيون و الحدائق في أخبار الحقائق، قام بطبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد عن النسخة المطبوعة سنة 1869م.

111- نبذة من كتاب التاريخ، نشرها بطرس غرياز ينوبيج، معهد الدراسات الشرقية، موسكو، 1960م.

- محمود مقديش (حوالي القرن السابع):

112- نزهة الأنظار في عجائب التواريخ و الأخبار (ط1)، تحقيق على النزاوي و محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988.

- المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (توفي 346هـ):

113- أخبار زمان، المكتبة الإسلامية، لبنان (دت).

114- مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 1407هـ، 1987م.

- المقدسي، المعروف بالبشاري (توفي 387هـ):

115- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مطبعة بريل، ليدن، 1960م.

- المقريزي، تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد (توفي 845هـ):

116- المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار، مكتبة إحياء العلوم، لبنان (دت).

117- النزاع و التخاصم بين بني أمية و بني هاشم، حققه وعلق عليه حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة (دت).

- (ابن) النديم، محمد بن إسحاق (ت 385هـ):

118- الفهرست، حققه و قدم له مصطفى الشويمي، الدار التونسية للنشر، تونس، و المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1406هـ، 1985م.

## - يحيى بن أبي بكر، العامري إليمني:

127- الرياض المستطابة في جملة من روى من الصحيحين من الصحابة (ط3)، أشرف على ضبطه و تصحيحه عمر الديراوي أبو حجلة، مكتبة المعارف، 1983م.

- يحيى بن يحيى الليثي (في القرن الثالث):

128- موطأ الإمام مالك (ط10)، إعداد أحمد راتب عرموش دار النفائس، بيروت 1407هـ-1987م.

- اليعقوبي، أحمد أبو يعقوب بن جعفر (توفي 284هـ):

129- البلدان، ليدن، 1891م.

130- تاريخ اليعقوبي، دار بيروت للطباعة و النشر، لبنان، 1379هـ-1960م.

### 2) الراجع العربية،

- 1. إبراهيم باستاني باريزي: يعقوب بن لببث الصفار، ترجمه و قدم له و علق عليه، فتحي يوسف الريس، دار الرائد العربي، القاهرة(د ت)
- 2 إيراهيم بيضون: الدولة الأموية و المعارضة (مدخل إلى كتاب السيطرة العربية) المؤسسة. الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت 1405هـ - 1985م ط.2.
- 3. إبراهيم حركات: السياسة و المجتمع في عصر الراشدين، دار الأهلية للنشر و التوزيع، بيروت 1985.
  - 4. إحسان النص: العصبية القبلية و أثرها في الشعر الأموي، دار النهضة العربية، القاهرة، (دت)
    - 5 أحمد أمين: فجر الإسلام، دار الكتاب، بيروت، 1969م ط.10.
    - 6 أحمد أمين: يوم الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1952م.
- 7. أحمد بن زيني دحلان: الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية، مطبعة المدني،
   القاهرة 1387هـ 1962م.
- 8. أحمد الخولي: سجستان بين العرب و الفرس من دخول الإسلام حتى ظهور الصفاريين، دار حراء، القاهرة(د ت).
- 9 أحمد رمضان أحمد: الخلافة في الحضارة الإسلامية، دار البيان العربي للطباعة و النشر والتوزيع، جدة 1403هـ- 1983م ط.1.
- 10. أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي ( إلى منتصف القرن الثاني) مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1396هـ 1976م ط.5.
- 11. أحمد علبي: العهد السري للدعوة العباسية أو من الأمويين إلى العباسيين، دار الفارابي، بيروت 1988م ط.2.
  - 12. أحمد محمد الحوفي: سماحة الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1997م.

- 13. أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباهي و الأندلسي، دار النهضة، القاهرة، 1972م.
- 14. إدوارد براون: تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي، ترجمة إبراهيم أمين الشواري، القاهرة 1954م.
- 15. إدوارد عطية: العرب، ترجمة محمد قنديل البلقي، مراجعة محمد مأمون نجا، الشركة العربية للطباعة، القاهرة، 1962م ط.1.
- 16. إسعاد عبد الهادي قنديل: فنون الشعر الفارسي، دار الأندلس للطباعة والنشر، للفراء المنان (د ت) .
- 17. الألوسي محمد شكري: (توفي 1246هـ)، المختار من كتاب بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب، اختار النصوص، محمد خالد الصحفي، مراجعة، عبد الحميد يونس، دار المعرفة، القاهرة ( د ت).
  - 18. إميل توما: الحركات الإجتماعية في الإسلام، دار الفارابي، بيروت 1981م ط.2.
  - 19. أمين عبد المجيد بدوي: القصة في الأدب الفارسي، دار المعارف، القاهرة 1964م.
- 20. أنور الجندي: الإسلام و حركة التاريخ ، رؤيا جديدة في فلسفة تاريخ الإسلام، دار الكتاب اللبناني، 1986م ط.8.
  - 21. أنور على عاشور: الزكاة، مكتبة الاعتصام، القاهرة، 1400هـ 1980م ط.1.
  - 22. بارتولد ف، تاريخ الحضارة الإسلامية، ترجمة حمزة طاهر، دار المعارف، القاهرة، د ت ط.4.
- 23 بدر عبد الرحمن محمد: حكومة الرسول (صلى الله عليه و سلم) في المدينة و دورها في بدر عبد الرحمن محمد: في توحيد الجزيرة العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة (د ت) ،
- 24 بدر عبد الرحمن محمد: الدولة العباسية (دراسة في سياستها الداخلية في القرنين الثاني و الثاني و الثالث الهجري) مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ( د ت ) .
  - 25. بطرس البستاني: معارك العرب في الشرق و الغرب، دار الجيل، بيروت 1987م.
    - 26. توفيق بدر: تاريخ العرب القديم، دار الفكر، دمشق، 1404ه-1984م ط.1.

- 27. جبور عبد النور: الجواري، دار المعارف، القاهرة ( د ت)، ط.2.
- 28. جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي، دار مكتبة الحياة، لبنان ( د ت),
- 29. جرجي زيدان: تاريخ أدب اللغة العربية، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1983م.
- 30. جهيدة بو جمعة: مجتمع سجستان في ظل الدولة الصفارية، رسالة مقدمة لنيل درجة المجيدة بو جمعة: الماجستير في التاريخ الإسلامي (جامعة عين شمس) 1991م.
- 31 جورج قرم: تعدد الأيان و أنظمة الحكم (دراسة سوسيولوجية و قانونية مقارنة) دار النهار، بيروت 1979م.
- 32. الجوزي بندلي صليبا: دراسات في اللغة و التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي عند العرب، جمع و تقديم جلال السيد ناجي علوش، دار الطليعة، بيروت 1977م ط.1.
- 33. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي و الديني و الثقافي و الاجتماعي، مكتبة النهضة، القاهرة ج1، 1948م، ج2، 1986م.
- 34. حسن إبراهيم و علي إبراهيم: النظم الإسلامية، لجنة التأليف و الترجمة و النشر، القاهرة 1358هـ- 1939م ط.1.
- 35 حسن أحمد محمود: الإسلام و الحضارة العربية بين الفتحين العربي و التركي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968م.
- 36. حسن أحمد محمود و إبراهيم الشريف: العالم الإسلامي في العصر العباسي، دار الفكر العربي، القاهرة ( د ت. ) .
- 37 حسن بيرنيا: تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساساني، ترجمة محمد نور الدين عبد المنعم و السباعي محمد السباعي، مراجعة و تقديم، يحبي الخشاب، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1979م.
- 38 حسن مؤنس: مقدمة النزاع و التخاصم بين بني أمية و بني المنائم دار المعارف القاهرة (دت).

- 39. حسن عطوان: الشعر في خراسان من الفتح إلى نهاية العصر الأموي، دار الجيل بيروت، 1409هـ- 1989م ط.2.
- 40. الخربوطلي على حسيني: تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي (السياسي و الاجتماعي و الاجتماعي و الاقتصادي)، دار المعارف، القاهرة 1959م.
  - 41. الخربوطلي على حسين العرب و الحضارة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1966م.
- 42 خليل داود الزرو: الحياة العلمية في الشام (في القرنين الأول و الثاني للهجرة )،دار الأقاق الجديدة، بيروت، 1971م ط.1.
- 43 رضا زادة شفق: تاريخ الأدب الفارسي، ترجمة محمد موسى هنداوي، دار الرائد، القاهرة(د ت) ،
- 44 رضى عبد الله عبد الحليم: دراسات في تاريخ خراسان، دار الأندلس للإعلام، القاهرة، 1987م.
- 45 رمزية الأطرقجي: الحياة الاجتماعية في بغداد منذ نشأتها حتى نهاية العصر العباسي الأول (132-232 هـ)، مطبعة جامعة بغداد، 1982م ط.1.
- 46 زكي مبارك: جناية أحمد أمين على الأدب العربي، عرض و دراسة حسين خريس، منشورات المكتبة العصرية، لبنان ( د ت) •
- 47 السباعي محمد السباعي: في اللغة الفارسية، دار الثقافة للطباعة و النشر السباعي 1975م.
- 48 سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ العرب قبل الإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976م.
- 49 سيد أحمد الهاشمي: جواهر الأدب في أدب و أدبيات و إنشاء لغة العرب، مؤسسة المعارف، بيروت ( د ت. ) ,
- 50 سيد أمير على: مختصر تاريخ العرب، نقله إلى العربية عفيف البعلبكي، دار الملايين، بيروت ط.2.

- 51. السيد سابق: فقه السنة، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت 1397هـ -1977م ط1.
- 52. سيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية (تاريخ العرب منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية)، مؤسسة الثقافة، الإسكندرية 1974م.
- 53. سيد عبد العزيز سالم: العصر العباسي الأول، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية 1993م.
- 54. سيرتومار أرنولد: الدعوة إلى الإسلام، (بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية)، ترجمه إلى العربية حسن إبراهيم حسن و آخرون، النهضة المصرية، القاهرة، 1957م ط2.
  - 55. شاكر الفحام: الفرز دق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1968م.
  - 56. شفيق عبد الرزاق السامرائي: المشرق العربي، العراق، 1401هـ 1980م.
- 57 شكري فيصل: المجتمعات الإسلامية في القرن الهجري الأول (نشأتها، مقوماتها وتطورها اللغوي و الأدبي)؛ دار العلم، بيروت ( د ت.).
- 58 شكري فيصل: مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت، 1978م ط4.
  - 59. شوقى أبو خليل: الإسلام في قفص الاتهام، دار الفكر، دمشق 1402ه -1983م ط5.
- 60. شوقي إسماعيل شحاته: التطبيق المعاصر للزكاة، دار الشروق، جدة، 1397هـ-1977م،
  - 61. شوقى ضيف: الفن و مذاهبه في النثر العربي، مكتبة الأندلس، بيروت، 1956م.
    - 62 شوقى ضيف: العصر العباسي الأول، دار المعارف، القاهرة (دت.) ٠
- 63 صالح أحمد العلي: التنظيمات الاجتماعية و الاقتصادية في البصرة، دار الطليعة، بيروت، 1959م.
- 64 صالح أحمد العلي: خطط البصرة و منطقتها، دراسة في أحوالها العمرانية و المالية في العهود الإسلامية الأولى، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 1406هـ 1986م.

- 65. صبحى الصالح: النظم الإسلامية نشأتها و تطورها، دار العلم للملايين، بيروت ( د ت)
- 66. صبحي محمصاتي: تراث الخلفاء الراشدين في الفقه و القضاء، دار العلم للملايين، بيروت، 1984م ط1.
- 67. صبحي محمصاتي: فلسفة التشريع في الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت، 1380هـ 1961 مط3.
- 68. صلاح الدين السلجوقي: أضواء على ميادين الفلسفة و العلم و اللغة و الفن و الأدب، الكتبة السلفية، القاهرة، 1381هـ 1962م.
- 69. صلاح الدين محمد نوار: نظرية الخلافة أو الإمامة و تطورها السياسي و الديني، (63-611م) دار المعارف بالإسكندرية 1996.
  - 70. طه حسين: حديث الأربعاء، دار المعارف، القاهرة (د ت) ط9.
  - 71. طه حسين: الفتنة الكبرى، علي و بنوه، دار المعارف القاهرة، 1969م ط7.
- 72 عبادة عبد الرحمن كحيلة: صقر قريش، عبد الرحمن الداخل، تقديم محمد عبد الغني حسن، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، مصر، 1968م.
  - 73. عامر النجار: الخوارج عقيدة و فكرا و فلسفة ، دار المعارف ، القاهرة 1988م، ط2.
- 74. عبد الأمير عبد الحسين دكس: الخلافة الأموية (65–76ه) (684–507م)، دار النهضة العبد الأمير عبد الحسين دكس: العربية، بيروت 1973م، ط1.
- 75. عبد الرحمن الشرقاوي: شخصيات إسلامية، أئمة الفقه التسعة، دار اقرأ، بيروت 1401هـ – 1981م ط1.
- 76 عبد الشافي محمد عبد اللطيف: العالم الإسلامي في العصر الأموي (41 132هـ) (661 750م)، القاهرة 1404هـ 1984م ط1.
- 77 عبد العظيم محمود الديب: نحو رؤية جديدة للتاريخ الإسلامي (نظرات و تصويبات)، دار الوفاء للمنصورة، مصر 1997م ط2.

- 78. عبد العزيز الدوري: مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، الطبعة الكاثولوكية، بيروت، 1961م.
  - 79. عبد القادر القط: في الشعر الإسلامي و الأموي، دار النهضة، بيروث، 1979م.
- 80. عبد اللطيف الطيباوي: محاضرات في تاريخ العرب و الإسلام، دار الأندلس، بيروت، 180. عبد اللطيف الطيباوي: محاضرات في تاريخ العرب و الإسلام، دار الأندلس، بيروت،
- 81 عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العربية، (عصر الخلفاء الأمويين)، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1976م ط5.
- 82 عبد المنعم ماجد: الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1963م.
- 83 عبد المنعم ماجد: مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 187 مبد المنعم ماجد: مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،
  - 84. عز الدين إسماعيل: في الأدب العباسي، الرؤية و الفن، دار النهضة، القاهرة 1975م.
    - 85. عطا سليمان، العدالة عند العرب، بغداد، 1988م.
    - 86. على إبراهيم حسن: التاريخ الإسلامي العام، دار النهضة المصرية، القاهرة 1972م.
      - 87 على الجارم: مرح الوليد، دار المعارف، القاهرة 1 د ت ، ط3.
  - 88. على عبد الواحد وإفى: فقه اللغة، دار النهضة للطبع و النشر، القاهرة ( د ت)، ط6.
- 89. عماد الدين خليل: ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيزن مؤسسة الرسالة، بيروت ( د ت ) ط6.
  - 90 عمر فروخ: العرب و حضارتهم و ثقافتهم، دار العلم للملايين، 1386ه-1966م.
- 91. غوستاف لوبون: حضارة العرب، نقله إلى العربية عادل زعيتر، طبع بمطبعة عيسى البابى الحلبى و شركاه، سوريا ( د ت.) ،
  - 92. فاروق عمر: بحوث في التاريخ العباسي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1977م.
- 93 فاروق عمر: الجذور التاريخية للوزارة العباسية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986 ط1.

- 94 فاروق عمر: العباسيون الأوائل، دار العلم للملايين، بيروت ( د ت.) .
- 95 فامبري (أرمنيوس): تاريخ بُخَارَى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر، ترجمه و علق على عليه أحمد محمود الساداتي و يديي الخشاب، مطابع شركة الإعلانات الشرقية، القاهرة ( د ت.)
- 96 فان فلوتن: السيادة العربية و الشيعة و الإسرائليات في عهد بني أمية، ترجمه عن الفرنسية و نقده و علق عليه، حسن إبراهيم حسن و محمد زكي إبراهيم، دار السعادة، القاهرة، 1934م، ط1.
- 97. فتحي أبو سيف: خراسان، تاريخها السياسي من سقوط الطاهريين إلى بداية الغزنويين، مكتبة سعد رأفت، القاهرة، 1409ه-1988م ط1.
- 98 فتحي أبو سيف: المشرق الإسلامي بين التبعية و الاستقلال (الطاهريون، تاريخهم السياسي و الحضاري)، مكتبة سعيد رأفت، جامعة عين شمس، القاهرة 1978م.
  - 99 فتحى عثمان: أضواء على التاريخ الإسلامي، دار الجهاد، القاهرة ( د ت) .
  - 100 فتحي عثمان: التاريخ الإسلامي و المذهب المادي في التفسير، الدار الكويتية للطباعة والنشر 1969م، ط1.
- 101 فليب حتى و زمليه: تاريخ العرب (مطول)، دار الكشاف للنشر و الطباعة و التوزيع، لبنان، 1961م ط3.
- 102 كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية، نقله إلى العربية، نبيه أمين فارس و منير البعلبكي، دار الملايين، بيروت 1981، ط9.
- 103 كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، نقله إلى العربية، عبد الحليم النجار، دار العارف، القاهرة ( د ت عنه ط2.
- 104 كريستنسن آرثر: إيران في عهد الساسانيين، ترجمة يجيي الخشاب، راجعه عبد الوهاب عزام، دار النهضة العربية، بيروت ( د ت.).

- 105 كيرك جورج: موجز تاريخ الشرق الأوسط من ظهور الإسلام إلى الوقت الحاضر، ترجمه عمر الإسكندري، مراجعة سليم حسن، دار الطباعة الحديثة، القاهرة ( دت ) ،
- 106 كي لستنرنج: بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس و كور كيس عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405هـ 1985م ط2.
- 107 محب الدين الخطيب: تعليقاته وتحقيقاته في العواصم والقواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاق الرسول( المجيل ، بيروت ( دت .) ،
- 108 محمد إباهيم الفيومي: الاستشراق، رسالة استعمار، دار الفكر العربي، مصر، 1413هـ 108
- 109 محمد أبو زهرة: الإمام زيد، حياته و عصره، آراؤه و فقهه، دار الثقافة العربية للطباعة، القاهرة ( د ت ) ,
- 110 محمد أحمد محمد: بخارى في صدر الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1413هـ 190. محمد أحمد محمد: بالقاهرة ، 1413هـ 190.
  - 111. محمد أسعد طليس: تاريخ العرب، دار الأندلس، بيروت ( د ت)،
- 112 محمد أمان صافي: أفغانستان و الأدب العربي عبر العصور، المكتبة السلفية، القاهرة، 112 محمد أمان صافي: أفغانستان و الأدب العربي عبر العصور، المكتبة السلفية، القاهرة، 1408 محمد أمان صافي:
- 113 محمد بديع شريف: الصراع بين الموالي و العرب (و هو بحث في حركة الموالي و نتائجها في الخلافة الشرقية)، دار الكتاب المغربي، القاهرة، 1954م.
- 114 محمد جمال الدين سرور: الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية خلال القرنين الأول و الثاني بعد الهجرة، دار الفكر العربي، القاهرة ( د ت ) .
- 115. محمد خضري بك: تاريخ الأمم الإسلامية، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة 1382هـ، ط8.

- 116. محمد رشيد رضا: الخلافة، تقديم الطاهر بن عيسى، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، 1992م.
- 117. محمد زكي العشماوي: موقف الشعر من الفن و الحياة في العصر العباسي، دار النهضة، بيروت 1981م.
  - 118 محمد ضياء الدين الريس: الإسلام و الخلافة في العصر الحديث (نقد كتاب الإسلام و الخلافة في العصر الحديث (نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم)، دار التراث، القاهرة ( د ت) ,
- 119. محمد ضياء الدين الريس: الخراج و النظم المالية للدولة الإسلامية، دار الأنصار، القاهرة، 1977م ط4.
- 120. محمد الطيب النجار:الموالى في العصر الأموي،دار النيل للطباعة، القاهرة 1949م، ط1
- 121. محمد عبد الرحمن مرحبا: أصالة الفكر العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 198
- 122. محمد عبد القادر محمد: إيران من فجر التاريخ حتى الفتح الإسلامي، مكتبة الأنجلو المحمد عبد القادر محمد: المصرية، القاهرة، 1982م، ط1.
- 123 محمد عبد الله عنان: مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام، طبعة خاصة من مكتبة الأسرة، بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1997م.
  - 124 محمد عبده: رسالة التوحيد، دار النصر، القاهرة، 1969م.
- 125 محمد العروسي المطوي: الحروب الصليبية في المشرق و المغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1982م.
- 126. محمد علي الخطيب: الصراع الأدبي مع الشعوبية، ( الجاحظ الشاعر القروي)، دار الحداثة، بيروت، 1983، ط1.
  - 127 محمد عمارة: الخلافة و نشأة الأحزاب، دار الهلال، القاهرة 1983م.
  - 128. محمد عمارة: الفرق الإسلامية، المعارف للطباعة و النشر، سوسة، تونس ( د ت.) ـ

- 129. محمد عمارة: المعتزلة و مشكلة الحرية الإنسانية، دار الشروق، القاهرة 1408هـ- 1998م. ط2.
  - 130. محمد غنيمي هلال: مختارات من الشعر الفارسي ، دار الرائد، القاهرة 1384هـ-1965م.
    - 131. محمد كامل الهاشمي: عقائد الشيعة، القاهرة ( د ت) ,
  - 132 محمد كرد علي الإسلام و الحضارةالعربية، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، القاهرة، 1968م، ط3.
    - 133. محمد كرد على: أمراء البيان، دار الأمانة، بيروت، 1969م، ط3.
  - 134 محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية و الإدارية العائدة للعصر الأموي، دار النفائس، بيروت 1405هـ 1985م، ط4.
  - 135 محمد مصطفى هدارة: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، القاهرة ( د ت عن ط2.
  - 136 محمد نبيه حجاب: الصراع الأدبي بين العرب و العجم، المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشر، القاهرة، 1963م.
  - 137 محمد نورالدين عبد المنعم: دراسات في الشعر الفارسي حتى القرن الخامس الهجري، دار الثقافة الطباعة و النشر، القاهرة، 1976م.
  - 138 محمود إسماعيل: قضايا في التاريخ الإسلامي، منهج و تطبيق، دار الثقافة الدار البيضاء، 138 محمود إسماعيل: قضايا في التاريخ الإسلامي، منهج و تطبيق، دار الثقافة الدار البيضاء،
  - 139 محمود الخالدي: سوسيولوجيا الاقتصاد الإسلامي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1989م.
    - 140. محمود شلبى: حياة الإمام الحسين، دار الجيل ، بيروت، 1405هـ-1985 م، ط1.
  - 141 مسعود أحمد مصطفى: أقاليم الدولة الإسلامية بين اللامركزية السياسية و اللامركزية العامد أحمد مصطفى: الإدارية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1990م.
    - 142. مصطفى الرافعي: حضارة العرب، دار الكتاب اللبناني، بيروت 1981م، ط3.

- 156 وليد الأعظمي: السيف اليماني في نحر الإصفهاني، صاحب الأغاني، شركة الشهاب، الجزائر ( د ت ) ،
- 157. يوسف العش: الدولة الأموية و الأحداث التي سبقتها و مهدت لها ابتداء من فتنة عثمان، جامعة دمشق، 1385هـ 1965م.
- 158 يوسف العش: محاضرات في تاريخ الخلافة العباسية، مطبعة فتى العرب، القاهرة، 158 يوسف العش: محاضرات في تاريخ الخلافة العباسية، مطبعة فتى العرب، القاهرة، 158 محاضرات في تاريخ الخلافة العباسية، مطبعة فتى العرب، القاهرة،
- 159 يوليوس فلوهزن: تاريخ الدولة العربية، نقله إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة و النشر، القاهرة ( د ت) ،

- 143 مصطفى الشكعة: الأدب في موكب الحضارة الإسلامية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة(دت) ,
- 144 مهدي الخطيب: الحكم الأموي في خراسان، دراسة الوضع السياسي و الاقتصادي والاجتماعي ( 96 127هـ)، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي، جامعة عين شمس 1971م.
- 145 مهدي محمد ناصر الدين: ديوان الأخطل، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414هـ-1994 م، ط2.
- 146 موريس لومبار: الإسلام في مجده الأول ( ق2-5هـ) (ق8-11م)، ترجمة و تحقيق الموريس لومبار: الإسلام في مجده الأول ( ق2-5هـ) (ق8-11م)، ترجمة و تحقيق الموريس المربى، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 1979م.
  - 147 مي يوسف خليفة قضية الالتزام في الشعر الأموي، دار الثقافة، القاهرة (دت)،
    - 148 ناجي حسن، ثورة زيد بن علي، مكتبة النهضة، بغداد ( د ت.) ,
- 149 نبيه عاقل: دراسات في تاريخ العصر الأموي، المطبعة الجديدة، دمشق، 1395–1396هـ، 149 نبيه عاقل: دراسات في تاريخ العصر الأموي، المطبعة الجديدة، دمشق، 1395–1396هـ،
  - 150 نجدة خماش: الإدارة في العصر الأموي، دار الفكر، دمشق، 1400هـ 1980م، ط1
- 151 نظير حسان سعداوي: الدولة العربية الإسلامية، (1–132هـ)، (622–750م)، دار النهضة المصرية، القاهرة، 1967م.
  - 152 النعمان القاضى: الفرق الإسلامية في الشعر الأموي، دار المعارف، القاهرة ( د ت.) ،
  - 153 نعمة رحيم العزاوي: أثر الشعوبية في الأدب العربي و تاريخه، مطبعة إشبيلية الحديثة، العراق ( د ت )
- 154. الهادي حمودة الغزي: الشعر الأموي في خراسان و البلاد الإيرانية، الدار التونسية للنشر، تونس، 1396هـ-1976م.
- 155 هاملتون جب: دراسات في حضارة الإسلام، ترجمة إحسان عباس و آخرين، دار العلم للملايين، بيروت، 1979م ط3.

### 3) المصادر و المراجع باللغة الفارسية،

- 1. برتولد أ شپولر، تاریخ إیران در قرون تحتین اسلامي، ترجمة جواد فك طورین شركة انتشارات حلمی فرینكی، تهران ( د ت ) ،
- 2 ذبيح الله صفا، تاريخ ادبيات درايران، جلداول أز آغار عهد اسلامي و وره سلجوقي، تهران 1338هـ.
- 3. ژنرال سريرسي سايكس، تاريخ ايران، ترجمة، أقاي سيد محمد تقي فخر داعي كيلاني، ڇايخانه ركين، تهران 1323هـ.
- 4. سعید نفیسی، محیط زندکی و احوال و اشعار رودکی، نشر مکتبة ابن سینا، تهران، 1344.
- 5 عباس إقبال، تاريخ مفصل ايران از ظهور الإسلام تاحمله مغول جايخانه، شركة مطبوعات تهران، 1327هـ.
  - 6 عبد الله رازي، تاريخ كامل ايران، مطبوعات اقبال، تهران ( د ت) ٠
- 7 مجهول، تاريخ سيستان، بتصحيح ملك الشعراء محمد تقي، بهارجاب دوم، تهران 1352 هـ
- 8 محمد عوفي، لباب الألباب، با تصحيحات جديد و حواشي و تعليقات كامل بكوشش و سعيد نفيسي، تهران 1335هـ.
  - 9 محمد معين و جعفر شهيدي، لغت نامه، مؤسسة لغت نامه دهخد 1332هـ.
    - 10 محمد معین، مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات بارسی، تهران 1326هـ.
    - 11. مير غلام محمد غبار، أفغانستان در مسير تاريخ، طبعه كابل، 1967م.
  - 12. ناصر الدین شاه حسنی، تمدن و فرهنك ایران از آغار تا دوره بهلوی، تهران 1354هـ
    - 13 يوهاند عبد الحي حبيبي، أفغانستان بعد ار اسلام، طبعه كابل، 1966م.

#### 4) الراجع باللغة الأجنبية،

- 1. BARTHOLD (W): TURKESTAN DOWN TO THE MONGOL INVASION.

  Translated from the original russion by the author with the assistance of H-A-R-Gibb.
- 2. BROWNE (E): ALITERARY HISTORY OF PERSIA LONDON, 1909.
- 3. EMIR MOUSTAPHA CHEHABI, DICTIONNAIRE DES TERMES

  AGRICOLES FRANCAIS ARABE

  LIBRAIRIE DU LIBAN. 1982.
- 4. FRYE (RN) THE CANBRIDGE HISTORY OF IRAN V 4 THE PERIOD
  FROM THE ARAB INVASION TO
  THE SALJUQS CAMBRIDGE
  UNIVERSITY PRESS.
- 5. FRYE (RN): THE HERITAGE OF PERSIA, LONDON 1965.
- 6. GUEST (B.R): ACTION OF ABU MUSLIM, THE JOURNAL OF THE ROYAL ASIATIC, SOCIETY 1932.
- 7. HUART (C.L): HISTOIRE DES ARABES, PARIS 1912 ( VOL1).
- 8. KHUDA BUKHSH: ESSAYS INDIAN AND ISLAMIC, LONDON 1912.
- 9. NICHOLSON (JOHN): ALITERARY HISTORY OF THE ARABS, LONDON 1907.
- 10. NOUVEAU LAROUSSE MEDICAL, LIBRAIRIE LAROUSSE, PARIS 1981.
- 11. SHEDD (W.A): ISLAM AND THE ORIENTAL CHUECHES, PHILADELPHIA 1904.
- 12. SYKES (P): A HISTORY OF PERSIA. LONDON 1921.
- 13. TRITTON (A.S): THE CALIPHS AND THEIR NON MUSLIM SUBJECTS,
  OXFORD UNIVERSITY PRESS 1930.
- 14. WATT (M): ISLAM AND THE INTEGRATION OF SOCIETY, LONDON 1966.

### 5- الموسوعات و المساجم:

- 1. أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي و الحضارة الإسلامية،
- ج3- الخلافة العباسية مع اهتمامات خاصة بالعصر العباسي الأول، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1985م، ط8.
- ج8- الإسلام و الدول الإسلامية غير العربية بآسيا، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1983م ط1.
  - 2. أحمد عطية الله، القاموس الإسلامي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة (د ت).
    - 3 بطرس البستاني، دائرة المعارف، دار المعرفة، بيروت ( د ت) ،
- 4. الجرجاني (أبو الحسن علي بن محمد بن علي، المعروف بالسيد الشريف)، توفي 1340 هـ، التعريفات، الدار التونسية، تونس 1971م.
- 5. دائرة المعارف الإسلامية، نقلها إلى اللغة العربية، محمد ثابت أفندي و آخرون، القاهرة ( د ت ) ط1 عدة أجزاء.
- الرازي (محمد بن أبي بكر بن عبد القدر) مختار الصحاح، عنى بترتيبه، محمود خاطر،
   راجعتها و حققتها لجنة من علماء اللغة العربية، دار المعارف، القاهرة ( د ت ) ,
- 7. الزركلي خير الدين، الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين، بيروت ( د ت) ط3.
- 8. ابن سيده (أبو الحسن علي بن إسماعيل) ، توفي 458 هـ، المخصص، لجنة إحياء الثراث العربي، دار الأفاق الجديد، بيروت ( د ت).
- 9 عبد الله مبشر الطرازي، موسوعة التاريخ الإسلامي و الحضارة الإسلامية لبلاد السند و البنجاب (باكستان الحالية في عهد العرب)، عالم المعرفة، جدة، 1403هـ 1983م، ط1.

- - 11. الفيروز أبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب)، القاموس المحيط، دار الجيل ( د ت) ,
- 12 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، قام بإخراج هذه الطبعة إبراهيم أنيس و آخرون، أشرف على الطبع حسن علي عطية و محمد شوقي أمين، مطابع دار المعارف القاهرة 1973م ط2.
- 13. محمد رواس قلعرجي، موسوعة فقه عبد الله بن عمر، عصره و حياته، دار النفائس، بيروت، 1406ه-1986م، ط1.
- 14. محمد رواس قلعرجي، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، عصره و حياته، دار النفائس، بيروت، 1406هـ 1986م ط3.
  - 15. محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، دار المعرفة، بيروت 1971م ط3
- 16. ابن منظور (محمد بن مكروم بن علي)، توفي 711هـ، لسان العرب، قدم له عبد الله المنظور (محمد بن العلايلي، دار لسان العرب، بيروت ( دت)
- 17 ويتنفلد، ف : جدول السنين الهجرية بلياليها و شهورها. بما يوافقها من السنين المحسن الميلادية بأيامها و شهورها، عبد المنعم ماجد وعبد المحسن رمضان، مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ط1، 1980م.

### 6- <u>الدوريات:</u>

- 1. مجلة العربي: عدد 1986 ربيع الثاني 1394ه مايو 1974م. مقال، تقويم جديد للدعوة العباسية بقلم فاروق عمر فوزي.
- مجلة كلية الآداب جامعة بغداد 1957م العدد الثاني، مقال، ضوء جديد على الدعوة
   العباسية بقلم عبد العزيز الدوري.
- 3 مجلة كلية الآداب جامعة بغداد 1957م العدد الأول، مقال، استيطان العرب بخراسان، بقلم صالح أحمد العلي.
- 4. مجلة ندوة التاريخ الإسلامي، مطبعة المعارف، القاهرة، 1982، مقالن الجذور الفكرية للمربية الإيرانية بقلم فتحي أبو سيف.



ş

#### فالمر سست

| أ - و                                    | المقدّمــة                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ريخي إلى نهاية القرن الهجري الأول 1 - 63 | الفصل الأوّل: جغرافية إقليم خراسان وتطوّره التا |
| ــتهم (100–132هـ/748–748م)               | الفصل الثاني: ولاة بني أمية في خراسان وسياس     |
| الدولة الأموية في خراسان 235-116         | الفصل الثالث: دراسة الأسباب الشائعة لمعارضة     |
| الحقيقية (100-132م/718 - 749 م). 236-303 | الفصل الرابع: معارضات إقليم خراسان وأسبابها     |
| الدّولة الأموية 360-304                  | الفصل الخامس: سقوط خراسان وأثره في سقوط         |
| 364 -361                                 | الخاتمةالخاتمة                                  |
| 40 <b>0-</b> 365                         | قائمة المصادر والمراجع                          |
| 401                                      | القهرستا                                        |